# وفياري المناع ال

لِأَبِي الْعَبَّاسِ مُعَسَّ الدِّين اَجَمْدَ بن عُدَّرَن اللَّي بَكُرْن خَلِّكَ إِن الْمُعَلِّي اللَّهِ اللَّهِ المُعَلِّي المُعْلِي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعْلِي المُعَلِّي المُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي المُعْلِي الْمُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي ا

حقه الد*کتوراچیاچابن* 

المجتلدانحاميش

دار صادر بیروت وفيات الأعيان 0

#### 11

# ابن المعلم الشاعر

أبو الغنائم محمد بن علي بن فارس بن علي بن عبد الله بن الحسين بن القاسم ، المعروف بابن المعلم الواسطي الهُرثي ، الملقب نجم الدين ، الشاعر المشهور ؛ كان شاعراً رقيق الشعر لطيف حاشية الطبع ، يكاد شعره يذوب من رقته ، وهو أحد من سار ا شعره وانتشر ذكره ونبئه بالشعر قدره وحسن به حاله وأهره وطال في نكظتم القريض عمره وساعده على قوله زمانه ودهره ، وأكثر القول في المغزل والمدح وفنون المقاصد ، وكان سهل الألفاظ صحيح المعاني يغلب على شعره وصف الشوق والحب وذكر الصبابة والغرام ، فعلق بالقلوب ولطف مكانه عند أكثر الناس ومالوا إليه وحفظوه وتداولوه بينهم واستشهد به الوعاظ واستحلاه السامعون .

معت جماعة من مشايخ البطائح يقولون: ما سبب لطافة شعر ابن المعلم إلا أنه كان إذا نظم قصيدة حفظها الفقراء المنتسبون إلى الشيخ أحمد بن الرفاعي – المقدم ذكره في حرف الهمزة أ – وغنوا بها في سماعاتهم وطابوا عليها، فعادت عليه بركة أنفاسهم، ورأيتهم يعتقدون ذلك اعتقاداً لا شك عندهم فيه، وبالجلة

١٦٥ - ترجبته في مرآة الزمان : ١٥١ وذيل الروضتين : ٩ والواني ٤ : ١٦٥ وعبر الذهبسي
 ٤ : ٢٧٩ والشذرات ٤ : ٣١٠ والنجوم الزاهرة ٦ : ١٠٢ .

۱ بر: شاع.

۲ ر بر : وتحفظوه .

۳ ر والمختار : الشعراء .

٤ انظر ج ١ : ١٧١ .

ه بر من : اعتقاد من لا شك .

فشعره يشبه النوح ، ولا يسمعه مَن عنده أدنى هو َّى إلا فتنه ا وهاج غرامه . وكان بين ابن المعلم المذكور وبين ابن التماويذي المذكور قمله تنافس، وهجاه ابن التعاويذي بأبيات جيمية أجاد فيها ولا حاجة إلى ذكرها؟ .

ولابن المعلم قصيدة طويلة أولها :

ردوا على شوارد الأظمان ما الدار إن لم تنَعْنَ من أوطاني

ولكم بذاك الجزع من متمنع هزَأت معاطفه بغصن السان فَمَن الوفي النا بوعد ثاني أبناء معركة وأسد طعان خُلقت لغر دوابل المران في الحيِّ غيرَ مُهَنَّدِ وسنان ما الصد عن ملكل ولا ساوان بطئو يلسم يا ساكنى نعان

أبدى تلونه بأول موعـــد فمتى اللقاء ودونه من قوميه نقلوا الرماح وما أظن أكفتهم وتقلُّدوا بيضَ السوف في ترى ولأن صددت فمن مراقبة العدا يا ساكني نعاك أن زمانــُنــــا وله من أخرى " :

كم قلت إياك العقيق فإنه ضُربَت حآذره بصد أسوده وأردت صيد مَها الحجاز فلم يسا عدك القضاء فراحت بعض صنوده وله من أخرى :

رخاصاً على أيدى النوى لـُغُوالي أجيرانــُنا إن الدموع التي جرت أقيموا على الوادي ولو عمر ساعة كلُّوت إزار أو كحل عقال

١ ر ق مج بر : افتتنه ، وأثبتنا ما ني بر والمختار .

۲ ديوان ابن التعاويذي : ۲۵ .

٣ سقط البيتان من بر ت س ، وقد أوردهما المؤلف من قبل ني ترجمة التهامي ٣ : ٣٨٠ ونسبهما هنالك للتهامي ، وهما ثابتان في ترجعة ابن المعلم في « المختار » أيضاً .

فكم ثم لي من وقفة لو شركيتها بنفسي لم أغبن فكيف بمالي [وله من أخرى:

كيف يخفي سر الهوى المستهام هي حزوى وما الخيام الخيام ولئن كانت الخيام ومسا النا سبها الناس، فالغرام الغرام] وله من أخرى:

قسماً بما ضُمُّت عليه شفاههم من قَرَ قَفَ في لؤلؤ مكنون إن شارف الحادي المُذَيب لأقضين نحي ومن لي أن تَبَر بيني لو لم يكن آثار ليلي والهوى بتيلاعيه ما رحت كالجنون

وكان سبب عمل هذه القصيدة أن ابن المعلم المذكور والأبله وابن التعاويذي المذكورين قبله لما وقفوا على قصيدة صر"د'ر" – المقدم ذكره في حرف العين " – التي أولها ":

أكذا يُجازى ود كل قرين ِ أم هذه شيم الظباء العِينِ

وهي من ننخب القصائد [وسأذكرها في ترجمة عميد الملك محد ان شاء الله تعالى] أعجبتهم ، فعمل ابن المعلم من وزنها هـنه القصيدة وعمل ابن التعاويذي من وزنها قصيدة أبدع فيها ، وأرسلها إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي » رحمه الله تعالى ، وهو بالشام يمدحه بها ، وأولها :

إن كان دينك في الصبابة ديني فقيف المطي برملتكي يَبْرين وعل الأبله قصيدة أخرى ، وأحسن الكل قصيدة ابن التعاويذي .

۱ زیادة من مج .

۲ انظر ج ۳ : ۳۸۵ .

۳ دیوان صردر : ۱۳۰ .

٤ زيادة من رق.

وحكي عن ابن المعلم المذكور أنه قسال : كنت ببغداد ، فاجتزت يوماً بالموضع الذي يجلس فيه أبو الفرج ابن الجوزي للوعظ ، فرأيت الخلق مزدحمين، فسألت بعضهم عن سبب الزحام فقال : هذا ابن الجوزي الواعظ جالس ، ولم أكن علمت بجلوسه ، فزاحمت وتقدمت حتى شاهدته وسمعت كلامه وهو يعظ حتى قال مستشهداً على بعض إشاراته : ولقد أحسن ابن المعلم حيث يقول :

يزداد في مسمعي تكثرار ذكركم طيباً ، ويحسن في عيني تكرثره

فعجبت من اتفاق حضوري واستشهاده بهذا البيت من شعري ، ولم يعلم بحضوري لا هو ولا غيره من الحاضرين .

وهذا البيت من جملة قصيدة له مشهورة .

ولابن المعلم في أثناء قصيدة أيضًا :

يوهي قنُوكى جَلَدي مَن لا أبوح به ويستبيح دمي من لا أسميه قسا في في لساني ما يعاتب ضعفا ، بلي في فؤادي ما يقاسيه

وفي يوم وقعة الجل على البصرة ، قبل مباشرة الحرب ، أرسل على بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه عبد الله بن العباس ، رضي الله عنها ، إلى طلحة والزبير رضي الله عنها برسالة يكفها عن الشروع في القتال ، ثم قال له : لا تلقين طلحة فانك إن تلقه تجده كالثور عاقصاً أنفه يركب الصعب ، ويقول : هو الذلول ، ولكن التي الزبير ، فإنه ألين عريكة منه ، وقل له : يقول لك ابن خالك : عرفتني بالحجاز ، وأنكرتني بالعراق ، فها عدا مما بدا ؟ وعلي ، وضي الله عنه ، أول من نطق بهذه الكلمة ، فأخذ ابن المسلم المذكور هذا الكلام وقال :

منحوه بالجزع السلام وأعرضوا بالفور عنه ، فها عدا مما بدا وهذا البيت من جملة قصيدة طويلة .

ورسالة على نقلتها من كتاب و نهج البلاغة ، ١

١ وفي يوم وقعة ... البلاغة : لم يرد في بر من س ت مج .

ولا حاجة إلى الإطالة بذكر فرائده مع شهرة ديوانه وكثرة وجوده بأيدي الناس .

وكانت ولادته في ليلة سابع عشر جهادى الآخرة سنة إحدى وخمسهائة. وتوفي رابع رجب سنة اثنتين وتسعين وخمسهائة بالهُرْث ، رحمه الله تعالى .

والهُرْثُ : بضم الهاء وسكون الراء وبعدها ثاء مثلثة ، وهي قريـة من أعمال نهر جعفر، بينها وبين واسط نحو عشرة فراسخ ، وكانت وطنه ومسكنه إلى أن توفي بها ، رحمه الله تعالى .

#### 711

### البحراني الشاعر

أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن قائد ، الملقب موفق الدين الإربلي أصلا ومنشأ البحراني مولداً الشاعر المشهور ؛ كان إماماً مقدماً في عسلم العربية ، مفننا ، في أنواع الشعر ، ومن أعلم الناس بالعروض والقوافي وأحذقهم بنقد الشعر وأعرفهم بجيده من رديئه وأدقتهم نظراً في اختياره . واشتغل بشيء من علوم الأوائل ، وحل كتاب إقليدس ، وبدأ ينظم الشعر وهو صبي صغير بالبحرين حرياً على عادة العرب قبل أن ينظر في الأدب .

وهو شيخ أبي البركات ابن المستوفي صاحب « تاريخ إربل » – المقدم ذكره "– وعليه اشتغل بعلوم الشعر وبه تخرج، وقد ذكره في تاريخه وعدد فضائله، وقال: كان شيخنا أبو الحرم مكي الماكسيني؛ النحوي –وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى–

٩٨٧ – لم ترد ترجمته في القطعة التي بقيت من تاريخ ابن المستوفي .

۱ ر ن من : متفنناً .

۲ س ت بر من : أوقلياس .

<sup>. 14</sup>V: 4 - T

<sup>۽</sup> ت س مج بر من : الماكساني .

براجعه في كثير من المسائل المشكلة في النحو وكان يرجع إليــه في أجوبة ما يورد عليه . وكان قد رحل إلى شَهْرز ور وأقام بها مدة ، ثم رحل إلى دمشق ومدح السلطان صلاح الدين ، رحمه الله تعالى ، بقصيدة طويلة ، وله ديوان شعر جيد ورسائل حسنة ، وكان في الشعر في طبقة معاصريه بمن تقدم ذكرهم . ومن شعره قصيدة عمدح بهما زين الدين أبا المظفر يوسف بن زين الدين صاحب إربل – وقد تقدم ذكره في ترجمة أخيه مظفر الدين في حرف الكاف حسب:

سَمَحَ الدهر بها ثم محاها كان لي فيها زمان وانقضى فسقى الله زماني وسقاها وقَـُفَتُ فيها الغوادي وقفة " ألصقت حر " ثراها مجشاها " عن جفوني ، أحسن الله جزاها كلما أحكمتُهَا رَئَّتُ قواها شجراً لا يبلغ الطير ذراها حرس ترشح بالموت ظيراها كف جان قطعت دون چناها هُمُلًا يطمع فيها من رآها؟ رائداً إلا إذا عز حماها سيلة الأكناف من شاء رعاها عرض المأس لنفسى فثناها طمع النفس وهذا منتهاها كشف التجريب عن عنى عماما

رُبُّ دار بالغضاطال بلاماً عكف الركب عليها فبكاما دركست إلا بقايا أسطر وبكت أطلالهـــا نائـــة" قل لجيران مَوَاثيقهم كنت مشغوفًا بــكم إذ كنتمُ لا تبيت الليـلَ إلا حولهـا وإذا مُدَّت إلى أغصانها فتراخى الأمر' حتى أصبحت تخصب الأرض فلا أقربها لا يراني الله أرعى روضة" وإذا ما طمع أغرى بكم فصابات الهوى أولها لا تظنُّوا لي إليكم رجعة ً

٢ المختار وبعض النسخ: الغواني ؛ ووقع البيت ثالثاً في ت س مج .

٣ بهامش س : يراها ، وكذلك في ق بر .

إِن زَيْنَ الدين أولاني يداً لم تدع لي رغبة فيا سواها

وهي طويلة أجاد في مدحها" .

وكان أبوه من أهل إربل وصنعته التجارة ، وكان يتردد من إربل إلى البحرين ويقيم بها مدة لتحصيل اللآلىء من المفاصات أسوة التجار ، فاتفق أن ولد له هناك الموفق أبو عبد الله المذكور ، ثم انتقل إلى إربل فنسب إلى البحرين لهذا السب

وله معنى مليح في غلام اسمه السهم وقد التحى :

قالوا النحى السهم قلت حصن حساك فالآن لا يطيس فالسهم لا ينف أ الرمايا إلا إذا كان في ديش

وتوفي ليلة الأحد ثالث شهر ربيع الآخر" سنة خمس وثمانين وخسمائة بإربل، ودفن بمقبرة أهله قبلي البَسْت، رحمه الله تعالى. قال المطرزي في كتاب «المعرب»: البست كلمة فارسية وهو مفتح الماء في فم النهر؛

والبَحراني: بفتح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة وفتح الراء وبعد الألف نون ، هذه النسبة إلى البحرين المقدم ذكرها ، وهي بثليدة بالقرب من هَجَر ، قال الأزهري : وإنما سميت البحرين لأن في ناحية قراها مجيرة على باب الأحساء وقرى ، هجر بينها وبين البحر الأخضر عشرة فراسخ ، وقدرت البحيرة ثلاثة أميال في مثلها ، ولا يغيض ماؤها ، وهو راكد زعاق . وحدث أبو عبيد عن أبي محمد اليزيدي قال: سألني المهدي وسأل الكسائي عن النسبة إلى البحرين وعن الحصنين ، لم قالوا : حصني ، وبحراني ع فقال الكسائي : كرهوا أن يقولوا

٩ ن : أجاد فيها ؛ بر من : فيها وفي منتحها .

الذي مجس ت: وتردد إلى البلاد ورحل في آخر عمره إلى اللوصل، وتوفي بها ليلة الأحد...
 الذ ، وقد سقط البيتان التاليان من النسخ المذكورة ومن بر من .

٣ ت : الأول .

ع قال المطرزي ... النهر : زيادة من ن ر ق ؛ وانظر المغرب ١ : ٣٧.

حصناني لاجتاع النونين ، قال : وقلت أنا : كرهوا أن يقولوا بحري فتشبه النسبة إلى البحر .

والبَسْت : بفتح الباء الموحدة وسكون السين المهملة وبعدها تاء مثناة من فوقها ، واد عريض في وسط إربل تجري فيه مياه السيول في الشتاء والربيع وفيه شيء كثير من الحجارة الصغار ، والله أعلم .

# **٦٨٣** أبو شجاع الفرضي

أبو شجاع محمد بن علي بن شعيب ، المعروف بابن الدهان ، الملقب فخر الدين ، البغدادي الفرضي الحاسب الأديب ؛ هو من أهل بغداد ، وانتقل إلى الموصل وصحب جمال الدين الأصبهاني الوزير بها ، ثم تحول إلى خدمة السلطان صلاح الدين فولاه ديوان مَيَّافارقين ، فلم يمش له بها حال مع واليها ، فدخل إلى دمشق فأجري له بها رزق لم يكن كافيا وكان يزجي به الوقت ، ثم ارتحل إلى مصر في سنة ست وغانين وخسائة ثم عاد منها إلى دمشق وجعلها دار إقامة . وله أوضاع الجداول في الفرائض وغيرها ، وصنف « غريب الحديث » في ستة عشر مجلداً لطافا ، ورمز فيه حروفا يستدل بها على أماكن الكلمات المطاوية منه ، وكان قلمه أبلغ من لسانه ، وجمع تاريخا وغير ذلك .

وذكره أبو البركات ابن المستوفي في «تاريخ إربل» وعده في زمرة الوافدين عليها ، وقال في حقه : عالم فاضل متفنن ، وله شمر جيد ، وذكر الأبيات التي

٩٨٣ - ترجمته في ذيل الروضتين : ٩ والواني ٤ : ١٦٤ والنجوم الزاهرة ٦ : ١٣٦ ، ١٣٩ وعبر الذهبي ٤ : ٢٧٤ والشذرات ٤ : ٣٠٤ وبغية الوعاة : ٧٦ واقتصر من هذه الترجمة في المختار على ثلاثة أبيات من شعره .

١ ٿ : فرحل .

۲ بر من: متقن .

مدح بها الشيخ تاج الدين أبا اليمن زيد بن الحسن الكندي ، وقد ذكرتها في ترجمة الكندي .

وذكره أيضاً العاد الكاتب في «الخريدة» وأثنى عليه ، وأورد له مقاطيع أحسن فيها ، فمن ذلك قوله في ابن الدهان المعروف بالناصح أبي محمد سعيد بن المبارك النحوي – وقد سبق ذكره " – وكان نحلاً باحدى عينيه :

لا يبعد الدهان إن ابنه أدهن منه بطريقين في عجب البحر عند به بقرد عين وبوجهين

ومنه ما كتبه إلى بعض الرؤساء وقد عوفي من مرضه :

نَذَرَ النَّاسُ يومَ بِرنَّكَ صوماً غير أني نذرتُ وحدي فطرا عالماً أن يوم بُرْ بِنُكَ عيد لا أرى صومه ولو كان نذرا

وله غير ذلك أناشيد حسان . وكانت له اليد الطولى في النجوم وحَلَّ الأزياج . وتوفي في صفر سنة تسعين وخمسائة بالحلة السيفية ، وكان سبب هوته أنه حج من دمشق وعاد على طريق العراق ، ولما وصل إلى الحلة عثر جمله هناك فأصاب وجهه بعض خشب المحمل فات لوقته . وكان شيخاً دميم الخلقة مسنون الوجه مسترسل اللحية خفيفها ، أبيض تعلوه صفرة ، رحمه الله تعالى . وقيل إنه كان يلقب برهان الدين ، وإلله أعلم أي ذلك كان .

وقد تقدم الكلام على الحلة فلا حاجة إلى إعادته .

١ انظر ما تقدم ٢ : ٣٤١ .

۲ الحريدة ( قسم العراق ) ۲ : ۳۱۲ .

<sup>.</sup> TAT : Y - T

ع بر من : من عجب الدهر .

#### 372

#### ابن عنين الشاعر

أو المحاسن محمد بن نصر ابن الحسين بن عُنيَيْن الأنصاري الملقب شرف الدين الكوفي الأصل الدمشتي المولد الشاعر المشهور ؟ كان خاتمة الشعراء لم يأت بعده مثله ولا كان في أواخر عصره من يقاس به ولم يكن شعره مسع جودته مقصوراً على أسلوب واحد بل تفنن فيه وكان غزير المادة من الأدب مطلعاً على معظم أشعار العرب وبلغني أنه كان يستحضر نقل كتاب والجهرة الابن دريد في اللغة وكان مولعاً بالهجاء وثلب أعراض الناس وله قصيدة طويلة جمع فيها خلقاً من رؤساء دمشق سماها ومقراض الأعراض » . وكان السلطان صلاح الدين و رحمه الله تعالى وقد نفاه من دمشق بسبب وقوعه في الناس وفا خرج منها على :

فعلامَ أبعدتم أخا ثقبة لم يجترم ذنباً ولا سرقا؟ انفوا المؤذان من بلادكم إن كان يُنشفنَى كل من صدقا

وطاف البلاد من الشام والعراق والجزيرة ٧ وأذربيجان وخراسان وغَـزُنــَة

١٨٤ – انظر مقدمة ديوانه ، ففيها إشارات إلى أهم مصادر ترجمته ، وراجع البدر السافر ، الورقة :
 ١٧٠ .

١ ن ق : محمد بن نصر الله .

٢ نقل : سقطت من ق بر من .

۳ پر من : مصر .

إذاد في المختار : عمل هذين البيتين وأنفذهما إلى بمض أصحابه بها وهما، وانظر ديوانه: ٩٤.

ه بر من : يقترف .

۳ ر : دیارکم .

٧ ت س مج : والشرق ، وبهامش س : خ : والجزيرة ؛ وسقطت اللفظة من المختار .

وخوارزم وما وراء النهر ، ثم دخل الهند واليمن وملكنُهَا يومئذ سيف الإسلام طفتكين بن أيوب أخو السلطان صلاح الدين ، رحمه الله تعالى – المذكور في حرف الطاء ا – وأقام بها مدة ، ثم رجع الى الحجاز والديار المصرية، وعاد إلى دمشق ، وكان يتردد منها إلى البلاد ويعود إليها . ولقد رأيته بمدينة إربل في سنة ثلاث وعشرين وستائة ولم آخذ عنه شيئًا ، وكان قد وصل إليها رسولًا عن الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل صاحب دمشق ، وأقام بها قليلا، ثم سافر وكتب من بلاد الهند إلى أخيه وهو بدمشق هذين البيتين، والثاني منها لأبي العلاء المعري استعمله مضمنًا فكان أحق به ، وهما المدي استعمله مضمنًا فكان أحق به ، وهما الله العدي استعمله مضمنًا فكان أحق به ، وهما المدي استعمله مضمنًا فكان أحق به ، وهما القديم المدي استعمله مضمنًا فكان أحق به ، وهما المدي المدي استعمله مضمنًا فكان أحق به ، وهما المدي المدي المناه المدي المناه المدي المناه المدي المناه المناه المدي المناه المناه المدي المناه المناه المناه المدي المناه ا

ساعت كُتْبَكَ في القطيعة عالمًا أن الصحيفة لم تجد من حامل «وعَذَرْتُ طيفكُ في الجفاء لأنه يسري فيصبح دوننا بمراحل»

لله دره فها أحسن ما وقع له هذا التضمين . وقد كرر هذا المعنى في مواضع من شعره : فمن ذلك قوله من جملة قصيدة طويلة <sup>1</sup> :

ألا يا نسيم الريح من تل راهط وروض الحى، كيف اهتديت إلى الهند وقوله من أبيات وهو في عدن اليمن :

أأحابنا لا أسأل الطيف زورة وهيهات ، أين الدياميات من عدن ؟

الديلميات وتل راهط والحمى : أسماء مواضع من ضواحي دمشق ، والبيت الذي للمعرى قبله :

وسألت كم بين العقيق إلى الحمى فعجبت من بُعْد المدى المتطاول

<sup>.</sup> ott : t 🕶 1

۳ دیرانه : ۸۹ .

علق صاحب المختار بعد هذا بقوله: «قلت أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به: كونه
 لم ينبه على أنه مضمن عيب عند أهل الأدب ، والله أعلم ».

غ ديوانه : ۷۳ .

ه شروح السقط : ٧٣٤ .

والمعري أخذ هذا المعنى من دعبل بن على الخنزَاعي الشاعر – المقدم ذكره ا – فإنه كان قد هجا الخليفة المعتصم بالله بن هارون الرشيد ، فطلبه ، فهرب من العراق إلى الديار المصرية وسكن [بأسوان] في آخر بلادها ، وقال في ذلك ":

وإن امرءاً أضْحَت مَطارح سَهُمه بأسُوانَ لم يترك من الحزم معلما حَلَاتُ مُحَلًا عُنه الطيفُ أن يتجشّما حَلَاتُ مُحَلًا يُحِسرُ الطرفُ دونه ويعجز عنه الطيفُ أن يتجشّما

وقد خرجنا عن المقصود ولكن ساق الكلام بعضه بعضاً .

ولما مات السلطان صلاح الدين وملك الملك العادل دمشق كان غائباً في السفرة التي نفي فيها ، فسار متوجها إلى دمشق ، وكتب إلى الملك العادل قصيدت الرائية يستأذنه في الدخول إليها ويصف دمشق ويذكر ما قاساه في الغربة ، ولقد أحسن فيها كل الإحسان واستعطفه أبلغ استعطاف ، وأولها :

ماذا على طيف الأحبة لو سُرى وعليهم لو سامحوني بالكرى

ووصف في أوائلها دمشق وبساتينها وأنهارها ومستنزهاتها ، ولما فرغ من وصف دمشق قال مشيراً إلى النفي منها :

فار قتنها لا عن رضا ، وهَجَر تُها لا عن قِلتَى ، ورحلنت لا متخيرا أسعى لرزق في البلاد مشتئت ومن العجائب أن يكون مُقتَسَّرا وأصون وَجْه مدائحي متقنعاً وأكف ذيل مطامعي متسترا

<sup>.</sup> YTT : Y - 1

٢ زيادة من المختار .

۳ دیوان دعبل : ۱۳۹ .

٤ وقد كرر ... بعضاً : سقط من بر ت س من ..

ه من ر ق بر : الاستعطاف .

۳ ديوانه ۽ ۳ .

۷ بر : وموضع مستنزهاتها .

ومنها يشكو الغربة وما قاساه فيها :

أشكو إليك نوسى تمادى عُمْرُها حتى حَسْبَتُ اليومَ منها أشهرا لا عيشتي تصفرُو ولا رَسْمُ الهوى يعفو ولا جَفْني يصافحه الكرى أضحي عن الأحوى المربع محلاً الوأبيت عن ورد النمير مُنفسًرا ومن العجائب أن يُقيِّلَ ظلكم كل الورى ونبذت وحدي بالعرا

وهذه القصيدة من أحسن الشعر ، وعندي هي خير من قصيدة أبي بكر ابن عمار الأندلسي التي أولها – وهي على وزنها ورويها وقد تقدم ذكر شيء منها في ترجمته – :

#### أدر الزجاجة فالنسم قد انبرى

فلما وقف عليها الملك العادل أذن له في الدخول إلى دمشق، فلما دخلها قال":

هجوتُ الأكابرَ في جلِئَتَى ورُعْتُ الوضيعَ بسب الرفيعِ و وأخرجتُ منها ولكنني رجَعْتُ على رغم أنف الجميع

وكان له في عمل الألغاز وحلها اليد الطولى ، فمتى كتب إليه بشيء منها حله في وقته وكتب الجواب أحسن من السؤال؛ نظماً . ولم يكن له غرض في جمع شعره ، فلذلك لم يدونه ، فهو يوجد مقاطيع في أيدي الناس، وقد جمع له بعض أهل دمشق ديواناً صغيراً لا يبلغ عُشر ما له من النظم ، ومع هذا ففيه أشياء للست له .

وكان من أظرف الناس وأخفهم روحاً وأحسنهم مجوناً ، وله بيت عجيب من جملة قصيدة يذكر فيها أسفاره ويصف توجهه إلى جهة الشرق ، وهو°:

١ ق ن : محولا ، ر : محللا .

٢ ق : يقيل بظلكم .

۳ ديرانه : ۹۶ .

<sup>؛</sup> ر : أحسن ما يكون .

ه ر : وهو قوله ، انظر ديوانه : ۲۹ .

أَشْقَتِّى ُ قلب الشرق حتى كأنني أفتَّش في سَوْدائه عن سَنا الفجر وبالجلة فمحاسن شعره كثيرة .

وكنت قد رأيته في المنام في بعض شهور سنة تسع وأربعين وستائة ، وأنا يوم ذاك بالقاهرة المحروسة ، وفي يده ورقة حمراء ، وهي عريضة ، وفيها مقدار خمسة عشر بيتاً تقريباً ، وهو يقول : عملت هذه الأبيات في الملك المظفر في ذلك الوقت ميتاً أيضاً ، وكان في المجلس صاحب حَمَاة ، وكان الملك المظفر في ذلك الوقت ميتاً أيضاً ، وكان في المجلس جماعة حاضرون ، فقرأ علينا الأبيات ، فأعجبني منها بيت فرددته في النوم ، واستيقظت من المنام وقد علق مخاطري ، وهو :

والبيت لا يَحْسُن إنشاده إلا إذا أحْسَنَ مَنْ شادَهُ

- 3

وهذا البيت غير موجود في شعره .

وقد تقدم ذكره في ترجمة الإمام فخر الدين الرازي وأبياته الفائية وكذلك في ترجمة سيف الإسلام .

وكان وافر الحرمة عند الملوك ، وتولى الوزارة بدمشق في آخر دولة الملك المعظم ومدة ولاية الملك الناصر ابن المعظم ، وانفصل عنها لما ملكها الملك الأشرف وأقام في بيته ، ولم يباشر بعدها خدمة . وكانت ولادته بدمشق يوم الاثنين تاسع شعبان سنة تسع وأربعين وخمسائة ، وتوفي عشية نهار الاثنين لعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاثين وستائة بدمشق أيضا ، ودفن من الغد بعسجده الذي أنشأه بأرض المزة ، وهي - بكسر الميم وتشديد الزاي - قرية على باب دمشق ، رحمه الله تعالى .

قال ابن الدبيثي : سمعته يقول : إن أصلنا من الكوفة من موضع يعرف بسجد بني النجار ، ونحن من الأنصار ؛ قلت : هكذا نقلته أولاً ، ثم إني زرت قبر بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقابر باب الصغير ظاهر دمشق ، فلما خرجت من تربته وجدت على الباب قبراً كبيراً فقيل لي : هذا قبر ابن عُنين ، فوقفت وترجمت عليه .

١ ق : يصلح .

وعُنيَيْن: بضم العين المهملة وفتح النون وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون ، والله أعلم .

#### ٥٨٦

# القائم ابن المهدي

أبو القاسم محمد ، ويدعى نزار ، ابن المهدي أبي محمد عبيد الله القائم بالمغرب، كان أبو القاسم المذكور يلقب بالقائم – وقد تقدم ذكر والده المهدي في حرف العين وذكر ولده المنصور إسماعيل في حرف الهمزة (وكان أبوه المهدي قد بايم له بولاية العهد في حياته بإفريقية وما معها ، وكانت الكتب تكتب باسمه، والمظلة تحمل على رأسه ، ولما توفي أبوه في التاريخ المذكور في ترجمته جُد دت له البيعة . وكان جهزه أبوه إلى مصر ليأخذها مرتين : المرة الأولى في الثامن عشر من ذي الحجة سنة إحدى وثلثائة ، فوصل إلى الإسكندرية وملكها والفيوم ، وصار في يده أكثر خراج مصر ، وضيق على أهلها ، والمرة الثانية وصل إلى الإسكندرية في عسكر عظيم ، وضل إلى الإسكندرية في عسكر عظيم ، فخرج عامل الإمام المقتدر عنها ودخلها القائم المذكور ، ثم خرج إلى الجيزة في خلق عظيم ووردت الأخبار بذلك إلى بغداد ، فجهز المقتدر مؤنساً الخادم إلى عاربته بالرجال والأموال ، فجد أني السير ، فلما وصل إلى مصر كان القائم قد ملك الجيزة والأشمونين وأكثر بلاد الصعيد ، فتلاقيا ، وجرت " بين العسكرين ملك الجيزة والأشمونين وأكثر بلاد الصعيد ، فتلاقيا ، وجرت " بين العسكرين العسكرين العسكرين المهمد ، فتلاقيا ، وجرت " بين العسكرين المهم المهم

٩٨٥ - أخباره في تاريخ ابن الأثير (ج: ٨) والبيان المغرب (ج: ١) وأعمال الأعلام ٣: ٣٥ والدرة المضية : ١١٥ واتعاظ الحنفا ورسالة افتتاح الدعوة وعيون الأخبار للداعي إسماعيل وغير ذلك ؛ وسقطت هذه الترجمة من المختار .

١ أنظر ج ٣ : ١١٧ ، ج ١ : ٢٣٤ .

٧ ر : وتملكها ؛ ق : فملكها .

۳ ن ر ق : وجری .

حروب لا توصف ، ووقع في عسكر القائم الوباء والغلاء فهات الناس' والخيل ، فرجع إلى إفريقية وتبعه عسكر مصر إلى أن تباعد عنهم' ، وكان وصوله إلى المهدية يوم الثلاثاء الثالث من رجب من السنة المذكورة ، وفي أيامه خرج أبو يزيد مخلد بن كيداد' الخارجي — وقد تقدم ذكره وما جرى له وكيف مات في الأسر في ترجمة المنصور — والشرح في ذلك يطول .

وكانت ولادة القائم بمدينة سلمية - المذكورة في ترجمة والده المهدي - في المحرم سنة ثمانين ، وقيل سبع وسبعين ومائتين ، وأستصحبه والده معه عند توجهه إلى بلاد المغرب ؛ وتوفي يوم الأحد ثالث عشر شو"ال سنة أربع وثلاثين وثلثائة ، رحمه الله تعالى بالمهدية وأبو يزيد الخارجي محاصر له ، فقام بالأمر ولده المنصور إسماعيل ، وكتم خبر موته خوفا من الخارجي أن يطلع عليه فيطمع فيه ، وكان بالقرب منه على مدينة سوسة ، فأبقى الأمور على حالها وأكثر من العطايا والصلات ولم يتسم بالخليفة ، وكانت فأبقى الأمور على حالها وأكثر من العطايا والصلات ولم يتسم بالخليفة ، وكانت كتبه تنفذ من الأمير إسماعيل ولي عهد المسلمين ، والله أعلم .

١ بدله في مج : فلقيه بالفيوم فهزمه وقتل عسكره وقيل ان عدد القتلى كان خسين ألفاً ، والأرض التي كانت الوقعة فيها تعرف إلى الآن بأرض الحسين ، فرجع إلى إفريقية وتبعه عسكر مصر إلى أن تباعد عنهم .

۲ بر من : کنداد ؛ ر : کیدار ؛ ن : کندار .

#### $r \lambda r$

## المعتمد بن عباد ملك الأندلس وأبوه وجده

المعتمد على الله أبو القاسم محمد بن المعتصد بالله أبي عمرو عبّاد بن الظافر المؤيد بالله أبي القاسم محمد قاضي إشبيلية بن أبي الوليد إسماعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بن عطاف بن نعيم ، اللخمي ، من ولد النعيان ابن المنذر اللخمي آخر الملوك الحيرة ؛ كان المعتمد المذكور صاحب قرطبة وإشبيلية وما والاها من جزيرة الأندلس وفيه وفي أبيه المعتضد يقول بعض الشعراء :

من بني المنذرين و هنو انتساب زاد في فخره بنو عَباد فتية لم تلد سواها المعالي والمعالي قليلة الأولاد

وكان بدء أمرهم في بلاد الأندلس أن نعيماً وابنه عطافاً أول من دخل إليها من بلاد المشرق ، وهما من أهل العريش ، المدينة القديمة الفاصلة بين الشام والديار المصرية في أول الرمل من جهة الشام ، وأقاما بها مستوطنين بقرية بقرب يومين ؟ من إقليم طشانه ، من أرض إشبيلية .

٦٨٠ - ترجمته في الذخيرة ( القسم الثالث ) : ١٤ و المعجب : ١٥٨ و القلائد : ٥٠ و الحلة السيراه
 ٢ : ٢٥ و أعمال الأعلام : ١٥٧ و البيان المغرب ٣ : ٢٥٧ و الوافي ٣ : ١٨٣ و الشدرات
 ٣ : ٢٨٦ و عبر الذهبي ٣ : ٢٢١ و نقح الطيب ( صفحات متفرقة ) وقد جمع دوزي
 كثيراً مما ورد في المصادر في مجموع سماه « تاريخ بي عباد Historia Abbadidorum » ( ليدن :
 ٢٤٢١ ) .

١ ن رقن : أحد .

٧ نسب ابن الأبار هذين البيتين لابن اللبانة ( الحلة ٢ : ٣٥ ) .

٣ يرجح دوزي أن هناك قرية تسمى Toriomina وأن اسمها الكامل بالعربية طور يومين ؟ وفي
 بعض النسخ : تومين ، وفي مج غير معجمة .

<sup>؛</sup> طشانة Tocina لا تزال معروفة عنطقة اشبيلية ..

(204) وامتد لعطاف عود النسب في الولد إلى الظافر محمد بن إسماعيل القاضي، فهو أول من نبغ منهم في تلك البلاد وتقدم باشبيلية إلى أن ولي القضاء بها فأحسن السياسة مع الرعية والملاطفة بهم، فرمقته القلوب، وكان يحيى بن علي بن حمود الحسني المنعوت بالمعتلي صاحب قرطبة، وكان مذموم السيرة، فتوجه إلى إشبيلية محاصراً لها، فلما نزل عليها اجتمع رؤساء إشبيلية وأعيانها وأتوا القاضي محمداً المذكور وقالوا له: أما ترى ما حل بنا من هذا الظالم وما أفسد من أموال الناس؟ فقم بنا نخرج إليه ونملتكك ونجعل الأمر إليك، ففعل، ووثبوا على يحيى، فركب إليهم وهو سكران فقتل.

وتم له الأمر ثم ملك بعد ذلك قرطبة وغيرها من البلاد.وقصته مشهورة مع الذي زعم أنه هشام بن الحكم آخر ملوك بني أمية بالأندلس الذي كان المنصور ابن أبي عامر قد استولى علمه وحَجَبه عن الناس ، وكان يصدر الأمور عن إشارته ، ولا يمكنه من التصرف ، وليس له سوى الاسم والخطبة على المنابر ، فإنه كان قد انقطع خبره مدة نيف وعشرين سنة ، وجرت أحوال مختلفة في هذه المدة ، ثم قيل للقاضي محمد المذكور بعد تملكه واستيلائه على البلاد : إن هشام بن الحكم في مسجد بقلعة رباح ، فأرسل إليه من أحضره ، وفو"ض الأمر ابن حزم الظاهري في كتاب « نقط العروس » : أخلوقة لم يقع في الدهر مثلها فإنه ظهر رجل يقال له خلف الحصري٬ بعد نيف وعشرين سنة من موت هشام ان الحكم المنعوت بالمؤيد وادعى أنه هشام ، فبويع وخطب له على جميع منابر الأندلس في أوقات شتى ، وسفك الدماء وتصادمت الجيوش في أمره ، وأقام المدَّعي أنه هشام نيفاً وعشرين سنة ، والقاضي محمد بن إسماعيل في رتبة الوزير بين يديه ، والأمر إليه ، ولم يزل الأمر كذلك إلى أن توفي المدَّو هشاماً ، فاستبد القاضي محمد بالأمر بعده. وكان من أهل العلم والأدب والمعرفة التامة بتدبير الدول ، ولم يزل ملكاً مستقلاً إلى ان توفي ليلة الأحد لليسلة بقيت من جمادى

۱ ن ر ق : المعروف .

۲ ق ر ن : الخضري .

الأولى سنة ثلاث وثلاثين وأربعهائة ؛وقيل إنه عاش إلى قريب الخسين وأربعهائة ودفن بقصر إشبيلية ، واختلفوا أيضاً في مبدإ استيلائه : فقيل سنة أربع عشرة وأربعهائة ، وهو الذي ذكره العهاد الكاتب في «الخريدة»، وقيل أربع وعشرين ، والله أعلم بالصواب في ذلك كله .

(205) ولما مات محمد القاضي قام مقامه ولده المعتضد بالله أبو عمرو عَبَّاد ، قال أبو الحسن علي بن بَسّام صاحب كتـاب « الذخيرة » في حقه : ثم أفضى الأمر إلى عبّاد سنة ثلاث وثلاثين، وتسمى أولاً بفخر الدولة ثم بالمعتضد، قطب رَحى الفتنة ، ومنتهى غاية المحنة ، من رجل لم يثبت له قائم ولا حصيد ، ولا سلم منه قريب ولا بعيد ، حيار أبرم الأمر وهو متناقض ، وأسد ٌ فَرَسَ الطلا وهو رابض ، متهور تتحاماه الدهاة ، وجَبَان لا تأمنـــه الكُمُاة ، متعسَّف اهتدى ، ومُنبَت قطع فها أبقى ، ثار والناس حرب وضبط شأنه بين قسائم وقاعد ، حتى طالت يده واتسع بلده وكثر عديده وعدده، وكان قد أوتي أيضاً من جمال الصورة وتمام الخلقة وفخامـــة الهيئة وسُباطة البنان وثقوب الذهن وحضور الخاطر وصدق الحس، ما فاق على نظرائه ، ونظر مع ذلك في الأدب قبل ميل الهوى به إلى طلب السلطان أدنى نظر بأزكى طبع حصل منه لثقوب ذهنه على قطعة وافرة علقها من غير تعمُّد لها ولا إمعان في غمارها ولا إكثار من مُطالعتها ولا منافسة في اقتناء صحائفها ، أعطته سجيته على ذلك ما شاء من تحبير الكلام وقرض قطع من الشعر ذات طلاوة في معان أمدته فيها الطبيعة، وبلغ فيها الإرادة ، واكتتبها الأدباء للبراعة ، جمع هذه الخلال الظاهرة إلى جود كف بارى السحاب بها . وأخبار المعتضد في جميع أفعاله وضروب أنحـــائه غريبة بديعة . وكان ذا كلف بالنساء فاستوسع في اتخاذهن وخلط في جنوسهن "، فانتهى في ذلك إلى مَدًى لم يبلغه أحد من نظرائه ، ففشا نسله لتوسعـــه في النكاح وقوته عليـــه ، فذكر أنه كان له من الولد نحو العشرين ذكوراً ، ومن الإناث مثلهم . وأورد له عدة مقاطيع ، فمن ذلك قوله :

شربنا وجفن الليل يغسل كحله باءِ صباح والنسيم رقيق مُعتقة كالتبر أمسا نجارها فضَخْم وأما جِسْمُها فدقيق

- وقد تقدم في ترجمة أبي بكر محمد بن عمار الأندلسي ذكر شيء من قصيدتيه اللتين مدح المعتضد المذكور بهما: إحداهما رائية والأخرى ميمية \ ... ولولده المعتمد فيه من جملة أبيات :

سَمَيْدَع يَهَبُ الآلاف مبتدئاً ويَسْتَقل عطاياه ويعتذر له يد كل جسار يُقبِّلها لولا نداها لقلنا إنها الحَجَرُ

ولم يزل في عز سلطانه واغتنام مَساره ، حتى أصابته علة الذبحة ، فلم تطل مدتها ، ولما أحس بتداني حِمامه استدعى مفنياً يغنيه ليجعل ما يبدأ به فألاً فأول ما غنى :

نَطُوي الليالي علما أن ستَطوينا فشَعْشعيها بهاءِ المزن واسقينا

فتطيّر من ذلك ولم يعش بعده سوى خمسة أيام [وقيل إنه مـــا غنى منها إلا مجمسة أبيات] وتوفي يوم الاثنين غرة جمادى الآخرة سنة إحدى وستين واربعائة، ودفن ثاني يوم بمدينة إشبيلية ، رحمه الله تعالى .

وقام بالملكة بمده ولده المعتمد على الله أبو القاسم محمد .

قال أبو الحسن على بن القطاع السعدي - المقدم ذكره" - في كتاب « لمح الملح » في حق المعتمد المذكور؛: أندى ماوك الأندلس راحة وأرحبهم ساحة وأعظمهم ثماداً وأرفعهم عماداً ولذلك كانت حَضرته ملقى الرحال، وموسم الشعراء ، وقبلة الآمال ، ومألف الفضلاء ، حتى إنه لم يجتمع بباب أحد من ملوك عصره من أعيان الشعراء وأفاضل الأدباء ما كان يجتمع ببابه ، وتشتمل علمه حاشيتا حنابه .

١ أنظر ٤ : ٢٦٠ – ٢٢٧ .

٢ لم يرد في النسخ الحطية .

<sup>. \* \* \* \* \* \*</sup> 

<sup>؛</sup> انظر النقح ؛ ٣٧٢ .

ه ر ن : هو أسبح .

وقال ابن بسام في « الذخيرة »: وللمعتمد بن عَبّاد شعر كما انشق الكيام عن الزهر، لو صدر المثله عمن جمل الشعر صناعة واتخذه بضاعة، لكان رائقاً معجباً ونادراً مستغرباً ، فمن ذلك قوله الله :

أكثر ت هجر ك غير أنك ربما عطمَفَت ك أحياناً علي أمور فكأنما زَمَن التهاجر بيننا ليل وساعات الوصال بدور وهذا المعنى ينظر إلى قول بعضهم من جملة أبيات :

أَسْفَرَ ضُوءُ الصبح عن وَجْهه فقام خال ُ الحَدِ في بلال كانا الوصال كانا الحال على خده ساعة مجر في زمان الوصال

وعزم المعتمد على إرسال حظاياه من قرطبة إلى إشبيلية ، فخرج معهن يشيعهن فسايرهن من أول الليل إلى الصبح ، فودعهن ورجع وأنشد أبياتاً من جلتها أ :

سايرتهم والليل غُنْفُلُ ثوبه حتى تبدى النواظر معلما فوقفت ثَمَّ مودعاً وتسلمَت مني يد الإصباح تلك الأنجا

وهذا المعنى في نهاية الحسن . وله في وداعهن أيضاً :

ولما وتفنا للوداع غنديّة وقد خفقت في ساحة القصر رايات بكينا دما حتى كأن عيوننا بيجري الدموع الحمر منها جراحات وهذا ينظر إلى قول القائل:

بكيت دماً حتى لقد قال قائل أهذا الفتى من جفن عينيه يُرْعَفُ

۱ بر من : بصار .

۲ ديوانه : ۱۳.

٣ ن : ليشيعهن ؛ المختار : يودعهن .

<sup>۽</sup> هذه القطعة في ديوانه : ٢٦ والمسالك ١٠ : ٣٩٧ .

ه ديوانه : ١ .

وقد سبق في شعر الأبيوردي نظيره . ومن شعره أيضًا\ :

لولا عيون من الواشين ترمقني وما أحاذره من قول حراس ِ لزرتكم لا أكافيكم بجفوتكم مشياً على الوجه أو سعياً على الراس

وكتب إلى نداماه من قصره بقرطبة وقد اصطبحوا بالزهراء يدعوهم إلى الاغتماق عنده ٢:

حسد القصر ُ فيكم الزهراءَ ولعمري وعَمْركم ما أساءَ قد طلعتم بها شموساً نهاراً فاطلعوا عندنا بدوراً مساءَ

وهذا من بديكم المعاني العجيبة .

والزهراء: بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الراء وبعدها همزة ممدودة وهي من عجائب أبنية الدنيا ، أنشأها أبو المطرّف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الملقب الناصر أحد ملوك بني أمية بالأندلس ، بالقرب من قرطبة ، في أول سنة خمس وعشرين وثلثائة ، ومسافة ما بينها أربعة أميال وثلثا ميل ، وطول الزهراء من الشرق إلى الغرب ألفان وسبعائة ذراع ، وعرضها من القبلة إلى الجنوب ألف وخمسائة ذراع ، وعدد السواري التي فيها أربعة آلاف سارية وثلثانة سارية ، وعدد أبوابها بزيد على خمسة عشر ألف باب " . وكان الناصر يقسم جباية البلاد أثلاثا ، فثلث الجند وثلث مدخر وثلث ينفقه على عمارة الزهراء ، وكانت جباية الأندلس يومئذ خمسة آلاف ألف دينار وأربعائة ألف وغمنة وستون ألف دينار ، ومن السوق والمستخلص سبعائة ألف وخمسة وستون ألف دينار ، وهي من أهول ما بناه الإنس وأجله خطراً وأعظمه شأناً ، ذكر ذلك كله ابن بَشكُوال – المقدم ذكره في حرف الخاء أ – في « تاريخ الأندلس » .

۱ دیوانه : ۸ه والمسالك ۱۰ : ۳۹۷ .

۲ ديوانه : ۶۹ .

٣ كذا في جميع النسخ .

<sup>.</sup> YE . . Y = E

وكان أبو بكر محمد بن عيسى بن محمد اللخمي الداني الشاعر المشهور ماثلاً إلى بني عباد بطبعه ، إذ كان المعتمد الذي جذب بضبّعه ، وله فيه المدائح الأنيقة ، فمن ذلك قصيدة يمدحه بها ويذكر أولاده الأربعة وهم : الرشيد عبيد الله ، والراضي يزيد والمأمون والمؤتمن ، ومن جملتها قوله ، ولقد أجاد فيه كل الإجادة وأبدع فيه الله :

يَغيثك في محل ، يُغيثك في ردًى يروعك في درع ، يروقك في برد جمال وإجمال وسبق وصولة كشمس الضحى كالمزن كالبرق كالرعد عهجته شاد العملا ثم زادهما بناءً بأبناء جحاجحة لله بأربعة مثل الطباع تزكبوا لتعديل جسم الجمد والشرف العيد

ومع هذه المكارم والإحسان العام لم يسلموا من لسان طاعن ، وفيهم يقول أبو الحسن جعفر بن إبراهيم بن الحاج اللورقي" :

تعز عن الدنيا ومعروف أهلها إذا عدم المعروف في آل عَبَّادِ حلات بهم ضيفاً ثلاثة أشهر بغير قرى ثم ارتحلت بلا زاد

وكان الأذفونش فرذلند ملك الإفرنج بالأندلس قد قوي أمره في ذلك الوقت، وكانت ملوك الطوائف من المسلمين هنالك يصالحونه، ويؤدون إليه ضريبة، ثم إنه أخذ طليطلة في يوم الثلاثاء مستهل صفر سنة ثمان وسبعين وأربعائة بعد حصار شديد، وكانت للقادر بالله بن ذي النون، وفي أخذها يقول أبو محمد عبد الله بن فرج بن غزلون اليحصبي، يعرف بابن العسال الطليطلي، وهو مذكور في «الصلة» لابن بشكوال :

١ ن : والمأمول والمؤمل ؛ ق ر : والمأمون والمؤمل .

٧ كل الاجادة وابدع فيه : سقط من ت س بر من .

٣ النفح ٤ : ٢٢٦ ؛ وفي ن : جعفر بن محمد بن إبراهيم .

إلى السلة : ٢٧٦ (وتوني سنة ٤٨٧) ؟ س بر : عزلون ؟ ق:غزنون؟ المختار : غرنون، ن: عرنون ، دون أعجام ؟ وني س : الفسال . وقد وردت هذه الأبيات في عدة مصادر أندلسية ، انظر النفح ٤ : ٣٥٢ .

حثوا رَواحلكم يا أهل أندلس فها المقام بها إلا من الغلط السلك ينثر من أطرافه وأرى سلك الجزيرة منثوراً من الوسط من جاور الشر لم يأمن عواقبه كيف الحياة مع الحيات في سَفَط

وكان المعتمد بن عباد أكبر ماوك الطوائف وأكثرهم بلاداً . وكان يؤدي الضريبة للأذفونش، فلما ملك طليطلة لم يقبل ضريبة المعتمد طمعاً في أخذ بلاده، وأرسل إليه يتهدده ويقول له: تنزل عن الحصون التي بيدك ويكون لك السهلا، فضرب المعتمد الرسول وقتل من كان معه ، فبلغ الخبر للأذفونش وهو متوجه لحصار قرطبة فرجع إلى طليطلة لأخذ آلات الحصار .

فلما سمع مشايخ الإسلام وفقهاؤها بذلك اجتمعوا وقالوا: هذه مدن الإسلام قد تغلب عليها الفرنج ، وملوكنا مشتغلون بمقاتلة بعضهم بعضا ، وإن استمرت الحال ملك الفرنج جميع البلاد ، وجاءوا إلى القاضي عبيد الله بن محمد بن أدهم وفاوضوه فيا نزل بالمسلمين وتشاوروا فيا يفعلونه ، فقال كل واحد منهم شيئا ، وآخر ما اجتمع رأيهم عليه أن يكتبوا إلى أبي يعقوب يوسف بن تاشفين ملك الملثمين صاحب مراكش يستنجدونه – وسيأتي ذكره في حرف الياء إن شاء الله تعلى . فاجتمع القاضي بالمعتمد وأخبره بما جرى ، فوافقهم على أنه مصلحة وقال له تمضي إليه بنفسك ، فامتنع فألزمه بذلك ، فقال : أستخير الله سبحانه ، وخرج من عنده ، وكتب الوقت كتاباً إلى يوسف بن تاشفين يخبره بصورة الحال ، وسيره مع بعض عبيده إليه ، فلما وصله خرج مسرعاً إلى مدينة سبئتة ، وخرج وسيره مع بعض عبيده إليه ، فلما وصله خرج مسرعاً إلى مدينة سبئتة ، وخرج القاضي ومعه جماعة إلى سبتة القائه وإعلامه بحال المسلمين فأمر بعبور عسكره

۱ مج : وتكون ملك السهل .

٢ فيما عدا ن ق : عبد الله ، و انظر الصلة : ٢٩٣ ؛ وكنيته أبو بكر ، كان قاضي الحماعة بقرطبة استقضاه المعتمد سنة ٢٨٠ وكان قد نظر قبل ذلك في أحكام المظالم وشوور في الأحكام وتوفي سنة ٢٨٦ ؛ قلت : وفي مج فوق لفظة أدهم : (خ : ابراهيم).

٣ پر نامن : أجمع ؛ ت : أجمعوا ..

٤ ر - المسلمين .

إلى الجزيرة الخضراء ، وهي مدينة في بر الأندلس ، وأقام بسبتة ، وهي في بر مراكش مقابلة الجزيرة الخضراء ، وسيَّر إلى مراكش يستدعي من تخلف بها من جيشه ، فلما تكاملوا عنده أمرهم بالعبور ، وعبر آخِرَهم وهو في عشرة آلاف مقاتل ، واجتمع بالمعتمد وقد جمع أيضاً عساكره ، وتسامع المسلمون بذلك ، فخرجوا من كل البلاد طلباً للجهاد ، وبلغ الأذفونش الخبر وهو بطليطة ، فخرج في أربعين ألف فارس غير ما انضم إليه ، وكتب الأذفونش إلى الأمير يوسف كتاباً يتهدده ، وأطال الكتاب ، فكتب يوسف الجواب في ظهره : « الذي يكون ستراه » ورده إليه . فلما وقف عليه ارتاع لذلك وقال : هذا رجل عازم .

ثم سار الجيشان والتقيا في مكان يقال له الزّلا قة من بلد بَط لميوس وتصافا، وانتصر المسلمون وهرب الأذفونش بعد استئصال عساكره ولم يسلم معه سوى نفر يسير ، وذلك يوم الجمعة في العشر الأول من شهر رمضان المعظم سنة تسع وسبعين وأربعائة ، كذا قال بعضهم ، والصحيح أن هذه الوقعة كانت في منتصف رجب من السنة المذكورة ، وهذا العام يؤرخ به في بلاد الأندلس كلها فيقال عام الزلاقة ، وهذه الواقعة من أشهر الوقائع . وثبت المعتمد في ذلك اليوم ثباتاً عظيماً وأصابه عدة جراحات في وجهه وبدنه ، وشبهد له بالشجاعة ، وغنم المسلمون دوابهم وسلاحهم ، ورجع الأمير يوسف إلى بلاده والمعتمد إلى بلاده .

ثم إن الأمير يوسف عاد إلى الأندلس في العام الثاني وخرج إليه المعتمد ، وحاصرا بعض حصون الفرنج ، فلم يقدرا عليه ، فرحلا عنه وعبر يوسف على عُمر ناطة ، فخرج إليه صاحبها عبد الله بن بُلُكُ ين ثم دخل البلد ليخرج إليه التقادم ، فغدر به يوسف ودخل البلد وأخرج عبد الله ودخل قصره فوجد فيه

١ ق : فتصافا فانتصر .

۲ ق : الواقعة .

٣ هو حصن لييط .

٤ ق : ودخل إلى .

من الأموال والذخائر ما لا يحد ولا يحصى . ثم رجع إلى مراكش وقد أعجبه حسن بلاد الأندلس وبهجتها وما بها من المباني والبساتين والمطاعم وسائر أصناف الأموال التي لا توجد في مراكش ، فإنها بلاد بربر وأجلاف العربان٬ ، وجعل خواص الأُمير يوسف يعظمون عنده بلاد الأندلس ويحسنون له أخذها ، ويغرون قلبه على المعتمد بأشياء نقلوها عنه فتغير عليه وقصده ، فلما انتهى إلى سَبَنَّة جهز إليه العساكر وقدم عليها سيرًا بن أبي بكر الأندلسي ، فوصل إلى إشبيلية وبها المعتمــد فحاصره أشد محاصرة ، وظهر من مصابرة المعتمد وشدة بأسه وتراميه على الموت بنفسه ما لم يسمع بمثله ، والناس بالبلد قد استولى علمهم الفزع وخامرهم الجزع يقطعون سبلها سياحة ويخوضون نهرها سباحة ويترامون من شرفات الأسوار . فلما كان يوم الأحد العشرين من رجب سنة أربع وثمانــين وأربعائة هجم عسكر الأمير يوسف البلد وشنوا فيــــه الغارات ، ولم يتركوا لأحد شيئًا ، وخرج الناس من منازلهم يسترون عوراتهم بأيديهم ، وقبض على المعتمد وأهله ، وكان قد قتل له ولدان قبل ذلك ، أحدهما : المأمون ، وكان ينوب عن والده في قرطبة فحصروه بها إلى أن أخذوه وقتلوه ، والثاني الراضي، كان أيضاً نائباً عن أبيه في رُندة " ، وهي من الحصون المنيعة فنازلوها وأخذوها وقتلوا الراضي ، ولأبسها المعتمد فسها مراث كثيرة ؛ .

وبعد ذلك جرى بإشبيلية على المعتمد ما ذكرناه . ولما أخذ المعتمد قيدوه من ساعته ، وجعل مع أهله في سفينة ، قال ابن خاقان في « قلائد العقيان » في هذا الموضع : ثم جمع هو وأهله وحملتهم الجواري المنشآت ، وضمتهم تكأنهم أموات ، بعدما ضاق عنهم القصر ، وراق منهم الغصر ، والناس قد حشروا

١ المختار : وأحلاف الغربان .

۲ ن ر والمختار : شیر .

٣ بر س ن ت ق من : روندة ؛ ر : رنوذة ، مج : رويله .

عدیدة » وسقطت «عدیدة » وسقطت «عدیدة » من ر .

ه قلائد العقيان : ٢٣ .

٣ القلائد : وضمنتهم جوانحها .

بضفتي الوادي ، يبكون بدموع الغوادي ، فساروا والنوح يحدوهم ، والبوح باللوعة لا يعدوهم ، وفي ذلك يقول أبو بكر محمد بن عيسى الداني المعروف بان اللبانة :

تبكي الساء بدمع رائح غادي على البهاليل من أبناء عباد ومن جملتها :

يا ضيف أقفر بيت المكرمات فخذ في ضم رحلك واجمع فضلة الزاد وهي قصيدة طويلة لا حاجة إلى ذكرها . وفي هذه الحال وصفتها يقول أبو محمد عبد الجبار بن حمديس الصقلي الشاعر المشهور – المقدم ذكره :

ولما رحلتم بالندى في أكفكم وقائقل رَضُوى منكم وثبيرُ رفعت لساني بالقيامة قد دنت فهذي الجبال الراسيات تسير

وهي أبيات كثيرة ، وهذا المعنى مأخوذ من قول عبد الله بن المعتز في أبي العباس أحمد بن الفرات الوزير وقد مات":

قد استوى الناس ومات الكال وصاح صرف الدهر أين الرجال مذا أبو العباس في نعشه قوموا انظروا كيف تسير الجبال

وقيل إنه أنشدها لما مات الوزير أبو القاسم عبيد الله بن سليان بن وهب ، والله أعلم . والله أعلم . وتألم المعتمد يوماً من قيده وضيقه وثقله فأنشد ° :

١ القلائد : كالنوادي .

۲ انظر ج ۳ : ۲۱۲ ودیوانه : ۲۹۸ .

٣ ورد هذا من قبل في ترجمة ابن حمديس ٣: ٢١٤ وذكر هنالك أن ابن المعتز رثى الوزير أبا القاسم
 عبيد الله بن سليمان بن وهب .

<sup>۽</sup> ن ق : وقال .

ه ديوان المعتمد : ٩٤ .

تبدلت من ظل عز البنود بذل الحديد وثقل القيود وكان حديدي سنانا ذليقاً وعضباً رقيقاً صقيل الحديد وقد صار ذاك وذا أدما يعض بساقتي عض الأسود

ثم إنهم حُملوا إلى الأمير يوسف بمراكش ، فأمر بإرسال المعتمد إلى مدينة أغمات ، واعتقله بها ولم يخرج منها إلى المات ، قال ابن خاقان ، ولما أجلي عن بلاده ، وأعري من طارفه وتلاده ، وحمل في السفين ، وأحل في المدوة على الدفين ، تندبه منابره وأعواده ، ولا يدنو منه زرواره ولا عواده ، بقي آسفا تتصعد زفراته ، وتطرد اطراد المذانب عبراته ، ولا يخلو بمؤانس ، ولا يرى إلا عرينا " بدلاً من تلك المكانس ، ولما لم يجد سلوا ولم يؤمل دنوا ، ولم ير وجه مسكرة بجلوا ، تذكر منازله فشاقته ، وتصور بهجتها فراقته ، وتخيل استيحاش أوطانه ، وإجهاش قصره إلى قُلطانه ، وإظلام جوه من أقهاره ، وخلوه من حراسه وسماره . وفي اعتقاله يقول أبو بكر الداني المذكور قصيدته المشهورة التي أولها :

لكل شيء من الأشياء ميقات وللمنى من مناياهن غايات والدهر في صبغة الحرباء منغمس ألوان حالاته فيها استحالات ونحن من لعب الشطرنج في يده وربحا قسمرت بالبيدق الشاة

قلت : هذا غلط ، فإن الشاه بالهاء الملك بالعجمي ، وإذا كان كذلك فلا تسلم له القافية ، لأنها على حرف التاء ، ثم قال :

انفُضْ يديك من الدنيا وساكنها فالأرض قد أقفرت والناس قد ماتوا وقل لِعالمها الأرضي: قد كتمت سريرة العالم العلوي أغمات

١٠ القلائد : ٢٣

٢ القلائد : نقل ؛ ر : أخلى .

٣ في النسخ : غريباً ، والتصويب عن القلائد .

<sup>۽</sup> ٿ الوجوء .

وهي طويلة تقارب خسن بيتا .

أفض بها مسكما عكمك مُختَما لعلكَ في نُعْمَى وقد كنتَ مُنعما أفكر في عَصْر مضى لك مُشرقا فيرجع ضوء الصبح عندي مُظلما كسوفك شمسا كنف أطلع أنجيا وجَدناكَ منها في المَزية ١ أعظمًا

وسَنْفُ أطالَ الضرُّبَ حتى تثليا

وله أيضاً في حبسه قصيدة عملها بأغمات ، سنة ست وثمانين وأربعائة : تنكشتق رَياحينَ السلام فإنسًا وقـُلُ ليمـَجازاً إن عَد مت َحقيقة " وأعجب من أفتق الجرَّة إذ رأى لئن عَظمت فيك الرَّزية اننا قناة" سعت للطعن حق تقصدت

ومنها :

وأبنائه صَوَّبُ الغامة إذ هُمَى عسى طلل يدنو بهم ولعاما فلما عدمناهم سرينا على عمى فقد أجد ب المرعى وقد أقفر المي مناسج سدًى الغث فيها وألحا سوى الأدم تشيحول واقعة الدمى أجاب القبان الطائر المترنما بها الوفد جمعاً والخيس عرمرما بكى آل عباد ولا كمحمد حبيب" إلى قلبي ، حبيب" لقوله صباحهم كنا بهم نحمد السري وكنا رعينا العز حول حمامتم وقد ألبست أيدي الليالي محلئهم قصور" خلت من ساكنىها فيا ينها يجيب بها الهام الصدى ولطالما كأن لم يكن فيها أنيس ولا التقى

ومنها؟ :

حكىت وقد فارقت ملكك مالكا مصاب موى بالنبرات من العلا تضيق علي الأرض حتى كأنما

ومن ولهي أحكى عليك متما ولم يُنتَق في أرضِ المكارم معلما خلقت وإياهـــا سواراً" ومعصها

١٠ د ن ق : الرزية .

۲ ومنها : زیادة من ن ر ق بر .

ندبتك حتى لم يخلل في الأسى دموعاً بها أبكي عليك ولا دَما وإني على رسمي مقم فإن أمت سأجعل الباكين رسمي موسما بكاك الحيا والربح شقت جيوبها عليك ، وناح الرعد باسمك معليا ومُزَّقَ ثوب البرق واكتست الضحى حداداً ، وقامت أنجم الجو مأتما وحار ابنك الإصباح وَجداً فها اهتدى وغاض أخوك البَحر عيضاً فها طها وما حل بدر التم بعدك دارة ولا أظهرت شمس الظهيرة مبسما قضى الله أن حطوك عن ظهر أشقر أشم وأن أمطوك أشأم أد مما وكان قد انفكت عنه القيود فأشار إلى ذلك بقوله منها:

قَيُودك ذابت فانطكلت لقد غدّت فيُودك منهم بالمكارم أرجما عجبت لأن لان الحديد وقد قسو القد كان منهم بالسريرة أعلما سيُنجيك مَن نجس من الجب يوسفا ويتوويك من آوى المسيح بن مريا

وله في البكاء على أيامهم وانتثار نظامهم عدة مقاطيع وقصائد مطولات يشتمل عليها جزء لطيف صدر عنه في صورة تأليف وهيئة تصنيف ساه « نظم الساوك في وعظ الملوك » . ووفد على المعتمد وهو بأغمات وفادة وفاء ، لا وفادة استجداء ، وحكي أنه لما عزم على الانفصال عنه بعث إليه المعتمد عشرين ديناراً وشاقة بغدادية ، وكتب معها :

إليك النزر من كف الأسير فإن تَقَبْل يكنن عين الشكور تقبّل ما يذوب له حياء وإن عذرته أحوال الفقير

وهي عدّة أبيات ، قال أبو بكر المذكور : فرددتها إليه ، لعلمي بحاله وأنه لم يترك عنده شيئًا ، وكتبت إليه جوابها ، وهو :

۱ ق بر ر ن : مقطوعات .

۲ صورة : سقطت من ق بر من .

٣ بر من ق مج : حالات .

فذر أني والذي لك في ضميري لئن شقت بر ودي عن غدور لئن أصبحت أجعف بالأسير وما أنا من يُقصّر عن قصير معاذ الله من سوء المصير لبست الظل منه في الحرور

سَقطْتَ من الوفاء على خَبير تركت هواك وهو شقيق نفسي الوزايا ولاكنت الطليق من الرزايا جَدْيَة أنت والزباء خانت السير ولا أسير إلى اغتنام أسير ولا أسير إلى اغتنام أنا أدرى بفضلك منك ، إني

ومنها أيضًا قوله :

فتسمح من قليل بالكثير وترفع للمفاة منار نور إذا عاد ارتقاؤك السرير غداة تحل في تلك القصور بها وأزيد ثم على جرير فليس الخسف ملتزم البدور

تصرّف في الندى خيل المعالي فو أعجب منك أنك في ظلام و أعجب منك أنك في ظلام و رويدك سوف توسعني سرورا وسوّف تنحلني رتب المعالي تزيد على ابن مروان عطاء تأهب أن تعود إلى طاوع

ودخل عليه يوماً بناته السجن، وكان يوم عيد ، وكن يغزلن الناس بالأجرة في أغمات ، حتى إن إحداهن غزلت لبيت صاحب الشرطة الذي كان في خدمة أبيها وهو في سلطانه، فرآهن في أطهار رَئْة وحالة سيئة، فصدَعْنَ قلبه وأنشد،:

فيا مضى كنت بالأعياد مسرورا فسامَك العيدُ في أغمات مأسورا نرى بناتِكَ في الأطهار جائمة ينفرلن الناس لا يملكن قبطميرا

١ ن ر : قلبي .

۲ ق : يوماً .

٣ ن : حيل ، مج : جيد .١٤ ق : بالقليل وبالكثير .

و المعلق وبالحير .

ه دیوانه : ۲۰۰ والقلائد : ۲۵

برَزْنَ نحوك للتَّسليم خاشعة "أبصارهُنَ حسيرات مكاسيرا يطأنَ في الطين والأقدامُ حافية "كانها لم تطأ مسكا وكافورا ومنها أيضا:

لاخد إلا ويشكو الجدب ظاهره وليس إلا مع الأنفاس بمطورا قد كان دهرك إن تأمره ممثلاً فردك الدّهر منهيّا ومأمورا من بات بعدك في ملك يُسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا

ودخل عليه وهو في تلك الحال ولده أبو هاشم والقيود قد عضت بساقيه عض الأسود ، والتوت عليه التواء الأساود السود ، وهو لا يطيق إعمال قدم ، ولا يُريق دمعا إلا متزجاً بدم، بعد ما عهد نفسه فوق منبر وسرير، وفي وسط جنة وحرير، تَخفِق عليه الألوية، وتشرق منه الأندية ، فلما رآه بكي وعملا:

قيدي أما تعلني مسلما أبيت أن تشفق أو ترحما دمي شراب لك، واللحم قد أكلته ، لا تهشم الأعظها يبصرني فيك أبو هاشم فينثني والقلب قد هشها ارحم طُفيلا طائشاً لبنه لم يخش أن يأتيك مسترحما وأرحم أُخيتات له مثله جرعتهن السم والعلقها منهن من يفهم شيئا فقد خفنا عليه للبكاء العمى والغير لا يفهم شيئا فسها يفتح إلا لرضاع فها

وكان قد اجتمع عنده جماعة من الشعراء" وألحوا عليه في السؤال ، وهو على تلك الحال ، فأنشد :

سألوا اليسير من الأسير وإنه بسؤالهم لأحق منهم فاعجب

۱ بر ر ق من : تشکی .

۲ ديوانه : ۱۱۲ .

٣ ير من: السؤال.

# لولا الحياء وعزة " لحيّة " طيّ الحشا لحكاهم في المطلب

وأشعار المعتمد وأشعار الناس فيمه كثيرة ، وقمد جاوزنا الحد في تطويل ترجمته ، وسببه أن قضيته الخريبة لم يعهمه مثلها ، ودخل فيها حديث أبيمه وحده فطالت .

وكانت ولادته في شهر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وأربعائة بمدينة باجة من بلاد الأندلس ، وملك بعد وفاة أبيه في التاريخ المذكور هناك ، وخلع في التاريخ المقدم ذكره، وتوفي في السجن بأغمات لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال ، وقيل في ذي الحجة ، سنة ثمان وثمانين وأربعائة ، رحمه الله تعالى ؛ ومن النادر الغريب أنه نودي في جنازته بالصلاة على الغريب ، بعد عظم سلطانه وجلالة شانه ، فتبارك من له البقاء والعزة والكبرياء . واجتمع عند قبره جماعة من الشعراء الذين كانوا يقصدونه بالمداثح ، ويجزل لهم المنائح ، فرئوه بقصائد مطولات ، وأنشدوها عند قبره وبكوا عليه ، فمنهم أبو بجر عبد الصمد شاعره المختص به ، رثاه بقصيدة طويلة أجاد فيها ، وأولها ،

ملك الملوك ، أسامع فأنادي أم قد عدتك عن السماع عُوادي لما نقلت عن القصور ولم تكن فيها كا قد كنت في الأعياد أقبلت في هذا الثرى لك خاضعاً وجعلت قديدك موضع الإنشاد

ولما فرغ من إنشادها قبل الثرى ، ومرغ جسمه وعفر خده ، فأبكى كل بن حضر .

ويحكى أن رجلا رأى في منامه إثر الكائنة عليه كأن رجلا صعد منبر جامع قرطبة واستقبل الناس وأنشد:

رب وكب قد أناخوا عِيسَهُم في ذرى مجدهم حين بستق

۱ ق بز من : قصته . "

٢ انظر القلائد : ٣١٠ .

۳ ق : ویروی .

# سكت الدهر' زمانا عنهم' ثم أبكاهم دما حين نطق

ورأى أبو بكر الداني حفيد المعتمد وهو غلام وسيم قد اتخذ الصياغة صناعة وكان يلقب في أيام دولتهم « فخر الدولة » وهو من الألقاب السلطانية عندهم · فنظر إليه وهو ينفخ الفحم بقصبة الصائغ ، فقال من جملة قصيدة :

والرزة يعظم فيمن قدره عظما ضاقت علىك وكم طوقتتنا نعما وعاد طوقتُك في دكان قارعة من بعدما كنت في قصر حكى إراما صرَّفتَ في آلة الصوَّاعُ أَعْلَةً لم تدر إلا الندى والسيف والقلما فتستقل الثرما أن تكون فما حَلَيًّا وكان عليه الحلي منتظما أنى رأيتك فيسه تنفخ الفحما او أن عيني تشكو قبل ذاك عمى ولا تحدُّف من أخلاقك الكرما وقم بها ربوة إن لم تقم علما ولو وفي لك دمع العين لانسجها يحكيك رهطا وألفاظا ومبتسما

شكاتنا فىك يا فخر العلا عظمت طوقت من نائبات الدهر مخنقة يد عهدتك للتقسل تبسطها يا صائعًا كانت العليا تنصاغ له للنفخ في الصور هول ما حكاه سوى وددت إذ نـَظـَرت عيني علىك به ما حطَّكَ الدهر لما حطَّ من شرف لُح في العلاكوكيا إن امتك مرا والله لو أنصفتك الشهب لانكسفت أبكي حديثُكَ حق الدهرَ حين غدا

ولا حاجة إلى الزيادة على ما أودعناه ' هذه الترجمة .

واللُّورْقي : بضم اللام وسكون الواو والرَّاء وبعدها قاف ، هــذه النُّسبة إلى لورقة ، وهي مدينة بالأندلس ، وهذا الشاعر ذكره في « الخريدة » وقال : عاش بعد الحسانة ٢ طويلا ، وأورد كثيراً من شعره .

وأغمات: بفتح الهمزة وسكون الغين المعجمة وفتح الميم وبعد الألف تاء مثناة -

١٠ يو : أوردناه في .

٢ ق : المائة .

من فوقها ، وهي بُليدة وراء مراكش ، بينها مسافة يوم ، وخرج منهما جماعة مشاهير ،

(206) وأما أبو بكر ابن اللّبّانة المذكور فما رأيت تاريخ وفاته في شيء من الكتب ولا رأيت من يعلم ذلك ، لكن رأيت في كتاب الحماسة التي صنفها أبو الحجاج يوسف البياسي المذكور بعد هذا أن ابن اللبانة قدم مَيُورٌ قَدَة في آخر شعبان سنة تسع وثمانين وأربعمائة، ومدح ملكها مبشر بن سليان بأبيات أولها:

ملك يروعك في حُلى ريعانه واقت برونقه صفات زمانه

وكنت أظن أنه مات قبل المعتمد ، لأني ما رأيت له فيه مرثية ، إلى أن رأيت ما قاله البياسي ، والله تعالى أعلم .

#### 711

# المعتصم ابن صمادح الأندلسي

أبو يحيى محمد بن معن بن محمد بن أحمد بن صُمادح ؛ المنعوت بالمعتصم ، التجيبي ، صاحب المريَّة وبُنجايَة والصَّادحية من بلاد الأندلس .

(207) كَانْ جِدْهُ مُحَدُ بن أَحَمَدُ بن صادح صاحب مدينة وَ شُقّة َ وأعمالها ، وذلك في أيام المؤيد هشام بن الحكم الأموي – المذكور في ترجمة المعتمد بن عباد –

إ هنا تنتهي الترجمة في بر من وينتهي الجزء الثاني من النسخة س، والثالث مفقود، ولحذا تتوقف الإشارة إلى س حتى بداية الجزء الرابع ، وكنا اعتمدنا في عناوين التراجم على هذه النسخة بعد توقف المسودة ، ولما كان الجزء الثالث مفقوداً وكذلك القيم الموازي له من المسودة ، فان صيغة العناوين ستصبح تقديرية بالاستثناس إلى مختلف النسخ .

٢٨٧ - ترجمته في الذخيرة ٢/١ : ٣٣٦ والقلائد : ٤٧ والمغرب ٢ : ١٩٥ والبيان المغرب
 ٣ : ١٦٧٧ ، ١٧٧ والمطرب : ٣٤ - ٣٨ والوافي ٥ : ٥٤ والمعجب : ١٩٦ والحلة السيراء
 ٢ : ٧٨ - ٨٨ وأعمال الأعلام : ١٩٠ وعبر الذهبي ٣ : ٣٠٦ .

فحاربه ابن عمه منذر بن يحيى التشجيبي ، فاستظهر عليه وعجز عن دفعه لكثرة رجاله ، وترك له مدينة و شئقة ، وفر بنفسه ولم يبق له بالبلد علقة ، وكان صاحب رأي ودهاء ولسان وعارضة لم يكن في أصحاب السيوف من يعدله في هذه الحلال في ذلك العصر .

(208) وكان ولده معن والد المعتصم مصاهراً لعبد العزيز بن أبي عامر صاحب بكنشية ، فلما قتل زهير مولى أبيه – وكان صاحب المريّة – وثب عبد الله على المريّة فملكها لكونها كانت لمولام ، فحسده على ذلك مجاهد بن عبد الله العامري المكني أبا الجيش صاحب دانية ، فخرج قاصداً بلاد عبد العزيز وهو بالمرية مشتغل في تركة زهير ، فلما سمع بخروج مجاهد خرج من المرية مبادراً لاستصلاحه واستخلف بها صهره ووزيره معن بن صادح والد المعتصم منادراً لامانة وغدر به ، وطرده عن الإمارة ، فلم يبق في ملوك الطوائف بالأندلس أحد إلا ذمه على هذه الفعلة ، إلا أنه تم له الأمر واستتب .

فلما مات انتقل الملك إلى ولده المعتصم وتسمى بأسماء الخلفاء ، وكان رحب الفناء ، جزل العطاء ، حليماً عن الدماء ، طافت به الآمال ، واتسع في مدحه المقال ، وأعملت إلى حضرته الرحال ، ولزمه جماعة من فحول الشعراء كأبي عبد الله ابن الحداد وغيره ، وله أشعار حسنة ، فمن ذلك ما كتبه إلى أبي بكر ابن عمار الاندلسي - المقدم ذكره - يعاتبه :

وزهدني في النساس معرفتي بهم وطول اختباري صاحباً بعد صاحب فلم تُسرِني الأيام خلاً تسرني بواديسه إلا سامني في العواقب ولا صرت أرجوه لدفسع ملمة من الدهر إلا كان إحدى النوائب

فكتب إليه ابن عمار جوابها ، وهي أبيات كثيرة فلا حاجة إلى ذكرها . ومن شعره أيضاً :

يا من مجسمي لبعده سقم ما منه غير الدنتُو يبريني

١ ن : جزلاني .

بين جفوني والنوم معترك تصغر عنه حروب صفاين إن كان صرف الزمان أبعدني عنك فطيف الخيال يدنيني

ومن هنا أنشد بهاء الدين زهير بن محمد - الكاتب المقدم ذكره - قوله من جملة قصدة :

# بين جفوني والكرى مذعبت عني معترك

وله غير ذلك مقاطيع كثيرة .

ولأبي عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن أحمد بن عثان بن إبراهيم المعروف بالحداد القيسي من أهل المريئة في مديحه قصائد بديعة ، فمن ذلك قصيدته التي أولها :

فكالعنبر الهندي ما أنا واطيء لعلك بالوادى المقدس شاطىء فَرَوحُ الهوى بين الجوانح ناشىء وإنى من ريّاك واجد ريحهم حُداة هُداة والنجوم طوافيء ولى في الشرى من نارهم ومنارهم عرابي وأوحى سيرها المتباطىء لذلك ما حَنَّتُ رَكَابِي وَحَمَّحُمَّتُ إلى الوحد من نبران قلى لواجيء ٣ فهل هاجها ما هاجني ولعلها لرورد لساناتي وإني لظاميء رويداً فذا وادى لنبيني وإنه ويا حبذا في أرض لبني مواطىء ويا حبذا من آل لنُبْنَى مواطنٌ ا فللشوق غایات بها ومبادی، میادن' تهیامی ومسرح' خاطری فتلك قلوب ضُمَّنتها جآجىء ولا تحسبوا غبداً حوتها مقاصر"

١. انظر ج ٢ : ٣٣٢ ، وذيوان البها ذهير : ١٣٠ .

٢ ترجمة ابن الحداد في الذخيرة ٢/١ : ٢٠١ والمطمح : ٨٠ والاحاطة ٢ : ٢٥٠ والفوات
 ٢ : ٣٤١ والمحمدون : ٩٩ والمغرب ٢ : ١٤٣ والمسالك ١١ : ٠٠ والوافي ٢ : ٨٦ وصفحات متفرقة في نفح الطيب ، وقصيدته الهمزية في الذخيرة .

۳ ق ن ر : نواجيء .

وفي الكلتة الزرقاء مكلوء عزة ١ مُحا ملة الساوان مبعث حسنه ومنها أيضًا :

تَحَفُّ به زرق العوالي الكواليء فكل إلى دن الصابة صابىء

تمنسى مدى قبر طيه عُفير توالم وتهوى ضيا عَيْنيه عين جوازى، وفي ملعب الصدغين أبيض ناصع تخليله للحسن أحمر قانيء ورعت ولكن لحظ عنك خاطىء دموع هَوَامِ والجِروح مآقىء وليس لتمزيق المند راقىء وما كل ذي سقم من السقم بارى.

أفاتكة الألحاظ ناسكة الهوى وآل الهوى جرحى ولكن دماؤهم وكيف أعاني ككم طرفك في الحشا ومن أين أرجو برء نفسي من الجوى

ويخرج من هذا إلى المدح ، وهذه القصيدة طنانة طويلة .

وقـَصده أيضًا من شعراء الأندلس أبو القامم الأسعد بن بـِلـيُّطة " ، وهو من فحول شعرائهم ، ومدحه بقصدته الطائمة التي أولها :

برامة ريم زارني بعدما شطًّا تقنُّصتُه في الحلم بالشط فاشتطا رَعي من أناس في الحشا ثمر الهُمَوى جنيًّا ولم يرعَ العرارَ ولا الخَمْطَا

ومنها :

وقد ذاب كحل الليل في دمع فجره إلى أن تبدى الصبح كاللمة الشمطا كأن الدجى جيش من الزنج نافر وقد أرسل الإصباح في إثره القبطا

ومنها في صفة الديك :

۱ ق ر سج : غرة . ٢ مج : عينيك .

٣ ترجمة الأسعد بن بليطة في الذخيرة ٢/١ : ٢٩٠ والمطمح ٨٣ وبغية الملتمس : ٢٢٨ والمطرب :

١٢٦ والمغرب ٢ : ١٧ .

وناطئت علمه كف مارية القرطا كأن أنو شروانَ أعلاهُ تاجَهُ ولم يكف حتى سبى المشية البطا سبي حليَّة الطاوس حسن لباسه ومنها أيضًا :

فياتت عسك الخسال تنقطه نقطا توهم عطف الصدغ نونا بخدها لخاتم فيها فص غالية خطا غلامية جاءت وقد جعل الدجي وقد ضمخت مسكا غدائرهما المشطأ غدت تنقع المسواك في برد ثغرها وما في الشفاه الشُّعْس من حسنها المعطى فقلت أحاجمها بما في جفونها متى شربت ألحــاظ عينيك إسفنطا محيّرَةً الألحاظ من غير سكرة وشاربك المخضر بالمسك قسد خطأ أرى صفرة المسواك في حمرة" اللَّـمَـى َ على الشُّفَّة اللماء قد جاء مختطأ عسى قنزح قبلته فاخاله ومنها في المدح قوله ؛ :

فعلمها من كفه الوكثف والبسطا كأن أبا يحيى ن معن أجادها فجاءت به العليا على جيدها معطا فليس بحط الجهد إلا إذا حطا إذا سار سار الجيد تحت لوائيه فها يخبط العَشواء طارقنه خبطا رفيع عماد النار في الليل للسرى

ومنها أيضاً :

أقول لركب يموا مسقط الندى وقد جاوز الركبان من دونك السقطا أَفَى الْجِد تَبْغَى لَانَ مَعْنِ مِنَاقِضًا وَمِنْ يُوقِدُ الْصِبَاحَ فِي الشَّمْسُ قِد أَخُطًّا وهي قصيدة طويلة مقدار تسعين بيتاً ، أحسن فيهـــا ناظمها مع وعورة

١٠ ر ير من : يساجله الطاوس .

٢ ق ر سج : نخبرة ؛ ن : مخبرة .

٣ الذخيرة : حوة ؛ وهو أدق .

إن اللح .

مسلك حرف رويها .

وكان المعتصم المذكور قد اختص بمؤانسة الأمير يوسف بن تاشفين عند عبوره إلى جزيرة الأندلس حسبا شرحناه في ترجمة المعتمد بن عباد المذكور قبله وأقبل عليه أكثر من بقية ملوك الطوائف ، فلما تغيرت نية الأمير يوسف على المعتمد وجاهره المعتمد بالمصيان شاركه في ذلك المعتصم ، ووافقه على الخروج عن طاعته وعدم الانقياد لأمره ، فلما قصد الأمير يوسف بلاد الأندلس عزم عسلى خلمها وقبضها .

قال ابن بسام في «الذخيرة» ؛ وكان بين المعتصم وبين الله سريرة واسلفت له عند الحام يداً مشكورة وفات وليس بينه وبين حلول الفاقرة به إلا أيام يسيرة في سلطانه وبلده ، وبين أهله وولده . حدثني من لا أرد خبره عن أروى بعض مسان حظايا أبيه قالت : إني لعنده وهو يوصي بشانه ، وقد غلب على أكثر يده ولسانه ، ومعسكر أمير المسلمين — تعني يوسف بن تاشفين — يومئذ بحيث نعد خياتهم ونسمع اختلاط أصواتهم إذ سمع و جنة من وجباتهم ، فقال : لا إله إلا الله ، ننغلس عليناكل شيء حتى الموت ! قالت أروى : فدمعت عيني ، فلا أنسى طرفا إلى يرفعه ، وإنشاده لي بصوت لا أكاد أسمعه :

ترفيَّقُ بدمعك لا تنفننِهِ فبين يديك بكاء طويل

انتهی کلام ابن بسام .

وقال محمد بن أيوب الأنصاري في كتابه الذي صنفه للسلطان الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله تعالى في سنة ثمان وستين وخسمائة في ترجمة المعتصم بن صادح المذكور ، بعد أن ذكر طرفاً من أخباره ، وشيئاً من اشعاره ، وحكى صورة حصاره ، وقوله في مرضه نفص علينا كل شيء حتى الموت : ومات بعني المعتصم – في أثر ذلك عند طلوع الشمس يوم الخيس لثان بقين من شهر ربيع الأول سنة أربع وثمانين وأربعائة بالمريّة ، رحمه الله تعالى ، ودفن في تربة له عند باب الخوخة .

١ الذخيرة ٢/١ : ٢٤٠

٢ ق رَ بر : المؤمنين ؛ وهو غير دقيق ، لأن يوسف لم يتخذ لقب خليفة .

وصُمادح : بضم الصاد المهملة وفتح الميم وبعد الألف دال مكسورة ثم حاء مهملة ، وهو الشديد .

وبـلــّيطة : والد أبي القاسم الأسعد الشاعر المذكور ، بكسر الباء الموحدة واللام المشددة وسكون الباء المثناة من تحتها وفتح الطاء المهملة وبعدها هاء ساكنة ، ولا أعرف معناه ، وهو بلغة أعاجم الأندلس .

والتجيبي : قد تقدم الكلام عليه .

وبَجَاية : بفتح الباء الموحدة والجيم وبعد الآلف ياء مم هاء ساكنة ، وهي مدينة بالأندلس .

والمرية قد تقدم الكلام عليها ؛ والصَّادحية منسوبة إلى صُادح المذكور . ووَ شُقة : بفتح الواو وسكون الشين المعجمة وفتح القاف وبعدها هاء ساكنة ، بلدة بالأندلس أيضاً ، والله أعلم .

#### **NAF**

#### المهدي ابن تومرت

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت ، المنعوت بالمهدي الهرغي ، صاحب دعوة عبد المؤمن بن علي بالمغرب – وقد تقدم في ترجمة عبد المؤمن طرف من خبره " – وكان ينتسب إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنها ؛ وجدت على

۱ ق ر ن بر من : وتشدید الجیم .

ې ق ر پر من : نون .

۱۸۸ – ترجمته في المعجب : ٢٤٥ وطبقات السبكي ؛ : ٧١ وابن خلون ؟ : ٢٠٥ والحلل الموشية : ٨٤ وجذوة الاقتباس : ١٢٨ والوافي ٣ : ٣٢٣ وعبر الذهبي ؛ : ٧٥ والشذرات ؛ ٠٠ والاستقصا ٢ : ٧٠ وراجع تاريخ البيذق وابن القطان وروض القرطاس وكل المصادر التاريخية المتعلقة بنشأة دولة الموحدين .

٣ انظر ج ٣ : ٢٣٧ .

ظهر كتاب النسب الشريف العابد المخط بعض أهل الأدب من عصرنا نسب ابن تومرت المذكور فنقلته كا وجدته وهو : محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود ابن خالد بن تمام بن عدنان بن صفوان بن سفيان بن جابر بن يحيى بن عطاء بن رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن على بن أبي طالب ، رضي الله عنها ، والله أعلم .

وهو من جبل السوس في أقصى بـلاد المغرب ، ونشأ هناك ثم رحل إلى المرق في شبيبته طالباً للعلم ، فانتهى إلى العراق ، واجتمع بأبي حامد الغزالي والكيا الهراسي والطئر طوشي وغيرهم ، وحج وأقام بمكة مُدَيدَة وحصل طرفاً صالحاً من علم الشريعة والحديث النبوي وأصول الفقه والدين .

وكان ورعا ناسكا متقشفا مخشوشنا محلولقا كثير الإطراق؛ بساما في وجوه الناس ، مقبلاً على العبادة ، لا يصحبه من متاع الدنيا إلا عصا وركوة . وكان شجاعاً فصيحاً في لسان العربي والمغربي ، شديد الإنكار على الناس فيا يخالف الشرع ، لا يقنع في أمر الله بغير إظهاره . وكان مطبوعاً على الالتذاذ بذلك متحملاً للأذى من الناس بسببه ، وناله بمكة ، شرفها الله تعالى، شيء من المكروه من أجل ذلك ، فخرج منها إلى مصر وبالغ في الإنكار ، فزادوا في أذاه ، وطردته الدولة ، وكان إذا خاف من البطش وإيقاع الفعل به خلط في كلامه فينسب إلى الجنون ؛ فخرج من مصر إلى الإسكندرية ، وركب البحر متوجها إلى بلاده . وكان قد رأى في منامه وهو في بلاد المشرق كأنه شرب ماء البحر جميعه كرتين، فلما ركب في السفينة شرع في تغيير المنكر على أهل السفينة ، وألزمهم باقامة الصلوات وقراءة أحزاب من القرآن العظيم ، ولم يزل على ذلك حتى انتهى باقامة الصلوات وقراءة أحزاب من القرآن العظيم ، ولم يزل على ذلك حتى انتهى الى المهدية إحدى مدن الويقية ، وكان ملكها يومئذ الأمير يحيى بن تم بن المعز بان باديس الصنهاجي ، وذلك في سنة خس وخسانة .

هكذا وجدته في «تاريخ القيروان»؛ وقد تقدم في ترجمة الأمير تم والد يحيى المذكور أن محمد بن تومرت المذكور اجتاز في أيام ولايته بإفريقية عند عوده من

١ في بعض النسخ: في كتاب النسب الشريف العابد وأثبتنا ما في ن ؛ وقد سقط هذا النسب من بر من .
 ٢ ر ق ن : قرى .

المشرق ، وكنت وجدته كذا أيضاً والله أعلم بالصواب ، ولم يرحل إلى المشرق مرتين حتى يحمل ذلك على دفعتين ؛ فان كان عوده في سنة خمس كما ذكرناه فهو في ولاية الأمير يحيى ، لأن أباه الأمير تميماً توفي سنة إحدى وخسمائة كما تقدم في ترجمته ، وإنما نبهت عليه لئلا يتوهم الواقف عليه أنه فاتني ذلك ، وهو متناقض. ورأيت في تاريخ القاضي الأكرم ابن القفطي وزير حلب وهو مرتب على السنين ما صورته : في هذه السنة – وكان آخر ً سنة إحدى عشرة وخمسائة – خرج محمد بن تومرت من مصر في زي الفقهاء بعد الطلب " بها وبغيرها ووصل ً إلى بَجَاية ، والله أعلم بالصواب ؛ ولما وصل إلى المهدية نزل في مسجد معلق ، وهو على الطريق، وجلس في طاق شارع إلى المحجّة ينظر إلى المارة فلا يرى منكراً منآلة الملاهي او أواني الخر إلا نزل إليها وكسرها، فتسامع به الناس في البلد°، فجاءوا إليه ؛ وقرأوا عليه كتباً من أصول الدين ٦ وبلغ خبره الأمير يحيى ، فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء ، فلما رأى سَمَّته وسمع كلامه أكرمه وأجله وسأله الدعاء ، فقال له : أصلحك الله لرعيتك ، ولم يقم بعد ذلك بالمهدية إلا أياماً يسيرة ﴾ ثم انتقل الى بَجاية ، وأقام بها مدة وهو على حاله في الإنكار، فأخرج منها إلى بعض قراها واسمها ملالة ، فوجد بها عبد المؤمن بن علي القيسي المقدم ذكره.

ورأيت في كتاب «المغرب^ عن سيرة ملوك المغرب» أن محمد بن تومرت كان

١ ﻣﺞ : تحمل ؛ ر : تحمل .

۲ ق ن ر : ني .

٣ رقن: الطلبة.

٤ ووصل : سقطت من ق ر ن .

ه مج : فتسامع به أهل البلد .

٦ مج : فقصدوه يقرءون عليه أنواع العلوم وكان إذا مر به المنكر غيره وأزاله فلما كثر ذلك منه أحضره الأمير يحيى مع جماعة ..الخ .

٧ مج :ورحل عن المهدية وأقام بالمنستير مع جماعة من الصالحين مدة ، وسار إلى بجاية ففعل بها
 مثل ذلك فأخرج منها إلى قرية بالقرب منها اسمها ملاية ، فلقيه بها عبد المؤمن... الخ .

٨ يتردد اسم هذا الكتاب في النسخ بين المعرب والمغرب .

قد اطلع من علوم أهل البيت على كتاب يسمى الجفر وأنه رأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى بمكان يسمى السوس ، وهو من ذرية رسول الله صلى عليه وسلم ، يدعو إلى الله ، يكون مقامه ومدفئه بموضع من المغرب يسمى باسم هجاء حروفه (تي ن م ل) ورأى فيه أيضاً أن استقامة ذلك الأمر واستيلاءه وتمكنه يكون على يد رجل من أصحابه هجاء اسمه (ع ب دم و م ن) ويجاوز وقته الماثة الخامسة للهجرة ، فأوقع الله سبحانه وتعالى في نفسه أنه القائم بأول الأمر ، وأن أوانه قد أزف ، فها كان محمد يمر بموضع إلا سأل عنه ، ولا يرى أحداً إلا أخذ اسمه وتفقد حليته ، وكانت حلية عبد المؤمن معه ، فيها هو في الطريق رأى شاباً قد بلغ أشده اعلى الصفة التي معه. فقال له عمد وقد تجاوزه: ما اسمك يا شاب ؟ فقال : عبد المؤمن ، فرجع إليه وقال له : الله أكبر ، أنت ما اسمك يا شاب ؟ فقال : عبد المؤمن ، فرجع إليه وقال له : الله أكبر ، أنت كومية ، قال : أين مقصدك ؟ فقال : الشرق ، فقال : ما تبغي ؟ قال : أطلب علما وشرفا ، قال : وجدت علما وشرفا وذكرا ، اصحبني تنله فوافقه على ذلك ، فألقى محمد إليه أمره وأودعه سره .

وكان محمد قد صحب رجلاً يسمى عبد الله الونشريسي ففاوضه فيا عزم عليه من القيام ، فوافقه على ذلك أتم موافقة ، وكان الونشريسي بمن تهذب وقرأ فقها ، وكان جميلاً فصيحاً في لغة العرب وأهل المغرب ، فتحدثا يوماً في كيفية الوصول إلى الأمر المطلوب ، فقال محمد لعبد الله : أرى أن تستر ما أنت عليه من العلم والفصاحة عن الناس وتظهر من العجز واللَّكَن والحصر والتعري عن الفضائل ما تشتهر به عند الناس ، لنتخذ الخروج عن ذلك واكتساب العلم والفصاحة دفعة واحدة ليقوم ذلك مقام المعجزة عند حاجتنا إليه ، فنصدق فيا نقوله ، ففعل عبد الله ذلك .

ثم إن محمداً استدنى أشخاصاً من أهـل الغرب أجلاداً في القوى الجسمانية أغاراً ، وكان أميل إلى الأغيار من أولي الفطن والاستبصار ، فاجتمع له منهم

١ زاد في ق : وبلغ أربعين سنة .

٢ ق : فوافقه على ذلك وكانت موافقته أتم موافقة .

ستة سوى عبد الله الونشريسي ، ثم إنه رحل إلى أقصى المغرب ، واجتمع بعبد المؤمن بعد ذلك ، وتوجهوا جميعاً إلى مراكش وملكها يومند أبو الحسن على بن يوسف بن تاشفين – وقد سبق ذكر والده في ترجمة المعتمد بن عباد والمعتمم بن صادح – وكان ملكا عظيماً حليماً ورعاً عادلاً متواضعاً ، وكان بحضرته رجل يقال له مالك بن وهيب الأندلسي ، وكان عالماً صالحاً ، فشرع محمد في الإنكار على جاري عادته ، حتى أنكر على ابنة الملك ، وله في ذلك قصة يطول شرحها ، وبلغ الملك خبره وأنه يتحدث في تغيير الدولة ، فتحدث مالك بن وهيب في أمره ، وقال : نخاف من فتح باب يعسر علينا سده ، والرأي أرب يحضر هذا الشخص وأصحابه لنسمع كلامهم بحضور جماعة من علماء البلد ، فأجاب يطلبوهم ، فلما ضمهم المجلس قال الملك لعلماء بلده : سلوا هذا الرجل ما يبغي فطلبوهم ، فلما ضمهم المجلس قال الملك لعلماء بلده : سلوا هذا الرجل ما يبغي منا ، فانتدب له قاضي المرينة واسمه محمد بن أسود " فقال : ما هذا الذي يذكر منا ، فانتدب له قاضي المرينة واسمه محمد بن أسود " فقال : ما هذا الذي يذكر عنك من الأقوال في حق الملك العادل الحليم المنقاد إلى الحق المؤثر طاعة الله تعمل على هواه ؟ فقال له محمد : أما ما نقل عني فقد قلته ولي من ورائه أقوال ، تعمل على هواه ؟ فقال له محمد : أما ما نقل عني فقد قلته ولي من ورائه أقوال ، وأما قولك إنه يؤثر طاعة الله تعمل : أما ما نقل عني فقد قلته ولي من ورائه أقوال ، وأما قولك إنه يؤثر طاعة الله تعمل على هواه وينقاد إلى الحق فقد حضر اعتبار

العلها القضية التي وردت في مج إذ جاء النص فيها كالآتي : « وتوجهوا جميعاً إلى مراكش دار مملكة أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين وقد سبق ذكر والده في ترجمة المعتمد بن عباد والمعتمم بن صمادح قرأى فيها من المنكرات أكثر مما عاينه في طريقه ، فزاد في أمره بالمعروف وسميه عن المنكر فكثر اتباعه وحسنت ظنون الناس فيه، فبينما هو في بعض الأيام في طريقه إذ رأى أخت أمير المسلمين في موكبها ومعها من الحواري الحسان كثير وهن مسفرات ، وكانت هذه عادة الملثمين ، تسفر نساؤهم وجوههن وتتكم الرجال ، فأنكر على النساء وأمرهن بستر وجوههن وصرف هو وأصحابه دو ابهن ، فسقطت أخت أمير المسلمين عن دابتها فرفع أمره إلى أمير المسلمين فأحضره وأحضر الفقهاء ليناظروه فأخذ يعظه ويذكره ويخوفه فبكي أمير المسلمين ، وأمر أن يناظره الفقهاء فلم يكن فيهم من يقوم له لقوة ايمانه في الذي فعله ، وكان عند أمير المسلمين مالك ابن وهيب وكان كثير الاجتراء على الملك ... الخ

۲ ن ر ق بر من : تحدث .

٣ المختار : محمد بن سواد .

صحة هذا القول عنه ، ليعلم بتعرّيه عن هذه الصفة أنه مغرور بما تقولون له وتضرونه ا به ، مع علم أن الحجة عليه متوجهة ، فهل بلغك يا قاضي أن الحرة تباع جهاراً ، وتمشي الحنازير بين المسلمين ، وتؤخذ أموال اليتامى ؟ وعدّد من ذلك شئاً كثيراً .

فلما سمع الملك كلامه ذرفت عيناه وأطرق حياء ، ففهم الحاضرون من فحوى كلامه أنه طامع في المملكة لنفسه ، ولما رأوا سكوت الملك وانخداعه لكلامه لم يتكلم أحد منهم ، فقال مالك بن وهيب ، وكان كثير الاجتراء على الملك : أيها الملك ، إن عندي لنصيحة إن قبلتها حمدت عاقبتها ، وإن تركتها لم تأمن غائلتها ، فقال الملك : ما هي ؟ قال : إني خائف عليك من هذا الرجل ، وأرى أنك تعتقله وأصحابه ، وتنفق عليهم كل يوم ديناراً لتكتفي شره ، وإن لم تفعل ذلك لتنفقن عليه خزائنك كلها ، ثم لا ينفعك ذلك . فوافقه الملك على ذلك ، فقال له وزيره : يقبح منك أن تبكي من موعظة هذا الرجل ثم تسيء إليه في بحلس واحد ، وأن يظهر منك الخوف منه مع عظم ملكك ، وهو رجل فقير لا يملك سد جوعه ، فلما سمع الملك كلامه أخذته عزة النفس واستهون أمره وصرفه ، وسأله الدعاء .

وحكى صاحب كتاب « المغرب في أخبار أهل المغرب » أنه لما خرج من عند الملك لم يزل وجهه تلقاء وجهه إلى أن فارقه ، فقيل له : نراك قد تأدبت مع الملك إذ لم توله ظهرك ، فقال : أردت أن لا يفارق وجهي الباطل حتى أغيره ما استطعت ؟ انتهى كلامه .

فلما خرج محمد وأصحابه من عند الملك قال لهم: لا مقام لنا بمراكش مسع وجود مالك بن وهيب ، فسما نأمن من أن يعاود الملك في أمرنا فينالنا منه مكروه ، وإن لنا بمدينة أغمات أخا في الله ، فنقصد المرور به فلن نعدم منه رأيا ودعاء صالحاً ، واسم هذا الشخص عبد الحق بن إبراهيم ، وهو من فقهاء

۱ ق بر من : وتطرونه .

٢ مج بر من والمختار : لتنفقن عليك .

٣ ت مج بر من : ما استطعت حتى أغيره .

المصامدة ، فخرجوا إليه ونزلوا عليه ، وأخبره محمد خبرهم وأطلعه على مقصدهم وما جرى لهم عند الملك ، فقال عبد الحق : هذا الموضع لا يحميكم ، وإن أحصن المواضع المجاورة لهذا البلد تين مل ، وبيننا وبينها مسافة يوم في هــذا الجبل ، فانقطعوا فيه برهة ريثًا ينسي ذكركم ، فلما سمع محمد بهذا الاسم تجددًا له ذكر اسم الموضع الذي رآه في كتاب الجفر ، فقصده مع أصحابه ، فلما أتوه رآهم أهله على تلك الصورة فعلموا أنهم طلاب العلم ؛ فقــاموا إليهم وأكرموهم وتلقوهم بالترحاب وأنزلوهم في أكرم منازلهم ، وسأل الملك عنهم بعد خروجهم من مجلسه فقيل له : إنهم سافروا ، فسره ذلك وقال : تخلصنا من الإثم مجبسهم. ثم إن أهل الجبل تسامعوا بوصول محمد إليهم ، وكان قد سار فيهم ذكره ، فجاءوه من كل فج عميق وتبركوا بزيارته ، وكان كل من أناه استدناه وعرض عليه ما في نفسه من الخروج على الملك ، فإن أجابه أضافه إلى خواصه ، وإن خالفه أعرض عنه . وكان يستميل الأحداث وذوي الفرة " ، وكان ذوو العقل والعلم والحلم من أهاليهم ينتهونهم ويحذرونهم من اتباعه ويخوفونهم؟ من سطوة الملك ، فكان لا يتم له مع ذلك حال . وطالت المدة وخاف محمد من مفــاجأة الأجل قبل بلوغ الأمل ، وخشي أن يطرأ على أهل الجبل من جهة الملك مسا يحوجهم إلى تسليمه إليه والثخلي عنه ، فشرع في إعمال الحيلة فيا يشاركونه فيه ليعصوا على الملك بسببه عفرأى بعض أولاد القوم شُقراً زرقاً ، وألوان آبائهم السمرة والكحل ، فسألهم عن سبب ذلك فلم يجيبوه ، فألزمهم بالإجابة فقالوا: نحن من رعية الملك وله علينًا خراج ، وفي كل سنة تصعد مماليكه إلينا ينزلون الصفة ، وما لنا قدرة على دفع ذلك عنا ، فقال محمد : والله إن الموت خير من هذه الحياة، وكيف رضيتم بهذا وأنتم أضرب خلق الله بالسيف وأطعنهم بالرمح والحربة ؟ فقالوا: بالرغم لا بالرضا ، فقال: أرأيتم لو أن ناصراً نصركم على

١ ق و المختار : تحدد .

٧ وكان يستميل ... الغرة : سقط من ر ق والمختار ؛ بر من : الغرارة .

٣ ت مج بر من : ويخيفونهم .

أعدائكم ما كنتم تصنعون ؟ قالوا : كنا نقدم أنفسنا بين يديه للموت ، قالوا : من هو ؟ قال : ضيفكم \_ يعني نفسه \_ فقــالوا : السمع والطاعة ، وكانوا يغالون في تعظيمه ؟ فأخذ عليهم العهود والمواثيق واطمأن قلبه ، ثم قال لهم : استعدوا لحضور هؤلاء بالسلاح ، فإذا جاءوكم فأجروهم على عاداتهم وخلُّوا بينهم وبين النساء وميلوا عليهم بالخنور ، فإذا سكروا فأذنوني بهم ، فلمــــا حضر ا الماليك وفعل بهم أهل الجبل ما أشار به محمد ، وكان ليلا ، فأعلموه بذلك ، فأمر بقتلهم بأسرهم ، فلم يمض من الليل سوى ساعة حتى أنوا على آخرهم ، ولم يفلت منهم سوى مملوك واحد كان خارج المنازل لحاجة له ، فسمع التكبير عليهم والوقع بهم فهرب من غير الطريق حتى خلص من الجبل ولحتى عمراكش وأخبر الملك بما جرى ، فندم على قوات محمد من يده ، وعلم أن الحزم كان مع مالك ابن وهيب فيما أشار به ؟ فجهز من وقته خيلاً بمقدار مـــا يسع وادي تين مل فإنه ضيق المسلك ، وعلم محمد أنه لا بد من عسكر يخرج إليهم ، فأمر أهــــل الجبل بالقعود على أنقاب الوادي ومراصده ٢ ، واستنجد لهم بعض المجاورين ، فلما وصلت الخيل إليهم أقبلت عليهم الحجارة من جانبي الوادي مثل المطر ، وكان ذلك من أول النهار إلى آخره ، وحال بينهم الليل ، فرجع العسكر إلى الملك وأعلموه بها تم لهم ، فعلم أنه لا طاقة له بأهل الجبل لتحصنهم ، فأعرض

وتحقق محمد ذلك منه ، وصفت له مودة أهل الجب ، فعند ذلك استدعى الونشريسي المذكور وقال له : هذا أوان إظهار فضائلك دفعة واحدة ليقوم لك مقام المعجزة لنستميل بك قلوب من لا يدخل في الطاعة ، ثم اتفقا على أنه يصلي الصبح ويقول بلسان فصيح بعد استعال العجمة واللكنة في تلك المدة : إني رأيت البارحة في منامي وقد نزل بي ملكان من الساء وشقاً فؤادي وغسلاه وحشياه علماً وحكمة وقرآناً ، فلم أصبح فعل ذلك ، وهو فصل يطول شرحه ، فانقاد له كل صعب القياد ، وعجبوا من حاله وحفظه القرآن

۱ المختار ، ر ن ٪ حضروا :

۲ ن ؛ ومراصدة من يحضر . .

في النوم ، فقال له محمد فعجل لنا البشرى في أنفسنا وعرفنا أسمداء نحن أم أشقياء ؟ فقال له : أما أنت فانك المهدي القائم بأمر الله ، ومن تبعك سعد ومن خالفك هلك ؛ ثم قال : اعرض أصحابك علي حتى أميز أهل الجنة من أهل النار ، وعمل في ذلك حيلة قتل بها من خالف أمر محمد ، وأبقى من أطاعه ، وشرح ذلك يطول ، وكان غرضه أن لا يبقى في الجبل مخالف لحمد ، فلما قتل من قتل علم محمد أن في الباقين من له أهل وأقارب قتلوا وأنهم لا تطيب فريهم بذلك فجمعهم وبشرهم بانتقال ملك مراكش إليهم ، واغتنام أموالهم ، فسرهم ذلك وسلاهم عن أهلهم ، وبالجملة فإن تفصيل هذه الواقعة يطول شرحه ولسنا بصدد ذلك .

وخلاصة الأمر أن محداً لم يزل حتى جهز جيشاً عدد رجاله عشرة آلاف بين فارس وراجل ، وفيهم عبد المؤمن والونشريسي وأصحابه كلهم ، وأقام هو بالجبل ، فنزل القوم لحصار مراكش ، وأقاموا عليها شهراً ، ثم كسروا كسرة شنيعة ، وهرب من سلم من القتل ، وكان فيمن سلم عبد المؤمن ، وقتل الونشريسي ، وبلغ محمداً الخبر وهو بالجبل وحضرته الوفاة قبل عود أصحابه إليه ، فأوصى من حضر أن يبلغ الغائبين أن النصر لهم ، وأن العاقبة حميدة فلا يضجروا وليعاودوا القتال، وان الله سبحانه وتعالى سيفتح على أيديهم والحرب سبحال ، وإنكم ستقوون ويضعفون ويقلون وتكثرون ، وأنتم في مبدأ أمر وهم في آخره ، ومثل هذه الوصايا وأشباهها ، وهي وصية طويلة .

ثم إنه توفي إلى رحمة الله تعالى في سنة أربع وعشرين وخسائة ، ودفن في الحيل ، وقبره هناك مشهور يزار ، وهذه السنة تسمى عندهم عام البحيرة ؟ وكانت ولادته يوم عاشوراء سنة خمس وثمانين وأربعائة ، وأول ظهوره ودعائه إلى هذا الأمر سنة أربع عشرة وخسائة .

وكان رجلًا رَبْعَة قضيفًا أسمر عظيم الهامة حديد النظر ، وقال صاحب كتاب « المغرب في أخبار أهل المغرب » في حقه :

١ المختار : وبشرهم بالقتال وأن ملك صاحب .

۲ ق : خسر

### آثاره تُنسبك عن أخباره حتى كأنك بالعيان تراهُ

قدم في الثرى وهمة في الثريا ، ونفس ترى إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء الحياً ، أغفل المرابطون حله وربطه ، حتى دب دبيب الفلق في الغسق ، وترك في الدنيا دَويا ، أنشأ دولة لو شاهدها أبو مسلم ، لما كان لعزمه فيها بمسلم ، وكان قوته من غزل أخت له رغيفاً في كل يوم بقليل سمن او زيت ، ولم ينتقل عن هذا حين كثرت عليه الدنيا ، ورأى أصحابه يوماً وقد مالت نفوسهم إلى كثرة ما غنموه ، فأمر بضم ذلك جميعه وأحرقه وقال : من كان يتبعني للدنيا فيا له عندي إلا ما رأى ، ومن تبعني للآخرة فجزاؤه عند الله تعالى . وكان على خول زيه وبسط وجهه مهيباً منيع الحجاب ، إلا عند مظلمة ، وله رجل مختص بخدمته والإذن عليه ، وكان له شعر فمن ذلك قوله :

وكان كثيراً ما ينشد :

خرجت إلى الدنيا وأنت مجردُ

تجرد من الدنيا فإنك إنما وكان أيضاً يتمثل بقول المتنبي :

فلا تقنع بما دون النجوم كطعم الموت في أمر عظيم إذا غامرت في شرف مرّوم فطعم الموت في أمر حقير وبقوله أيضاً:

وبالناس، رَوَّى ربحه غير راحم ولا في الردى الجاريعليهم بآثم

ومن عرف الأيام معرفتي بها فليس بمرحوم إذا ظفروا بسه وبقوله أيضاً : وما أنا منهم الغيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام ا

ولم يفتح شيئًا من البلاد ، وإنما قرر القواعد ومهدها ، ورتب الأحوال ووطدها ، وكانت الفتوحات على يد عبد المؤمن كما تقدم ذكره في ترجمته .

والهَرْغي : بفتح الهاء وسكون الراء وبعدها غين معجمة ، هذه النسبة إلى هر غة وهي قبيلة كبيرة من المصامدة في جبل السوس في أقصى المغرب تنسب إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنها ، يقال إنها نزلت في ذلك المكان عندما فتـح المسلمون البلاد على يـد موسى بن نـُصير – الآتي ذكره إن شاء الله تمالى ،

وتـُومَرُت: بضم التاء المثناة من فوقها وسكون الواو وفتح الميم وسكون الراء بمدها تاء مثناة من فوقها أيضاً ، وهو اسم بربري .

والونشريسي: بفتح الواو وسكون النون وفتح الشين المعجمة وكسر الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها سين مهملة ، هذه النسبة إلى ونشريس ، وهي بليدة المباوريقية من أعمال بجاية بين باجة وقسطنطينة المغرب .

وتين مل : بكسر التاء المثناة من فوقها وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون ثم ميم مفتوحة ولام مشددة .

وقد تقدم الكلام على الجفر في ترجمة عبد المؤمن فليكشف من هناك ؟ والله أعلم .

١ ونشريس : جبل يقع في الجزائر .

٢ تكتب في المصادر المغربية تين ملل ، وهو أصح .

#### ٦٨٩

# أبو بكر الاخشيد

أبو بكر محمد بن أبي محمد طنع حروتفسيره عبد الرحمن – ابن جُف بن يَكْتَبِكِينَ بن فُورِي ابن خاقان ، الفرغاني الأصل ، صاحب سرير الذهب المنعوت بالإخشيد ، صاحب مصر والشام والحجاز ؛ أصله من أولاد ملوك فرعانة .

(209) وكان المعتصم بالله بن هارون الرشيد قد جلبوا إليه من فرغانة جماعة كثيرة ، فوصفوا له جف وغيره بالشجاعة والتقدم في الحروب فوجه المعتصم من أحضرهم ، فلما وصلوا إليه بالغ في إكرامهم وأقطعهم قطائع بسئر من رأى، وقطائع جُف إلى الآن معروفة هناك ولم يزل مقيماً بها ، وجاءته الأولاد، وتوفي جُف ببغداد في الليلة التي قتل فيها المتوكل، وكانت ليلة الأربعاء لثلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين .

۱۱۸ – أخباره في تاريخ ابن الأثير ( صفحات متفرقة من ج : ۸ ) والمغرب ( قسم مصر ) ۱ : ۱۱۸ والنجوم الزاهرة ۳ : ۱۷۱ وعبر الذهبي ۲ : ۲۸۹ والشدرات ۲ : ۳۳۷ .

١ مج : قوران بن قوري .

٧ وردت هذه الترجمة في مج ت موجزة كثيراً مختلفة في سياقها كالآتي : أصله من أولاد ملوك فرعانة وكان أبوه طنج ينوب عن خمارويه أحمه بن طولون المقدم ذكره في ولاية دمشق والشام ، وكان ولده محمد المذكور حازماً شديد التيقظ في حروبه حسن التدبير مكرماً للأجناد شديد القوى لا يكاد يجر قوسه غيره ، حسن السيرة في الرعية ، فلما رأى الإمام القاهر بالله نجابته وشهامته ولاه مصر في سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة ولقبه الإخشيد لكونه من أولاد ملوك فرغانة وهذا اللقب وضع لكل من ملك تلك الجهة كما لقبوا ملك الترك...الخ ؛ فلما مات الراضي وتولى ولده المتقي ضم إليه الشام والحجاز فاتسعت مملكته وعظم شأنه ، وهو أستاذ كافور وفاتك...الخ وهو عم أبي محمد الحسن بن عبيد الله بن طنج صاحب الرملة الذي مدحه المتنبي (ثم قصيدة المتنبي وذكر الولادة والوفاة وضبط بعض الأسماء) .

(210) فخرج أولاده إلى البلاد يتصرفون ويطلبون لهم معايش ، فاتصل طُغُجُ بن جُف بلؤلؤ غلام ابن طولون وهو إذ ذاك مقيم بديار مصر ، فاستخدمه على ديار مصر ، ثم انحاز طُغُجُ إلى جملة أصحاب إسحاق بن كنداج ، فلم يزل معه إلى أن مات أحمد بن طولون ، وجرى الصلح بين ولده أبي الجيش خمارويه ابن أحمد بن طولون – المقدم ذكره ٧ – وبين إسحاق بن كنداج ، ونظر أبو الجيش إلى طغج بن حف في جملة أصحاب إسحاق فأعجب به وأخذه من إسحاق وقدمه على جميع من معه ، وقلده دمشق وطبرية ، ولم يزل معه إلى أن قتل أبو الجيش على جميع من معه ، وقلده دمشق وطبرية ، ولم يزل معه إلى أن قتل أبو الجيش حفي تاريخه المقدم ذكره – فرجع طنفتج الى الخليفة المكتفي بالله ، فخلع عليه وعرف له ذلك ، وكان وزير الخليفة يومئذ العباس بن الحسن ، فسام طغج أن يجري في التذلل له بحرى غيره ، فكبرت نفس طغج عن ذلك ، فأغرى به المكتفي ، فقبض عليه وحبسه وابنه أبا بكر محمد بن طنعة المذكور ، فتوفي طغج في السجن .

وبقي ولده أبو بكر بعده محبوسا مدة ، ثم أطلق وخلع عليه ، ولم يزل يراصد العباس بن الحسن الوزير المذكور حتى أخذ بثأر أبيه هو وأخوه عبيد الله في الوقت الذي قتله فيه الحسين بن حمدان . ثم خرج أبو بكر وأخوه عبيد الله في سنة ست وتسعين ومائتين ، وهرب عبيد الله إلى ابن أبي الساج ، وهرب أبو بكر إلى الشام ، وأقام متغرباً في البادية سنة ، ثم اتصل بأبي منصور تكين الخزري ، فكان أكبر أركانه .

ومما كبربه اسمه سَريَّتُه إلى النقيب على الجمع الذين تجمعوا على الحجاج لقطع الطريق عليهم ، وذلك سنة ست وثلثائة ، وهو يومئذ يتقلد عمَّان وجبال الشراة من قبل تكين المذكور ، وظفره يهم ، وبجيء الحاج وقد فرغ من أمرهم بأسر من أسره وقتل من قتله وشرد الباقين . وكان قد حج في هذه السنة من دار الخليفة المقتدر بالله امرأة تعرف بعجوز ، فحدثت المقتدر بالله بما شاهدت

١ ق بر من : فنجع .

<sup>. 771 : 7 = 7</sup> 

۳ ق : ثمان .

منه ، فأنفذ إليه خلماً وزيادة" في رزقه .

ولم يزل أبو بكر في صحبة تكين إلى سنة ست عشرة وثلثائة ، ثم فارقه بسبب اقتضى ذلك ولا حاجة بنا إلى التطويل بذكره ، وسار إلى الرملة فوردت كتب المقتدر إليه بولاية الرملة ، فأقام بها إلى سنة ثماني عشرة ، فوردت كتب المقتدر إليه بولاية دمشق فسار إليها ، ولم يزل بها إلى أن ولاه القاهر بالله ولاية مصر في شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وثلثائة ، ودعي له بها مدة اثنتين وثلاثين يوماً ولم يدخلها ، ثم ولي أبو العباس أحمد بن كينفلنغ الولاية الثانية من قبل القاهر أيضاً لتسم خلون من شوال سنة إحدى وعشرين وثلثائة ، ثم أعيد إليها أبو بكر محمد بن الإخشيد من جهة الخليفة الراضي بالله بن المقتدر بعد خلم عمد القاهر عن الخلافة ، وضم إليه البلاد الشامية والجزرية والحرمين وغير ذلك ، ودخل مصر يوم الأربعاء لسبم ، بقين من شهر رمضان المعظم سنة ثلاث وعشرين وثلثائة وقيل إنه لم يزل على مصر فقط إلى أن توفي الراضي بالله في سنة تسم وعشرين وثلثائة ، وتولى أخوه المقتفي لأمر الله فضم إليه الشام والحجاز وغير ذلك ، والله أعلى .

ثم إن الراضي لقب بالإخشيد في شهر رمضان المعظم سنة سبع وعشرين وثلثائة وإنما لقبه بذلك لأنه لقب ملوك فرغانة ، وهو من أولادهم - كا سبق ذكره في أول هذه الترجة - وتفسيره بالعربي ملك الملوك ، وكل من ملك تلك الناحية لقبوه بهذا اللقب، كا لقبوا كل من ملك بلاد فارس كسرى ، وملك الترك خاقان ، وملك الروم قيصر ، وملك الشام هرقل ، وملك اليمن تبع ، وملك الجبشة النجاشي ، وغير ذلك . وقيصر كلمة فرنجية تفسيرها بالعربية شنق عنه وسببه أن أمه ماتت في المخاص فشق بطنها وأخرج ، فسمي قيصر ، وكان يفتخر بذلك على غيره من الملوك ، لأنه لم يخرج من الرحم ، واسمه أغسطس ، وهو أول ملوك الروم ، وقد قيل إنه في السنة الثالثة والأربعين من ملكه ولد المسيح

١ ق : لتسع .

٢ ق : كل من ملك بلاد بهذا اللقب – يعني فارس – كسرى .

عيسى عليه السلام وقيل في السنة السابعة عشرة من ملكه ، فسموا ملوك الروم باسمه ، والله أعلم! .

ودعي له إخشيد على المنابر بهذا اللقب واشتهر به وصار كالعلم عليه ؛ وكان ملكا حازماً كثير التيقظ في حروبه ومصالح دولته ، حسن التدبير ، مكرماً للجنود شديد القوى لا يكاد يجر قوسه غيره ؛ وذكر محمد بن عبد الملك الهمداني في تاريخه الصغير الذي سماه «عيون السير» ان جيشه كان يحتوي على أربعائة ألف رجل ، وأنه كان جباناً ، وكان له ثمانية آلاف مملوك يحرسه في كل ليلة ألفان منهم ، ويوكل بجانب خيمته الخسدم إذا سافر ، ثم لا يثق حتى يمضي إلى خيم الفراشين فينام فيها .

ولم يول على مملكته وسعادته إلى أن توني في الساعة الرابعة من يوم الجمسة لثمان بقين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلثائة بدمشق ، وحمل تابوت إلى بيت المقدس فدفن به ؟ وقال أبو الحسين الرازي : توفي في سنة خمس وثلاثين ، والله أعلم ؟ وكانت ولادته يوم الاثنين منتصف شهر رجب من سنة ثمان وستين ومائتين ببغداد ، بشارع باب الكوفة ، رحمه الله تعالى .

وهو أستاذ كافور الإخشيدي وفاتك المجنون – وقد تقدم ذكر كل واحسد منها في ترجمة مستقلة في هذا الكتاب؟ .

ثم قام كافور المذكور بتربية ابني مخدومه أحسن قيام ، وهمسا أبو القاسم أنوجور وأبو الحسن علي كا تقدم شرحه في ترجمة كافور فأغنى عن إعادته هاهنا، فقد ذكرت هناك تاريخ مولد كل واحد منها ، ومدة ولايته وتاريخ وفاته ، على سبيل الاختصار ، واستوفيت حديث كافور وما كان منه إلى حين وفاته ، وأن الجند أقاموا بعده أبا الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد المذكور ، وأحلت بقية الكلام في ذلك على ذكره في هذه الترجمة ؛ وكان عمر أبي الفوارس أحمد بوم ذلك إحدى عشرة سنة .

١ زاد هنا في المختار : « قلت ، أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : وكذلك برمك اسم لكل من يلي النوبهار الذي كان ببلخ وهو بيت النار الذي كان ألهة المجوس » .

۲ انظر ج ٤ : ۲۱ ، ۹٤ .

(211) وجملوا خليفته في تدبير أموره أبا محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج ابن جف ، وهو ابن عم أبيه ، وكان صاحب الرملة من بلاد الشام ، وهو الذي مدحه المتنبي بقصيدته التي أولها ،

أنا لائمي إن كنت وقت اللوائم علمت بها بي بين تلك المسالم وقال في مخلصها:

إذا صُلتُ لم أترك مَصالا لفاتك وإن قلت لم أترك مقالا لعالم وإلا فخانتني القوافي وعاقني عن ابن عبيد الله ضعف العزائم وما أحسن قوله فيها:

أرى دون ما بين القرات وبرقة ضراباً يشي الخيل فوق الجماجم وطعن غطاريف كأن أكفهم عرفن الردَيْنيَّاتِ قبلَ المعاصم حمته على الأعداء من كل جانب سيوف بني طنعج بن جف القهاقم هم المحسنون الكر في حومة الوغي وأحسن منه كرهم في المكارم وهم يحسنون العفو عن كل منذ نب ويتحتملون الغرم عن كل غارم حييتون إلا أنهم في نزالهم أقل حياء من شفار الصوارم ولولا احتقار الأسد شبهتها بهم ولكنها معدودة في البهائم ومنها:

كريم نفضت الناس لما بلغته كأنهم ما جَفَّ من زاد قادم وكاد سروري لا يفي بندامتي على تركه في عُمري المتقادم

وهي قصيدة طويلة من غرر القصائد .
ولما تقرر الأمر على هذه القاعدة تزوج الحسن بن عبيد الله ابنة عمه الإخشيد،
ودعوا له على المنابر بعد أبي الفوارس أحمد بن علي وهو بالشام ، واستمر الحال

۱ ديوان المتنبيي : ۱۹۰ .

على ذلك إلى يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شعبان من سنة ثمان وخمسين وثلثاثة ، ودخل إلى مصر رايات المفاربة الواصلين صحبة القائد جوهر المغربي — المقدم ذكره الله وانقرضت الدولة الإخشيدية ، وكانت مدتها أربعاً وثلاثين سنة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماً.

وكان قد قدم ابن عبيد الله من الشام منهزماً من القرامطة لما استولوا على الشام ودخل على ابنة عمه التي تزوجها وحكم وتصرف ، وقبض على الوزير جعفر ابن الفرات وصادره وعذبه ، ثم سار إلى الشام في مستهل شهر ربيــع الآخر من سنة ثمان وخمسين وثلثائة . ولما سير القائد جوهر المغربي جعفر بن فكلاح إلى الشام ، وملك البلاد حسبا شرحته في ترجمته ، أسر جعفر بن فلاح أبا محمد ابن عبيد الله ؟ وسيره إلى مصر مع جماعة من أمراء الشام إلى القائد جوهر ؛ ودخلوا مصر في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين ، وكان ابن عبيد الله قد أساء إلى أهل مصر في مدة ولايته عليهم فلما وصاوا إلى مصر تركوهم وقوفاً مشهورين مقدار سبع اساعات ، والناس ينظرون إليهم ، وشمت بهم من في نفسه منهم شيء ؟ ثم أنزلوا في مضرب القائد جوهر وجعلوا مع المعتقلين . وفي السابع عشر من جمادي الأولى أرسل القائد جوهر ولده جعفراً إلى مولاه المعز ، ومعـــــه هدايا عظيمة تجل عن الوصف ، وأرسل معه المأسورين الواصلين من الشام ، وفيهم ابن عبيد الله ، وحماوا في مركب بالنيل ، وجوهر واقف ينظر إليهم ، فانقلب المركب ، فصاح ابن عبيد الله على القائد" جوهر : يا أبا الحسن ، أتريد أت تفرقنا ؟ فاعتذر إليـــه وأظهر التوجع له ، ثم نقلوا إلى مركب آخر ، وكانوا مقيدين ، فلم أقف لهم بعدها على خبر ، والله أعلم .

ثم وجدت بعدها في تاريخ العتقي أن الحسن المذكور توفي ليلة الجمعة لعشر بقين من شهر رجب سنة إحدى وسبعين وثلثائة ، وصلى عليه العزيز نزار بن المعز المذكور في القصر بالقاهرة .

<sup>.</sup> TV0 : 1 = 1

۲ ر ق بر من ۴ خسس

٣ رقبر من : القائد .

وذكر الفرغاني في تاريخـه أن ولادة الحسن المذكور في سنـة اثنتي عشرة وثلثائة ، وأنه توفي في التاريخ المذكور ، وأن أبا الفوارس أحمد بن علي المذكور توفي لثلاث عشرة ليـلة خلت من ربيـع الأول سنة سبع وسبعين وثلثائـة ، والله أعـلم .

والإخشيد: بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة وكسر الشين المعجمة وبعدها ياء ساكنة مثناة من تحتها ثم دال مهملة سوقد تقدم الكلام على تفسير هذه الكلمة.

وطغج : بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وبعدها جيم .

وجُفٌّ : بضم الجيم وفتحها وبعدها فاء مشددة .

ويَكْتُكِينُ : بفتح الياء المثناة من تحتها وسكون اللام وكسر التاء المثناة من فوقها وبعدها كاف مكسورة ثم ياء مثناة من تحتها ثم نون .

وفُوران بضم الفاء ٤ وفوري بضم الفاء٢ .

(212) وأما تكين المذكور فإنه ولي مصر ثلاث مرات ، وتوفي بها في المرة الثالثة يوم السبت لست عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلثائة وتولاها بعده أبو بكر الإخشيد كا تقدم ذكره .

(213) وأما أحمد بن كَيَعْلَمَعْ فقد ذكره الحافظ ابن عساكر في و تاريخ دمشق و في ترجمة مستقلة وذكر ولايته مصر وقال : وجرت بينه وبين محمد بن تكين الخاصة حروب إلى أن خلص الأمر له ، ثم قدم محمد بن طنعج أميراً على مصر من قبل الراضي فسلم إليه مصر ، وكان أحمد أديباً شاعراً ، ومن شعره :

لا يكن الكاس في كف ك يوم الغيث لبث ا أوما تعلم أن الد فيث ساق مستحث

ومن شعره أيضًا :

١ ق ر ن بر من : ثم ذال معجمة .

٢ مج : وقوران وقوري بالغت في الكشف عنهما فلم أجد من يحقق ضبطهما .

٣ تهذيب ابن عساكر ١ : ٤٤٠ .

# واعطشا إلى فــم يـج خمراً من برد ان قسم الناس فحس مى بك من كل أحد

(214) ثم قال : ومات أخوه إبراهيم بن كيَعْلَمْ في مستهل ذي القعدة سنة ثلاث وثلثائة .

(215) وابنه إسحاق بن إبراهيم هو الذي كان بطرابلس ، وعاق بها أبا الطيب المتنبي لما قدمها من الرملة يريد أنطاكية ليمدحه فسلم يفعل ، وهجاه بقصيدته التي أولها :

لهوى القلوب سريرة لا تعلم عرضاً نظرتُ وخلت أني أسلمُ ثم راح من عنده فبلغه موته بجبلة فقال ً :

قالوا لنا مات إسحاق فقلت لهم هذا الدواء الذي يشفي من الحق

وهذه القصيدة والتي قبلها موجودتان في ديوانه ، فلذلك تركنا ذكرهما ، وله فيه أيضاً غير ذلك من الهجاء ، تجاوز الله عنا وعنهم أجمعين .

# ۹۹۰ طغرلبـك

أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دُقاق، الملقب ركن الدين طغرلبك أول ملوك السلجوقية ؛ كان هؤلاء القوم قبل استيلائهم على المالك يسكنون فيا

١ ديوان المتنبي : ٢١٧ .

۲ ديوان المتنبى : ۲۲۱ .

٩٩٠ – أخباره في تاريخ ابن الأثير وأخبار الدولة السلجوقية ونصرة الفترة والنجوم الزاهرة وانظر
 المنتظم ٨ : ٣٣٧ والوافي ٥ : ٢٥ وعبر الذهبي ٣ : ٢٣٥ والشدرات ٣ : ٢٩٤ .

وراء النهر في موضع بينه وبين بخارى مسافة عشرين فرسخًا ، وهم أتراك ؟ وكانوا عدداً يجل عن الحصر والإحصاء ، وكانوا لا يدخلون تحت طاعة سلطان ، وإذا قصدهم جمع لا طاقة لهم به دخلوا المفاوز وتحصنوا بالرمال فلا يصل إليهم أحد ، فلما عبر السلطان محمود بن سبكتكين إلى ما وراء النهر – وكان سلطان خراسان وغَـزْنـَة وتلك النواحي وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى – وجدًا والمراوغة وينتقل من أرض إلى غيرها ويغير في أثناء ذلك على تلك البلاد ، فاستماله وجذبه ، ولم يزل يخدعه حتى أقدمه إليه ، فأمسكه وحمله إلى بعض القلاع واعتقله " ، وخرج في إعمال الحيــلة في تدبير أمر أصحابه ، واستشار أعيان دولته في شأنهم ، فمنهم من أشار بإغراقهم في نهر جيحون ، وأشار آخرون بقطع إبهام كل رجل منهم ليتعذر عليهم الرمي والعمل بالسلاح ، واختلفت الآراء في ذلك ، وآخر ما وقع الاتفاق عليه أن يعبر بهم جيحون إلى أرض خراسان ويفرقهم في النواحي ، ويضع عليهم الخراج ، ففعل ذلك ، فدخلوا في الطاعة واستقاموا ، وأقاموا على تلك الحالة مـــدة ، فطمع فيهم العمال وظاموهم وامتدت إليهم أيدي الناس وتهضموا جانبهم وأخذوا من أموالهم ومواشيهم ، فانفصل منهم ألفا بيت ، ومضوا إلى بــلاد كـَرْمَان ، وملكما يومئذ الأمير أبو الفوارس ابن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه ، فأقبل عليهم وخلع على وجوههم ، وعزم على استخدامهم فلم يستتموا عشرة أيام حتى مات أبو الفوارس ، وخافوا من الدَّيْلُم ، وهم أهل ذلك الإقليم ، فبادروا إلى قصد أصبهان ونزلوا بظاهرها ، وصاحبها علاء الدولة أبو جعفر بن كاكويه ، فرغب في استخدامهم ، فكتب إليه السلطان محمود يأمره بالإيقاع بهم ونهبهم، فتواقعوا

١ وهم اتراك : سقطت من أكثر النسخ .

۲ اختلف النص هنا في مج ، إذ جاء فيه : « فمر على أحياء هذه القبيلة وخركاواتها فاستكثر حاشيتها و للمستخلم ماشيتها و تخوف معرتها و خشي مضرتها ، فاستدعى مقدمها واستماله و لم يزل يخدعه حتى أقدمه عليه وأمسكه وحمله .

٣ واعتقله : سقطت من ق ر ن بر من .

وقتل من الطائفتين جماعة ، وقصد الباقون أذربيجان وانحاز الذين بخراسان إلى جبل قريب مسن خوارزم ، فجرد السلطان محمود جيشاً وأرسله في طلبهم ، فتتبعوهم في تلك المفاوز مقدار سنتين، ثم قصدهم محمود بنفسه ولم يزل في أثرهم حتى شردهم وشتتهم .

ثم توفي محمود عقيب ذلك — في التاريخ الآتي ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى — وقام بالأمر بعده ولده مسعود ، فاحتاج إلى الاستظهار بالجيوش ، فكتب إلى الطائفة التي بأذربيجان لتتوجه إليه ، فجاءه منهم ألف فارس ، فاستخدمهم ومضى بهم إلى خراسان ، فسألوه في أمر الباقين الذين شتتهم والده محمود ، فراسلهم وشرط عليهم لزوم الطاعـة ، فأجابوه إلى ذلك وأمنهم ، وحضروا إليه ورتبهم على ما كان والده قد رتبهم أولاً ، ثم دخل مسعود بلاد وحضروا إلى الفساد ، وبالجلة الهند لاضطراب أحوالها عليه ، فخلت لهم البلاد وعادوا إلى الفساد ، وبالجلة فإن الشرح في هذا يطول .

وجرى هذا كله والسلطان طغرلبك المذكور وأخوه داود ليسا معهم ، بل كانا في موضعهم من نواحي ما وراء النهر ، وجرت بينها وبين ملكشاه صاحب بخارى وقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير من أصحابها ، ودعت حاجتها إلى اللحاق بأصحابها الذين بخراسان فكاتبوا مسعوداً وسألوه الأمان والاستخدام ، فحبس الرسل وجرد جيوشا لمواقعة من بخراسان منهم ، فكانت مقتلة عظيمة ، ثم إنهم اعتذروا إلى مسعود وبذلوا له الطاعة وضمنوا له أخذ خوارزم من صاحبها ، فطيب قلوبهم وأفرج عن الرسل الواصلين من جهة ما وراء النهر وسألوه أن يفرج عن زعيمهم الذي اعتقله أبوه محود في أول الأمر ، فأجابهم مراسلة ابني أخيه طغرلبك وداود – المقدم ذكرها – فأذن له ، فراسلها ، وحاصل الأمر أنها وصلا إلى خرسان ومعها أيضاً جيش كبير ، فاجتمع الجيع ، وجرت لهم مع ولاة خراسان ونواب مسعود في البلاد أسباب يطول شرحها . وخلاصة الأمر أنهم استظهروا عليهم وظفروا بهم ، وأول شيء ملكوه من وخلاصة الأمر أنهم استظهروا عليهم وظفروا بهم ، وأول شيء ملكوه من البلاد طوس ، وقيل الري ، وكان تملكهم في سنة تسع وعشرين وأربعائة ، ثم البلاد طوس ، وقيل الري ، وكان تملكم في سنة تسع وعشرين وأربعائة ، ثم البلاد طوس ، وقيل الري ، وكان تملكم في سنة تسع وعشرين وأربعائة ، ثم البلاد طوس ، وقيل الري ، وكان تملكم في سنة تسع وعشرين وأربعائة ، ثم البلاد طوس ، وقيل الري ، وكان تملكم في سنة تسع وعشرين وأربعائة ، ثم

بعد ذلك بقليل ملكوا نيسابور ، إحدى قواعد خراسان ، في شهر رمضان من السنة المذكورة ، وكان السلطان طغرلبك المذكور كبيرهم ، وإليه الأمر والنهي في السلطنة ، وأخذ أخوه داود المذكور مدينة بلخ ، وهو والد ألب أرسلان الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – واتسع لهم الملك واقتسموا البلاد ، وانحاز مسعود إلى غَرَّنَة وتلك النواحي ، وكانوا يخطبون له في أول الأمر ، وعظم شأنهم إلى أن راسلهم الإمام القائم بأمر الله ، وكان الرسول الذي أرسله إليهم القاضي أبا الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي ، مصنف « الحاوي » في الفقه – وقد تقدم ذكره ا – ثم ملك بغداد والعراق ، في سادس عشر شهر رمضان المعظم ، سنة سبع وأربعين وأربعائة ، وأوصاهم بتقوى الله تعالى والعدل في الرّعية والرفق بهم وبث الإحسان إلى الناس .

وكان طغرلبك حليما كريما محافظاً على الصلوات الخس في أوقاتها جماعة ، وكان يصوم الاثنين والخيس ويكثر الصدقات ويبني المساجد ، ويقول : أستحيى من الله سبحانه وتعالى أن أبني لي داراً ولا أبني إلى جانبها مسجداً . ومن محاسنه المسطورة أنه سير الشريف ناصر بن إسماعيل رسولاً إلى ملكة الروم ، وكانت إذ ذاك امرأة كافرة ، فاستأذنها الشريف في الصلاة بجامع القسطنطينية جماعة يوم الجمعة ، فأذنت له في ذلك ، فصلى وخطب للإمام القائم ، وكان رسول المستنصر الحبيدي صاحب مصر حاضراً فأنكر ذلك ، وكان من أكبر الأسباب في فساد الحبيدي والروم .

ولما تمهدت له البلاد وملك العراق وبغداد ، سير إلى الإمام القائم وخطب ابنته ، فشق على القائم ذلك واستعفى منه ، وترددت الرسل بينها ، ذكر ذلك في « الشدور » سنة ثلاث وخمسين وأربعائة ، فلم يجد من ذلك بدأ فزوجه بها ، وعقد العقد بظاهر مدينة تبريز ، ثم توجه إلى بغداد في سنة خمس وخمسين وأربعائة ، ولما دخلها سير طلب الزفاف وحمل مائة ألف دينار برسم حمل القماش ونقله ، فزفت إليه ليلة الاثنين خامس عشر صفر بدار المملكة ، وجلست على مرير ملبس بالذهب ، ودخل إليها السلطان فقبل الأرض بين يديها ولم يكشف مرير ملبس بالذهب ، ودخل إليها السلطان فقبل الأرض بين يديها ولم يكشف

۱ انظر ج ۳ : ۲۸۲ .

البرقع عن وجهها في ذلك الوقت ، وقدم لها تحفاً يقصر الوصف عن ضبطها ، وقبل الأرض وخدم وانصرف وظهر عليه سرور عظيم .

وبالجلة فأخبار الدولة السلجوقية كثيرة ، وقد اعتنى بها جماعة من المؤرخين وألفوا فيها تآليف اشتملت على تفاصيل أمرهم ، وما قصدت من الإتيان بهذه النبذة إلا التنبيه على مبدإ حالهم ، ليكشف جلية ذلك من يروم الوقوف عليه .

وتوفي طغرلبك المذكور يوم الجمعة ثامن شهر رمضان المعظم سنة خمس وخمسين وأربعائة بالري ، وعمره سبعون سنة ، ونقــل إلى مرو ودفن عنـــد قبر أخيه داود — وسيأتي ذكره في توجمة ولده ألب أرسلان ، إن شاء الله تعالى — وقال ابن الهمداني في تاريخه : إنه دفن بالري في تربة هناك ، وكذا قال السمعاني في والذيل ، " ، في ترجمة السلطان سنجر المقدم ذكره .

وحكى وزيره عمد بن منصور الكندري – الآتي ذكره أ – عنه أنه قال: رأيت وأنا بخرسان في المنام كأنني رفعت إلى الساء وأنا في ضباب لا أبصر معه شيئا غير أني أشم رائحة طيبة ، وإذا بمناد ينادي: أنت قريب من الباري جلت قدرته ، فاسأل حاجتك لتقضى ، فقلت في نفسي : أسأل طول العمر ، فقيل للك سبعون سنة ، فقيل للك سبعون سنة ، فقيل للك سبعون سنة ، فقيل الله سبعون سنة ، فكر هذا شيخنا ابن الأثير في تاريخه .

ولما حضرته الوفاة قال: إنما مثلي مثل شاة تشد قوائمها لجز الصوف ، فتظن أنها تذبح فتضطرب ، حتى إذا أطلقت تفرح ، ثم تشد للذبح فتظن أنه لجز الصوف فتسكن فتذبح ، وهذا المرض الذي أنا فيه هو شد القوائم للذبح ، فهات منه ، رحمه الله تمالى ؛ ولم تقم بنت الإمام القائم في صحبته إلا مقدار ستة أشهر.

١ جاءت هذه الفقرة بايجاز شديد في مج ت ۽ ر ن من بر : السرور .

۲ ق : تربة والده هناك .

۳ ق ن ر : المذيل .

<sup>۽</sup> في النسخ : المقدم ذكره .

هُ ابن الأثير ١٠ . . ٢٦ .

ولم يخلف ولداً ذكراً ، فانتقل ملكه إلى ابن أخيه ألب أرسلان حسبا شرح في ترجمته . وماتت زوجته ابنة القائم في سنة ست وتسمين وأربعائـــة ، في سادس المحرم .

وطنغر ُلْسَكَ : بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وضم الراء وسكون اللام وفتح الباء الموَحدة وبعدها كاف ، وهو اسم علم تركي مركب من طغرل وهو اسم علم بلغة الترك لطائر معروف عندهم ، وبه سمي الرجل ، وبك معناه الأمير .

وسَلَنْجُوق : بفتح السين المهملة وسكون السلام وضم الجسيم وسكون الواو وبعدها قاف .

ودُقاق : بضم الدال المهملة وبين القافين ألف ساكنة .

وجَيْحُون : بفتح الجيم وسكون الياء المثناة من تحتها وضم الحاء المهملة وسكون الواو وبعدها نون ، وهو النهر العظيم الفاصل ما بين خوارزم وبلاد خراسان وبين بخارى وسمرقند وتلك البلاد ، فكل ما كان من تلك الناحية فهو ما وراء النهر ، والمراد بالنهر هو النهر المذكور ، وهو أحد أنهار الجنة الذي جاء ذكره في الحديث أنه يخرج منها أربعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان ، فالظاهران : النيل والفرات ، والباطنان : سيحون وجيحون .

وسيَحون: بفتح السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وضم الحاء المهملة وسكون الواو وبعدها نون ، وهو وراء جيحون فيا يلي بلاد الترك ، وبينها مسافة خمسة وعشرين يوماً ، وهذان النهران مع عظمها وسعة عرضها يجمدان في زمن الشتاء ، وتعبر القوافل عليها بدوابهما وأثقالهما ويقيان كذلك مقدار ثلاثة أشهر .

وهذا كله وإن كان خارجاً عن مقصودنا لكنه متعلق بما نحن فيه ، فانتشر الكلام ، وما يخلو من فائدة يقف عليها من كان يتوقعها بمن بعدت بلاده ولا يعرف صورة الحال .

١ ر ق بر من : خمسة عشر يوماً .

## ألب أرسلان

أبو شجاع محمد بن جغري بك داود بن ميكائيل بن سَلْجُوْق بن دُقَاق ، الملقب عضد الدولة ألب أرسلان ، وهو ابن أخي السلطان طنعْر ُلْبَك – المقدم ذكره – وقد تقدم في ترجمة طغر ُلْبَك طرف من أخبار والده داود المذكور . ولما مات السلطان طغرلبك – في التاريخ المذكور في ترجمته – نص على تولية الأمر لسليان بن داود أخي ألب أرسلان المذكور ، ولم ينص عليه إلا لأن أمه كانت عنده فتبع هواها في ولدها ، فقام سليان بالأمر وثار عليه أخوه ألب أرسلان وعمه شهاب الدولة قتلمش ، وجرت بينهم خطوب فلم يتم لسليان الأمر ، وكانت النصرة لأخيه ألب أرسلان .

فاستولى على المالك؛ وعظمت مملكته ورهبت سطوته ، وفتح من البلاد ما لم يكن لعمه طُنغُر ُلبَكُ مع سعة ملك عمه ، وقصد بلاد الشام فانتهى إلى مدينة حلب وصاحبها يومئذ محود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابي ، فحاصره مدة ثم جرت المصالحة بينها ، فقال ألب أرسلان : لا بعد له من دوس بساطي ، فخرج إليه محمود ليلا ومعه أمه ، فتلقاها بالجميل وخلع عليها وأعادها إلى البلد ورحل عنها .

وقال المأموني في تاريخه: قيل إنه لم يعبر الفرات في قديم الزمان ولا حديثه في الإسلام ملك تركي قبل ألب أرسلان ، فانه أول من عبرها من ملوك الترك. ولما عاد عزم على قصد بلاد الترك ، وقد كمل عسكره مائتي ألف فارس أو يزيدون ، فمد على جيحون – النهر المقدم ذكره – جسراً وأقام العسكر

٩٩١ - ترجمته في المصادر التاريخية المذكورة في الترجمة السابقة ، وانظر الوافي ٢ : ٣٠٨ والمنتظم
 ٨ : ٢٧٩ والنجوم الزاهرة ٥ : ٩٢ وعبر الذهبي ٤ : ٢٥٨ والشذرات ٣ : ٣١٨ .

١ كذا هو في المختار و ق ر بر من ، وسقط النص من مج ت .

يمبر عليه شهراً، وعبر هو بنفسه أيضاً، ومد الساط في بليدة يقال لها « فربر » ولتلك البليدة حصن على شاطىء جيحون ، في السادس من شهر ربيع الأول ، سنة خس وستين وأربعهائة ، فأحضر إليه أصحابه مستحفظ الحصن ، ويقال اله يوسف الخوارزمي ، وكان قد ارتكب جرية في أمر الحصن ، فحمل إليه مقيداً ، فلما قرب منه أمر أن تضرب لا أربعة أوتاد لتشد أطرافه الأربعة إليها ويعذبه ثم يقتله ، فقال يوسف المذكور : ومثلي يُفعل به هذه المثلة ؟ فغضب ألب أرسلان وأخذ قوسه وجعل فيها سهما ، وأمر مجل قيده ورماه فأخطاه وكان مئد لا برميه ، وكان جالسا على سريره ، فنزل عنه فعثر ووقع على وجه ، فبادره يوسف المذكور وضربه بسكين كانت معه في خاصرته ، فوثب عليه فباش أرمني فضربه في رأسه بمرزبة فقتله ، فانتقل ألب أرسلان إلى خيمة أخرى بجروحاً ، فأحضر وزيره نظام الملك أبا علي الحسن – المذكور في حرف الحاء الشواوسى به إليه ، وجعل ولده ملك شاه ولي عهده – وسيأتي ذكره إن شاه وأوصى به إليه ، وجعل ولده ملك شاه ولي عهده – وسيأتي ذكره إن شاه تمالى .

ثم توفي يوم السبت عاشر الشهر المذكور ، وكانت ولادته سنة أربع وعشرين وأربعائة ، وكانت مدة ملكه تسع سنين وأشهراً ، ونقل إلى مرو ودفن عند قبر أبيه داود وعمه طنفر لبك ، ولم يدخل بغداد ولا رآها ، مع أنها كانت داخلة في ملكه ، وهو الذي بنى على قبر الإمام أبي حنيفة مشهداً ، وبنى ببغداد مدرسة أنفق عليها أموالاً عظيمة ؛ وذكر في كتاب و زبدة التواريخ ، أنه جرح يوم السبت ، سلخ شهر ربيع الأول سنة خس وستين ، وعاش بعد الجراحة ثلاثة أيام ، والله أعلم .

وقد تقدم ذكر أبيه ، وأنه كان صاحب بكنح ، وتوفي بهما في رجب سنة إحدى وخمين ، وقيل سنة خمين وأربعائة ، ونقل إلى مرو ودفن بها ، وقيل إنه توفي عرو ، والله أعلم بالصواب ، وقيل توفي في صفر سنة اثنتين وخمين

١. ت مج : مستحفظ قلمة يقال له .

٧ إلى هنا تنتهي النسخة ت وقد مقطت منها أوراق كثيرة .

<sup>. 147 : 4 ÷ 4</sup> 

وأربعهائة ﴾ ودفن بمدرسة مرو ﴾ رحمه الله تعالى .

وقد تقدم ذكر ولده تنش في حرف التاء .

وألنب أرسلان: بفتح الهمزة وسكون اللام وبعدها باء موحدة ، وبقيسة الاسم معروفة فلا حاجة إلى تفسيرها ، وهو اسم تركي معناه شجاع أسد ، فألب شجاع ، وأرسلان أسد .

(216) وأما شهاب الدولة قتامش بن إسرائيل بن سلجوى ، فإنه والد سلمان ابن قتامش جد الملوك أصحاب الروم إلى الآن ، وكان له حصون وقلاع من جملتها كردكوه وغيرها من عواق العجم ، وعصى على ابن أخيه ألب أرسلان المذكور وحاربه بالقرب من الري ، فلما انجلى الأمر وجد قتامش ميتاً لا يدرى كيف كان موته ، وذلك في المحرم من سنة ست وخسين وأربعائة ، قيل إنه مات من الخوف ، فشق ذلك على ألب أرسلان ، والله تعالى أعلم بالصواب .

# 795

## محمدبن ملكشاه السلجوقي

أبو شجاع محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان المذكور قبله ، الملقب غياث الدين ، وقد تقدم في ترجمة جده تتمة نسبه فلا حاجة إلى الإعادة .

ولما توفي والده ملكشاه اقتسم مملكته أولاده الثلاثة ، وهم بركياروق وسنجر – وقد تقدم ذكرها – وعمد المذكور ، ولم يكن لحمد وسنجر ، وهما من أم واحدة ، مع وجود بركياروق حديث ، لأنه كان السلطان المشار إليه ، وهما كالأتباع له ، ثم اختلف عمد وبركياروق ، فدخل عمد المذكور وأخوه سنجر إلى بغداد ، وخلع عليها الإمام المستظهر بالله ، وكان عمد قد التمس من

۲۹۲ – انظر المصادر التاريخية السابقة وراجع المنتظم ٩ : ١٩٦ والنجوم ٥ : ٢١٤ وعبر الذهبي
 ٤ : ٣٧ والشذرات ٤ : ٣٠ ، ولم يقف صاحب المختار عند هذه الترجمة .

أمير المؤمنين أن يجلس له ولأخيه سنجر ، فأجيب إلى ذلك ، وجلس لها في قبة التاج وحضر أرباب المناصب وأتباعهم وجلس أمير المؤمنين على سُدَّته ، ووقف سيف الدولة صَدَقة بن مزيد صاحب الحلة عن يمين السدة ، وعلى كتفه بردة النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى رأسه العمامة وبين يديه القضيب ، وأفيض على محمد الخلع السبع التي جرت عادة السلاطين بها ، وألبس الطوق والتاج والسوارين ، وعقد له الخليفة اللواء بيده وقلده سيفين ، وأعطاه خمسة أفراس بمراكبها ، وخلع على أخيــه سنجر خلعة أمثاله ، وخطب لمحمد بالسلطنة في جامع بغداد كجاري عادتهم في ذلك الزمان وتركوا الخطبة لبركياروق لسبب اقتضى ذلك ، ولا حاجة إلى شرحه لطوله ، قال محمد بن عبد الملك الهمداني في تاريخه : وكان ذلك في سنة خس وتسعين وأربعهائة ، وقــــال صاحب تاريخ السلجوقية : أقيمت الخطبة ببغداد السلطان محمد في سابع عشر ذي الحجة من سنة اثنتين وتسمين وأربعائة ، ووافقه على ذلك غيره ؛ ثم قال الهمداني : وكان من الاتفاق المجيب أن خطيب جامع القصر ببغداد لما بلغ إلى الدعاء السلطان بركياروق ، وأراد أن يذكره ، سبق لسانه للسلطان محمد ودعا له ، فأتى أصحاب بركباروق وشنعوا بما جرى في الديوان العزيز ، فعزل الخطيب لهــذا السبب ورتبوا ولده موضعه ، فلم تتأخر خطبة السلطان محمد عن هذه الواقعة إلا أياماً قلائل ، وكان ذلك فألا للسلطان محمد ، وأما بركياروق قانه كار. مريضاً وانحدر إلى واسط ، ثم قوي أمره واستظهر ، وجرى بينه وبين أخيه محمد مصاف على الري ، وانكسر محمد ، وبالجلة فان شرح ذلك يطول .

وكان السلطان محمد المذكور رجل الملوك السلجوقية وفحلهم ، وله الآثار الجميلة والسيرة الحسنة ، والمعدلة الشاملة ، والسير للفقراء والأيتام ، والحرب للطائفة الملحدة والنظر في أمور الرعية .

وذكره أبو البركات ابن المستوفي في « تاريخ إربل» وذكر أنه وصل إليها في تاسع شهر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وأربعائة ، ورحل عنها متوجها إلى الموصل في ثاني عشر الشهر المذكور ، ثم قال : ووجدت في كتاب ذكره الإمام أبو حامد الغزالي في مخاطبته السلطان محمد بن ملكشاه : اعلم يا سلطان

العالم أن بني آدم طائفتان : طائفة غفلاء نظروا إلى مُشاهد حـــال الدنيا ، وتسكوا بتأميل العمر الطويل ، ولم يتفكروا في النفس الأخير ، وطائفة عقلاء جعلوا النفس الأخير نصب أعينهم ، لينظروا إلى ماذا يكون مصيرهم ، وكيف يخرجون من الدنيا ويفارقونها وإيمانهم سالم ، ومـا الذي ينزل من الدنيا في قبورهم ، وما الذي يتركون لأعاديهم من بعدهم ويبقى عليهم وباله ونكاله .

ثم إن السلطان محداً استقل بالمالك بعد موت أخيه بركياروق – في التاريخ المذكور في ترجمته – ولم يبق له منازع وصفت له الدنيا، وأقام على ذلك مدة، ثم مرض زماناً طويلا ، وتوفي يوم الخيس الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة إحدى عشرة وخمسائة بمدينة أصبهان ، وعمره سبع وثلاثون سنة وأربعة أشهر وستة أيام ، وهو مدفون بأصبهان في مدرسة عظيمة ، وهي موقوفة على الطائفة الحنفية ، وليس بأصبهان مدرسة مثلها . ولما أيس من نفسه احضر ولده محمداً – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – فقبله وبكى كل واحد منها ، وأمره أن يخرج ويجلس على تخت السلطنة وينظر في أمور الناس ، فقال لوالده : إنه يوم غير مبارك ، يعني من طريق النجوم ، فقال : صدقت ، ولكن على أبيك ، وأما عليك فمبارك ، يعني من طريق النجوم ، فقال : صدقت ، ولكن على أبيك ، وأما عليك فمبارك بالسلطنة . فخرج وجلس على التخت بالتاج والسوارين ، والدواب وغير ذلك بما يطول شرحه ، رحمه الله تعالى ؛ وسيأتي ذكر والده في والدواب وغير ذلك بما يطول شرحه ، رحمه الله تعالى ؛ وسيأتي ذكر والده في هذا الحرف ، إن شاء الله تعالى .

(217) وتزوج الإمام المقتفي لأمر الله فاطمة ابنة السلطان محمد المذكور ، وكان الوكيل في قبول النكاح الوزير شرف الدين أبا القاسم علي ابن طراد الزينبي، وذلك في سنة إحدى وثلاثين وخسمائة ، وحضر أخوها مسعود العقد ، ونقلت وفاطمة ابنة السلطان المذكورة إلى دار الحلافة الزفاف سنة أربع وثلاثين، ويقال إنها كانت تقرأ وتكتب ، ولها التدبير الصائب ، وسكنت في الموضع المعروف بدركاه خاتون ، وتوفيت في عصمته يوم السبت الثاني والعشرين من شهر ربيع

۱ ق : حیاته .

۲ ق : ودخلت .

الآخر سنة اثنتين وأربعين وخمسائة ، ودفنت بالرئصافة ، رحمها الله تعالى ، والله أعلم بالصواب .

#### 794

#### الملك العادل ابن أيوب

أبو بكر محمد بن أبي الشكر أبوب بن شاذي بن مروان ؟ الملقب بالملك العادل سيف الدين ؟ أخو السلطان صلاح الدين ؟ رحهما الله تعالى — وقد تقدم ذكر والده في حرف الهمزة ؟ وسيأتي ذكر أخيه صلاح الدين في حرف الياء إن شاء الله تعالى ؟ وكان الملك العادل قد وصل إلى الديار المصرية صحبة أخيه وعمه أسد الدين شير كوه — المقدم ذكره — وكان يقول : لما عزمنا على المسير إلى مصر احتجت إلى حرمدان ؟ فطلبته من والدي فأعطاني وقال : يا أبا بكر إذا ملكتم مصر أعظني ملئه ذهبا ؟ فلما جاء إلى مصر قال : يا أبا بكر أين الحرمدان ؟ فرحت وملاته من الدراهم السود وجعلت أعلاها شيئاً من الذهب وأحضرته فرحت وملاته من الدراهم السود وجعلت أعلاها شيئاً من الذهب وأحضرته إليه ؟ فلما رآه اعتقده ذهبا ؟ فقله فظهرت الفضة السوداء ؟ فقال : يا أبا بكر ؟ تعلمت من زغل المصرين .

ولما ملك صلاح الدين الديار المصرية كان ينوب عنه في حال غيبته في الشام ويستدعي منه الأموال الإنفاق في الجند وغيرهم ، ورأيت في بعض رسائسل القاضي الفاضل أن الحمول تأخرت مدة ، فتقدم السلطان إلى العاد الأصبهاني أن يكتب إلى أخيه الملك العادل يستحثه على إنفاذها حتى قال : يسير لنا الحمل من مالنا أو من ماله ؟ فلما وصل الكتاب إليه ووقف على هذا الفصل شق عليه ،

٩٩٣ - أخباره في تاريخ ابن الأثير ومفرج الكروب والسلوك وابن اياس ١ : ٧٥ ومرآة الزمان :
 ٩٩٥ وذيل الروضتين : ١٦١ والشذرات ٥ : ٥٥ والواني ٢ : ٣٣٥ والنجوم ٦ : ١٦٠ وعبر الذهبي ٥ : ٨٥ .

<sup>.</sup> YT . . YOO : 1 - 1

وكتب إلى القاضي الفاضل يشكو من السلطان لأجل ذلك ، فكتب القاضي الفاضل جوابه ، وفي جملته : « وأما ما ذكره المولى من قوله يسير لنا الحمل من مالنا أو من ماله ، فتلك لفظة ما المقصود بها من المالك النجعة ، وإنما المقصود بها من المالك النجعة ، وإنما المقصود بها من الكاتب السجعة ، وكم من لفظة فظة ، وكلمة فيها غلظة ، جبرت عي الأقلام ، وسد ت خلل الكلام ، وعلى المملوك الضمان في هذه النكتة ، وقد فات لسان القلم منها أي سكتة ، وكان المملوك حاضراً وقد خرجت قوارع الاستحثاث، وصرصر البازي وقوة نفس العماد قوة نفس البغاث ، والسلام » .

ولما ملك السلطان مدينة حلب في صفر سنة تسع وسبعين وخسائة - كما تقدم في ترجمة عماد الدين زنكي\ أعطاها لولده الملك الظاهر غازي - المقدم ذكره - ثم أخذها منه وأعطاها للملك العادل ، فانتقل إليها وقصد قلمتها يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة ، ثم نزل عنها للملك الظاهر غازي ابن السلطان - المقدم ذكره - لمصلحة وقع الاتفاق عليها بينه وبين أخيه صلاح الدين ، وخرج منها في سنة اثنتين وثمانين وخسائة ليلة السبت الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول ، ثم أعطاه السلطان قلمة الكرك ، وتنقل في الممالك في حياة السلطان وبعد وفاته ؛ وقضاياه مشهورة مع الملك الأفضل والملك العزيز والملك الظاهر ، فلا حاجة إلى الإطالة بشرحها ؛ وآخر الأمر أنه استقل عملكة الديار المصرية ، وكان دخوله القاهرة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة ست وتسعين وخسائة ، واستقرت له القواعد .

وقال أبو البركات ابن المستوفي في وتاريخ إربل » في ترجمة ضياء الدين أبي الفتح نصر الله المعروف بابن الآثير الوزير الجزري ما مثاله: وجدت بخط وخطب الملك العادل أبي بكر ابن أبوب بالقاهرة ومصر يوم الجمة الحادي والعشرين من شوال سنة ست وتسمين وخسمائة ، وخطب له مجلب يوم الجمة حادي عشر جمادي الآخرة سنة ثمان وتسمين وخسمائة . وملك معها البلاد الشامية والشرقية وصفت له الدنيا ، ثم ملك بلاد اليمن في سنة اثنتي عشرة وستائة ، وسير إليها

۱ انظر ج ۲ : ۳۲۷ ،

۲ ن ر ق بر من : وصعد .

ولد ولده الملك المسعود صلاح الدين أبا المظفر يوسف المعروف بأطسيس ان الملك الكامل – الآتى ذكره إن شاء الله تعالى – .

وكان ولده الملك الأوحد نجم الدين أيوب ينوب عنه في مَيّافارقين وتلك النواحي، فاستولى على مدينة خلاط وبلاد أرمينية واتسعت مملكته، وذلك في سنة أربع وستائة.

ولما تمهدت له البلاد قسمها بين أولاده ، فأعطى الملك الكامل الديار المصرية والملك المعظم البلاد الشامية ، والملك الأشرف البلاد الشرقية ، والأوحد في المواضع التي ذكرناها .

وكان ملكا عظيماً ذا رأي ومعرفة تامة قد حنكته التجارب وسن السيرة جميل الطوية وافر العقل وحازماً في الأمور صالحاً محافظاً على الصاوات في أوقاتها ومتبعاً لأرباب السنة مائلاً إلى العلماء وحتى صنف له فخر الدين الرازي كتاب و تأسيس التقديس و ذكر اسمه في خطبته وسيره إليه من بلاد خراسان وبالجملة فإنه كان رجلا مسعوداً ومن سعادته أنه خلف أولاداً لم يخلف أحد من الملوك أمثالهم في نجابتهم وبسالتهم ومعرفتهم وعلو همتهم ودانت لهم العباد وملكوا خيار البلاد ولما مدح ابن عنين القدم ذكره الملك العادل بقصيدته الرائية المذكور بعضها في ترجمته جاء منها في مديح أولاده المذكورين قوله :

وله البنون بكل أرض منهم ملك يقود إلى الأعادي عسكرا من كل وضاح الجبين تخاله بدراً ، وإن شهد الوغى ففضنفرا

<sup>1</sup> ق : خير .

۲ انظر ما تقدم ج ہ : ۱۶ .

٣ ديوان ابن عنين : ٧ ؛ وعلق ابن المؤلف هنا بقوله : «قلت ، أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : أخبرني والدي قدس الله روحه أن ابن عنين لما كان ينشد هذه القصيدة بين يدي الملك العادل ووصل إلى هذا البيت «وله البنون... » قال له ولده الملك المعظم : يا خوند ، قصد بقوله « يقود » القيادة ، وذلك في حالة المجون ، فقال له الملك العادل : ما ترى في ما يقوله يا ابن عنين ، فأنكر ثم أقسم عليه فقال : هذا أردت ، فضحكوا من ذلك » .

متقدم من حتى إذا النقع انجلي بالبيض عن سبي الحريم تأخرا قوم زكوا أصلا وطابوا محتدا وتدفقوا جودأ وراقــوا منظرا ما لم يكن بدم الوقائع أحمرا وتعاف خيلهم الورود بمنهل يعشو إلى نار الوغى شغفاً بها ويجل أن يعشو إلى نار القرى

وكم للشعراء فيهم من القصائد المختارة ، لكن ذكرت هذه لكونها جامعة لجميعهم ، ومن جملة هذه القصيدة في مدح الملك العادل قوله ولقد أحسن فيه :

العادل الملك الذي أسماؤه في كل ناحمة تشرف منبرا وبكل أرض جنة من عدله الصافى أسال نداه فسها كوثرا عدل يبيت الذئب منه على الطوى غرثان وهو يرى الغزال الأعفرا ما في أبي بكر لمعتقد الهدى شك بريب بأنه خير الورى سيف صقال الجد أخلص متنه وأبان طيب الأصل منه الجوهرا ما مدحه بالمستعار له ولا آیات سؤدده حدیث یفتری بين الملوك الغارين وبينه في الفضل ما نين الثريا والثري نسخت خلائق الحيدة ما أتى فىالكتب عن كسرى الماوك وقبصرا ملك إذا خَفَّت حاوم ذوى النهى في الروع زاد رصانة ا وتوقُّرا ثبت الجنان تراع من وثبات وثباته يوم الوغى أسد الشرى بيدهة أغنته أن يتفكرا حلم تخف له الحلوم وراءه رأي وعزم يحقر الإسكندرا يعفو عن الذنب العظيم تكرماً ويصد عن قول الخنا متكبرا لا تسمعن حديث ملك غيره يُرُوكَى وَكُلُ الصِّدِ في جوف الفَرْا

لفظ" يكاد يقول عما في غد

وبالجملة فإنها من القصائد المختارة .

ولما قسم البلاد بين أولاده كان يتردد بينهم ، وينتقل إليهم من مملكة إلى

۱ ر : صیانة .

أخرى . وكان في الغالب يصيف بالشام لأجل الفواكه والثلج والمياه الباردة ، ويشتي في الديار المصرية لاعتدال الوقت فيها وقلة البرد ، وعاش في أرغد عيش ، وكان يأكل كثيراً خارجاً عن المعتاد ، حتى يقال إن يأكل وحده خروفاً لطيفاً مشوياً ، وكان له في النكاح نصيب وافر ، وحاصل الأمر أنه كان متما في دنياه .

وكانت ولادته بدمشق في المحرم سنة أربعين ، وقيل ثمان وثلاثين وخسائة . وتوفي في سابع جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وستائة بعالقين ، ونقل إلى دمشق ودفن بالقلعة ثاني يوم وفاته ، ثم نقل إلى مدرسته المعروفة به ودفن في التربة التي بها " ، وقسيره على الطريق يراه المجتاز من الشباك المركب هناك ، رحمه الله تعالى .

وعالمة ن : بفتح العين المهملة وبعد الألف لام مكسورة وقاف مكسورة أيضاً وياء مثناة من تحتها ساكنة وبعدها نون ، وهي قرية بظاهر دمشق من الجيدور وكان ذلك عند وصول الفرنج إلى ساحل الشام ، وقصدوا أولاً لقاء الملك العادل، فتوجه قدامهم إلى جهة دمشق ليتجهز ويتأهب للقائهم ، فلما وصل إلى الموضع المذكور توفي به ، فحينئذ أعرض جميع الفرنج عن دمشق ، وقصدوا الديار المصرية فكانت وقعة دمياط المشهورة في ذلك التاريخ ، وتاريخها مضبوط في ترجمة يحيى بن منصور المعروف بابن جراح في حرف الماه .

وأطسيس: بفتح الهمزة وسكون الطآء المهملة وكسر السين المهملة وبعدها ياء مثناة من تحتها ثم سين ثانية ، وهي كلمة تركية معناها بالعربية ما له اسم ، ويقال: إنما سمي بذلك لأن الملك الكامل ما كان يعيش له ولد ، فلما ولد هذا المسعود المذكور قال بعض الحاضرين في مجلسه من الأتراك: في بلادتا إذا كان الإنسان لا يعيش له ولد سماه أطسيس ، فسماه أطسيس ، والناس يقولون

۱ ر : الفاكهة . ۲ ر ق : وحاصل ذلك

٣ إلى هنا انتهت الترجمة في مج .

٤ ق ر : دمشق و الشام .

ه ق : بذلك ؛ المختار : ذلك .

أقسيس بالقاف ، وصوابه \ بالطاء ، كذا قالوا والله أعلم .

ثم ظفرت بتاريخ تسلم حلب محرراً ، وهو أن عماد الدين زنكي نزل من قلعتها يوم الخيس الثاني والعشرين من صفر ، وصعد صلاح الدين إليها يوم الاثنين السادس والعشرين من صفر المذكور ، والله أعلم .

# ۲۹۶ الملك الكامل الايوبى

أبو المعالي محمد ، ابن الملك العادل المذكور ، الملقب بالملك الكامل ناصر الدين، قد سبق في ترجمة والده طرف من خبره ؛ ولما وصل الفرنج إلى دمياط - كا تقدم ذكره - كان الملك الكامل في مبدأ استقلاله بالسلطنة ، وكان عنده جماعة كثيرة من أكابر الأمراء ، وفيهم عماد الدين أحمد بن المشطوب - المذكور في حرف الهمزة - فاتفقوا مع أخيه الملك الفائز سابق الدين إبراهيم بن الملك العادل وانضعوا إليه ، وظهر الملك الكامل منهم أمور تدل على أنهم عازمون على تفويض السلطنة إليه وخلع الملك الكامل ، واشتهر ذلك بين الناس ؛ وكان الملك الكامل يداريهم لكونه في قبالة العدو ، ولا يمكنه المقافزة والمنافرة ، وطول الكامل يداريهم لكونه في قبالة العدو ، ولا يمكنه المقافزة والمنافرة ، وطول نفسه معهم ، ولم يزل على ذلك حتى وصل إليه أخوه الملك المعظم صاحب دمشق نفسه معهم ، ولم يزل على ذلك حتى وصل إليه أخوه الملك المعظم صاحب دمشق حسانة ، فأطلعه الملك الكامل في الباطن على صورة الحال ، وأن رأس هذه وستائة ، فأطلعه الملك الكامل في الباطن على صورة الحال ، وأن رأس هذه

١٠ اق : والصواب .

۲ ق ر : السابع .

١٩٣ – اخباره في تاريخ ابن الأثيرومفرج الكروب والسلوك (ج١) وابن اياس والوافي ١: ١٩٣ وذيل وابن الشمار ج٧ الورقة : ٧٤٠ والحوادث الحامعة : ١٠٧ ومرآة الزمان : ٧٠٥ وذيل الروضتين : ١٦٦ وعبر الذهبي ٥ : ١٤٤ والشذرات ٥ : ١٧٢ .

٣ انظر ج ٣ : ١٩٤ .

الطائفة ابن المشطوب ، فجاءه يوماً على غفلة إلى خيمته واستدعاه ، فخرج إليه فقال له : أريد أن أتحدث معك سراً في خلوة ، فركب فرسه وسار معه وهو جريدة وقد جرد المعظم جماعة بمن يعتمد عليهم ويثق إليهم ، وقال لهم : التعونا ، ولم يزل المعظم يشاغله بالحديث ويخرج معه من شيء إلى شيء حتى أبعدا عن الخيم ، ثم قال له : يا عماد الدين ، هذه البلاد لك ونشتهي أن تهبها لنا ، ثم أعطاه شيئاً من النفقة ، وقال لأولئك المجردين : تسلموه حتى تخرجوه من الرمل ، فلم يسعه إلا امتثال الأمر لانفراده وعدم القدرة على المانعة في المال .

ثم عاد المعظم إلى أخيه الكامل وعرفه صورة ما جرى ، ثم جهز أخاه الملك الفائز إلى الموصل لإحضار النجدة منها ومن بلاد الشرق ، فيات بسنجار وكان ذلك خديمة لإخراجه من البلاد ، فلما خرج هذان الشخصان من العسكر تحللت عزائم من بقي من الأمراء الموافقين لهما ، و دخلوا في طاعة الملك الكامل كرها لا طوعا ، وجرى في قضية دمياط ما هو مشهور ، فلا حاجة إلى الإطالة بذكره ؛ ولما ملك الفرنج دمياط وصارت في قبضتهم خرجوا منها قاصدين القاهرة ومصر ، ونزلوا في رأس الجزيرة التي دمياط في برها ، وكان المسلمون قبالتهم في القرية المعروفة بالمنصورة ، والبحر حائل بينهم ، وهو بحر أشموم ، ونصر الله تعالى بمنه وجميل لطفه المسلمين عليهم ، كا هو مشهور ، ورحل الفرنج عن منزلهم ليلة الجمعة سابع شهر رجب سنة ثمان عشرة وستائة ، وتم الصلح بينهم وبين المسلمين في حادي عشر الشهر المذكور ، ورحل الفرنج عن البلاد في شعبان من السنة المذكورة ، وكانت مدة إقامتهم في بلاد الإسلام ما بين الشام والديار المصرية أربعين شهراً وسعة عشر يوما ، وكفى الله شرهم والحديد على ذلك ، المصرية أربعين شهراً وسعة عشر يوما ، وكفى الله شرهم والحديد على ذلك ، وقد فصلت ذلك في ترجمة يحيى بن جراح فيكشف هناك .

فلما استراح خاطر الملك الكامل من جهة هذا العدو تفرغ للأمراء الذين كانوا متحاملين عليه فنفاهم عن البلاد ، وبدد شملهم وشردهم ، ودخل إلى القاهرة

١ المختار : القضية .

۲ هامش ن : أعلم .

وشرع في عمارة البلاد واستخراج الأموال من جهاتها ، وكان سلطاناً عظم القدر جميل الذكر محباً للعلماء متمسكاً بالسنة النبوية حسن الاعتقاد معاشراً لأرباب الفضائل حازماً في أموره ، لا يضع الشيء إلا في موضعه من غير إسراف ولا إقتار؛ وكانت تبيت عنده كل ليلة جمعة جماعة من الفضلاء ، ويشاركهم في مباحثاتهم ، ويسألهم عن المواضع المشكلة من كل فن، وهو معهم كواحد منهم، وكان يعجبه هذان البيتان وينشدها كثيراً ، وهما :

ما كنت من قبل ملك قلبي تصد عن مدنف حزين وإنما قد طمعت لما حالت في موضع حصين

وبنى بالقاهرة دار حديث ورتب لها وقفاً جيداً ، وكان قد بنى على ضريح الإمام الشافعي ، رضي الله عنه ، قبة عظيمة ، ودفن أمه عنده ، وأجرى إليها من ماء النيل ، ومدده بعيد ، وغرم على ذلك جملة عظيمة .

ولما مات أخوه الملك المعظم صاحب الشام - في التاريخ المذكور في ترجمته وقام ولده الملك الناصر صلاح الدين داود مقامه ، خرج الملك الكامل من الديار المصرية قاصداً أخف دمشق منه ، وجاءه أخوه الملك الأشرف مظفر الدين موسى - الآتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى - فاجتمعا على أخذ دمشق - بعد فصول جرت يطول شرحها - وملك دمشق في أول شعبان سنة ست وعشرين وستائة ، وكان يوم الاثنين ، فلما ملكها دفعها إلى أخيه الملك الأشرف ، وأخذ عوضها من بلاد الشرق حران والرها وسروج والرقة ورأس عين ، وتوجه إليها بنفسه في تاسع شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة .

واجتزت بحرّان في شوال سنة ست وعشرين وستائة ، والملك الكامل مقيم بها بعساكر الديار المصرية ، وجلال الدين خوارزم شاه يوم ذاك يحاصر خلاط ، وكانت لأخيه الملك الأشرف ، ثم رجع إلى الديار المصرية .

ثم تجهزا في جيش عظيم وقصد آمد في سنة تسع وعشرين وستائة ، فأخذها مع حصن كيفا وتلك البلاد من الملك المسعود ركن الدين مودود بن الملك الصالح

١ المختار : ثم تجهز من الديار المصرية .

أبي الفتح محمد بن نور الدين محمد بن فخر الدين قرا أرسلان بن ركن الدولة داود ابن نور الدولة سقيان – ويقال سكيان – بن أرتق ، وقد تقدم ذكر جدهم أرتق ؛ أخبرني بعض أهل آمد بمن عنده معرفة أن آمد انبرم أمرها وتسليمها إلى الملك الكامل في تاسع عشر ذي الحجة من السنة المذكورة ، ودخلها ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب في العشرين من الشهر المذكور ، ودخلها الملك الكامل في مستهل المحرم سنة ثلاثين وستائة .

ولما مات الملك الأشرف - في التاريخ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في ترجمته - جعل ولي عهده أخاه الملك الصالح إسماعيل بن الملك العادل ، فقصده الملك الكامل وانتزع منه دمشق ، بعد مصالحة جرت بينها ، وذلك في التاسع من جمادى الأولى سنة خس وثلاثين وستائة ، وأبقى له ا بعلبك وأعمالها وبصرى وأرض السواد وتلك البلاد . ولما ملك البلاد الشرقية وآمد وتلك النواحي استخلف فيها ولده الملك الصالح نجم الدين أبا المظفر أيوب ، واستخلف ولده الملك العادل سنف الدين أبا بكر بالديار المصرية .

وقد تقدم في ترجمة الملك العادل أنه سير الملك المسعود إلى اليمن، وكان أكبر أولاد الملك الكامل، وملك الملك المسعود مكة حرسها الله تعالى وبلاد الحجاز مضافة إلى اليمن. وكان رحيل الملك المسعود عن الديار المصرية متوجها إلى اليمن يوم الاثنين سابع عشر رمضان المعظم سنة إحدى عشرة وستائة، ودخل مكة شرفها الله تعالى في الثالث من ذي القعدة من السنة، وخطب له بها وحج، ودخل زبيد وملكها مستهل المحرم سنة اثنتي عشرة ثم ملك مكة شرفها الله تعالى في ربيع الآخر من سنة عشرين وستائة، أخذها من الشريف حسن بن قتادة الحسني، واتسعت المملكة لملك الكامل. ولقد حكى لي من حضر الخطبة يوم الجمعة بمكة شرفها الله تعالى أنه لما وصل الخطيب إلى الدعاء لملك الكامل قال: صاحب مكة وعبيدها، واليمن وزبيدها، ومصر وصعيدها، والجزيرة ووليدها، سلطان القبلتين، ورب العلامتين، خادم الحرمين الشريفين، أبو

١ المختار : وأبقى عليه .

المعالي محمد الملك الكامل ناصر الدين خليل أمسير المؤمنين ؛ وبالجملة فقد خرجنا عن المقصود .

ولقد رأيته بدمشتى في سنة ثلاث وثلاثين وستائة عند رجوعه من بلاد الشرق واستنقاذه إياها من يد علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود ابن قلج أرسلان بن سليان بن قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق بن دقاق السلجوقي صاحب الروم ، وهي وقعة مشهورة يطول شرحها ، وفي خدمته يومئذ بضعة عشر ملكاً منهم أخوه الملك الأشرف. ولم يزل في علو شانه وعظم سلطانه إلى أن مرض بعد أخذ دمشق ولم يركب ، وكان ينشد في مرضه كثيراً :

## يا خليملي خبراني بصدق كيف طعم الكرى فإني عليل م

ولم يزل كذلك إلى أن توفي يوم الأربعاء بعد العصر ، ودفن بالقلعة بمدينة دمشق يوم الخيس الثاني والعشرين من رجب سنة خمس وثلاثين وستائة ، وكنت بدمشق يومئذ ، وحضرت الصبحة يوم السبت في جامع دمشق لأنهم أخفوا موته إلى وقت صلاة الجمعة ، فلما حضرت الصلاة قام بعض الدعاة على العريش الذي بين يدي المنبر وترحم على الملك الكامل ودعا لولده الملك العادل صاحب مصر ، وكنت حاضراً في ذلك الموضع ، فضج الناس ضجة واحدة ، وكانوا قد أحسوا بذلك ، لكنهم لم يتحققوه إلا ذلك اليوم .

وترتب ابن أخيه الملك الجواد مظفر الدين يونس بن شمس الدين مودود ابن الملك العادل في نيابة السلطنة بدمشق ، عن الملك العادل بن الملك الكامل صاحب مصر ، باتفاق الأمراء الذين كانوا حاضرين ذلك الوقت بدمشق .

ثم بنى له تربة مجاورة للجامع ، ولها شباك إلى الجامع، ونقل إليها ؛ وكانت ولادته في سنة ست وسبعين وخمسائة في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول؛ كذا وجدته بخط من يعتنى بالتاريخ ، والله أعلم .

(218) وتوفي ولده الملك المسعود بمكة شرفها الله تعالى في ثالث عشر جمادى الأولى سنة ست وعشرين وستائة، ومولده في سنة سبع وتسعين وخمسمائة، وكان

۱ قر : قایج .

بحكة رجل من المجاورين يقال له الشيخ صديق بن بدر بن جناح ، من أكراد بلد إربل ، وكان من كبار الصالحين ، فلما حضرت الملك المسعود الوفاة أوصى أنه إذا مات لا يجهز بشيء من ماله ، بل يسلم إلى الشيخ صديق يجهزه من عنده بما يراه ، فلما مات تولى الشيخ صديق أمره ، وكفنه في إزار كان أحرم فيه بالحيح والعمرة سنين عديدة ، وجهزه تجهيز الفقراء على حسب قدرته ، وكان أوصى أنه لا يبنى على قبره شيء ، بل يدفن في جانب المعلى جبانة مكة ، شرفها الله تعالى ، ويحتب على قبره « هذا قبر الفقير إلى رحمة الله تعالى ايوسف بن محمد بن أبي بكر بن أيوب ، ففعل به ذلك . ثم إن عتيقه الصارم قايماز المسعودي الذي تولى القاهرة بعد ذلك بنى عليه قبة ، ولما بلغ الملك الكامل ما فعله الشيخ صديق كتب إليه وشكره فقال : ما فعلت ما أستحق به الشكر ، فإن هذا رجل فقير سأني القيام بأمره فساعدته بما يجب على كل أحد القيام به من مواراة الميت ، فقيل له : تكتب جواب الملك الكامل ؟ فقال : ليس لي إليه حاجة ، وكان قد ما أن يسأله حوائجه كلها ، فها رد عليه الجواب ؛ أخبرني بذلك كله من كان خاضراً ويعرف ما يقول ، والله أعلم .

(219) وأما ولده الملك العادل فإنه أقام في المملكة إلى يوم الجمعة ثامن ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وستائة ، فقبض عليه أمراء دولته بظامر بلبيس ، وطلبوا أخاه الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وكان الصالح قد صالح الملك الجواد على أن أعطاه دمشق ، وعوضه عنها سنجار وعانة ، وقدم الصالح دمشق متملكاً لها في مستهل جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وستائة. ثم إن عمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل صاحب بعلبك اتفق مع الملك الجماهد أسد الدين شير كوه بن فاصر الدين محمد بن أسد الدين شير كوه صاحب حمص على أخذ دمشق اغتيالاً ، وكان الملك الصالح نجم الدين قد خرج منها قاصداً الديار المصرية ليأخذها من أخيه الملك العادل ، فلما استقر بنابلس وأقام بها مدة جرت هذه الكائنة في من أخيه الملك العادل ، فلما استقر بنابلس وأقام بها مدة جرت هذه الكائنة في سنة سبع وثلاثين وستائة ، يوم الثلاثاء السابع والعشرين من صفر ، فهجها دمشق سنة سبع وثلاثين وستائة ، يوم الثلاثاء السابع والعشرين من صفر ، فهجها دمشق

١ ق : رحمة ربه .

٢ انظر العقد الثمين ٧ : ٤٩٢ ، ٤ : ١٦٨ .

يمساكرهما وأخذاها ، وهي قضية مشهورة ، فلما أخذت دمشق رجع العسكر الذي كان مع الصالح نجم الدين إليها ليدرك كل واحد منهم أهله وبنيه ، وتركوا الملك الصالح بنابلس وحيداً في نفر قليل من غلمانه وأتباعه ، فجاءه الملك الناصر ابن الملك المعظم صاحب الكرك ، وقبض عليه ليلة السبت الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول من السنة ، وأرسله إلى الكرك واعتقله بها ، ثم إنه أفرج عنه في ليلة السبت السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة ، وشرح ذلك يطول . واجتمع هو والملك الناصر على نابلس ، فلما قبض الملك العادل في التاريخ المذكور وطلب الأمراء الملك الصالح نجم الدين أيوب جاءهم ومعه الملك الناصر صاحب الكرك ، ودخلا القاهرة في الساعة الثانية من يوم الأحد السابع والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وستانة ، وكنت إذ ذك بالقاهرة " ، وأدخل أخوه الملك العادل في محفة وحوله جماعة كثيرة من الأجناد يحفظونه ، وحمله من خارج البلد إلى القلمة واعتقله بها عند دخوله في داخل الدور السلطانية ، وبسط العدل في الرعة وأحسن إلى الناس وأخرج الصدقات ورمم ما تهدم من المساجد ، وسيرته طويلة .

ثم إنه أخذ دمشق من عمه الملك الصالح في يوم الاثنين ثامن جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وستائة ، وأبقى عليه بعلبك ، ومضى بعد ذلك إلى الشام في سنة [أربع وأربعين ودخلها في تاسع عشر ذي القعدة من السنة، ثم توجه إليها] ، ست وأربعين بعد أن كان عاد إلى مصر ، ودخل دمشق في أوائل شعبان من السنة ، وسير العساكر لحصار حمص ، وقد كان الملك الناصر صاحب حلب أخذها من صاحبها الأشرف ابن صاحب حمص ، ثم رجع في أوائل سنة سبع وأربعين وهو مريض .

وقصد الفرنج دمياط وهو مقيم بأشموم ينتظر وصولهم ، وكان وصولهم إليها

١ وأتباعه : سقطت من ق والمختار .

٢ ق بر من : يومئذ ؛ ر : يوم ذاك .

٣ ق بر من : بالقاهرة مقيماً .

<sup>؛</sup> زيادة من ق ، وفي المختار ؛ ثم خرج إلى الشام مرتين .

يوم الجمعة العشرين من صفر سنة سبع وأربعين وستائة ، وملكوا بر الجيزة يوم السبت ، وملكوا دمياط يوم الأحد ثلاثة أيام متوالية لأن العسكر وجميع أهلها تركوها وهربوا منها .

وانتقل الملك الصالح من أشموم إلى المنصورة ، ونزل بها وهو في غاية من المرض، وأقام بها على تلك الحال إلى أن توفي هناك ليلة الاثنين نصف شعبان من السنة المذكورة ، وحمل إلى القلعة الجديدة التي في الجزيرة ، وترك بها في مسجد هناك ، وأخفي موته مقدار ثلاثة أشهر ، والخطبة باسمه ، إلى أن وصل ولده الملك المعظم توران شاه من حصن كيفا على البرية إلى المنصورة ، فعند ذلك أظهروا موته ، وخطب لولده المذكور ، ثم بعد ذلك بني له بالقاهرة إلى جنب مدارسه تربة ، ونقل إليها في رجب سنة ثمان وأربعين وسمائة . وكانت ولادته في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وسمائة ، هكذا وجد بخط ابنه مكتوبا ، ورأيت في مكان آخر أنه ولد في ليلة الحيس الخامس من جمادى الآخرة من السنة المذكورة ، وفي مكان آخر أنه ولد في الرابع من المحرم سنة أربع وسمائة ، والله تعالى أعلم ؛ وأمه جارية مولدة سمراء اسمها ورد المنى ،

وكانت ولادة الملك العادل في ذي الحجة سنة سبع عشرة وستائة ؛ بالمنصورة ووالده في قبالة العدو على دمياط ، وتوفي في الاعتقال يوم الاثنين ثاني عشر شوال سنة خمس وأربعين وستائة بقلعة القاهرة ، ودفن في تربة شمس الدولة خارج باب النصر ، رحمه الله تعالى .

هذه الفصول ذكرت خلاصتها ، ولو فصلتها لطــــال الشرح ، والمقصود الاختصار وطلب الإيجاز مع أني كنت حاضراً أكثر وقائعها .

(220) وكان الملك العادل المذكور ولد صغير يقال له الملك المفيث مقيماً بالقلمة ، فلما وصل ابن عمه الملك المعظم توران شاه إلى المنصورة سير من هناك، ونقله إلى قلمة الشوبك. فلما جرت الكائنة على المعظم أحضر متسلم قلمة الكرك

١ وقعت هذه الجملة في آخر الترجمة في المختار . .

الملك المنيث من الشوبك وسلم إليه الكرك والشوبك وتلك النواحي، وهو الآن ملكها، ولم يزل مالكاً لها إلى سنة إحدى وستين وستائة، فنزل الملك الظاهر ركن الدين بيبرس المذكور في ترجمة القاضي مجلي صاحب كتاب والذخائر، بالفور، وراسله وبذل له من تسليم البلد بذولاً كثيرة وحلف له، ويقسال إنه ورى في في اليمين ولم يستقض فيها . فنزل إليه إلى منزله بالطور من النور، فقبض عليه ساعة وصوله وجهزه إلى قلعة الجبل بمصر واعتقله بها .

(221) وكان للمغيث ولد ينعت بالعزيز فخر الدين عثان صغير السن، فأمرَه الملك الظاهر ، ولم يزل في خدمته أميراً إلى أن فتح أنطاكية في شهر رمضان سنة ست وستين وستائة ، وتوجه من الشام بعد ذلك إلى مصر ، فلما دخل إليها قبض عليه واعتقله ، وهو الآن معتقل بقلعة الجبل المذكورة .

وهذه قلمة الكرك هي المذكورة في ترجمة القاضي بحلي أيضا ، وكان الملك الظاهر يخاف على أولاده فكان يبالغ في تحصين القلمة المذكورة، ويملؤها بالدخائر والأموال ، ولما جرى لولده السعيد ما ذكرنا في ترجمة القاضي مجلي وتوجه إلى الكرك نفعته تلك الذخائر ووجدها عوناً له على زمانه .

(222) ولما توفي الملك السعيد ابن الملك الظاهر في الكرك - كا ذكرناه في الترجمة المذكورة - ملكها بعد أخوه الملك المسعود نجم الدين خضر ابن الملك الظاهر باتفاق بمن كان بها من بماليك أبيه ومن أمرائه، وهو الآن متملكها مقيم بها ، ثم نزل منها بالأمان بعد حصاره فيها في مدة الأمير حسام الدين طرنطاي المنصوري كان نائب المملكة ، وتقدم العساكر ، ونزل معه أخوه الملك العادل سلامش بعد أخيه السعيد ، وتوجه إلى الديار المصرية إلى خدمة السلطان الملك

١ المختار : صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية .

۲ بالطور من : سقطت من ر والمختار .

٣ علق ابن المؤلف بقوله : « قلت ، أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : ولم يزل خضر المذكور بها إلى سنة خمس و ثمانين فتسلمها منه نواب الملك المنصور سيف الدين قلاون الصالحي المعروف بالألفي وبدل منها على مصالحة جرت بينهما وانتقل الى الديار المصرية ملازماً للخدمة » وجاء بعد ذلك قوله وهو من الأصل : « وتوفي المعظم توران شاه يوم الاثنين السابع والعشرين من المحرم سنة ثمان وأربعين وستمائة » .

المنصور سيف الدين قلاون الصالحي المذكور في ترجمة القاضي بجلي في أوائل هذا الحرف ، فأحسن السلطان إليها ، وجعل الملك خضراً وأخاه سلامش أميرين ، وأقطعها الإقطاعات الجيدة ، وأسكتها بقلعة الجبل المنصور، واستمر الأمر على ذلك ، وهما مختلطان به في جملة أهله ملازمان للركوب مع ولديه السلطان الملك الصالح علاء الدين والملك الأشرف صلاح الدين خليل .

[ولم يزل الأمر كذلك إلى شهور سنة ثمان وثمانين وستمائة، فجرى من الأمر ما اقتضى الحال معه القبض على الأميرين نجم الدين خضر وبدر الدين سلامش المذكورين واعتقالهما بقلعة الحبل المنصورة وأما الملك الصالح بن الملك المنصور المذكور ، فإنه كان ولي عهد أبيه ، وكان حازماً شديد الرأي . وتوفي في حياة والده في شهر شعبان سنة سبع وثمانين وستمائة ، ثم إن والده جعل ولاية العهد إلى ولده الملك الأشرف المذكور ، وقلده الملك في شهر شوال سنة سبع وثمانين المذكورة . وهو من الملوك المشهورين بعلو الهمة والسعادة والحزم .

وتوفي الملك المنصور قلاون في يوم السبت من شهر ذي القعدة سنة تسع وثمانين وستمائة في دهليزه بمسجد التين . وكان قد خرج على نيّة الغزاة إلى عكا ، فعرض له مرض ، فقضى به نحبه وعادت العساكر إلى مستقرها .

واستقل ولده السلطان الملك الأشرف بالمملكة يجمع المعاقل والبلاد ، ولم ير في الملك أكثر سعادة منه ، ولا أعلى همة ولا أكرم نفساً ولا أكثر وفاء لمن خدمه ولاذ به .

وفي أيام الملك المنصور فتحت طرابلس الشام يوم الثلاثاء تاسع ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وستمائة ، وكان نازكها بنفسه وعساكره ، وفتحها قهراً بالسيف ، واستولى القتل والأسر والنهب على أهلها ، وملك ما جاورها من قلعة جبيل والبرون وغير ذلك ، ثم إن الملك الأشرف المذكور بعد استقلاله بالملك بمدة يسيرة خرج بنفسه وجمع عساكره وتوجه إلى عكا ، فنازلها في يوم ، وكان خروجه من مصر في يوم ، واجتمع على عكا جميع الناس: الجند والمتطوعة وغيرهم وسائر البلاد، ويستر الله فتحها في يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى سنة تسعين وستمائة ، في مثل الساعة من اليوم من الشهر الذي أخذت فيه من المسلمين ، إلا أن الشهر كان الأولى ، وأخذت من المسلمين في الآخرة سنة سبع وثمانين وخمسمائة ، وأن

السلطان الملك الأشرف صلاح الدين أخرج أهلها منها وقتلهم جميعاً بالسيف ، وكذلك القرتج عملوا بالذي كان فيها من المسلمين لما ملكوها في أيام صلاح الدين ، فانظروا إلى هذا الاتفاق العجيب في أمور كثيرة . لما أخذت من صلاح الدين ملكها صلاح الدين وقتل المسلمون بها ثم قتل الكافرون بها ، وأخذت من المسلمين ثاني ساعة من يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة ، ثم ملكها المسلمون ثاني ساعة من يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى ، فسبحان مقدر الأمور .

ثم انحلت عزائم الفرنج عن أخذ عكا ، فهرب من كان ببيروت وعثليث وهما حصنان عظيمان لا تتطرق الأوهام إليهما ، وملكهما المسلمون بحول الله وقوته من غير منازع . وملكوا أيضاً صيدا وبيروت وحيفا فلم يبق للفرنج على الساحل الشامي قلعة ولا بلد ولا قرية ولا جزيرة إلا وملك المسلمون ذلك جميعه والحمد لله وحده ] .

وتوفي المعظم توران شاه يوم الاثنــين السابـع والعشرين من الحرم من سنة ثمان وأربعين وستائة رحمه الله تعالى ، والله تعالى أعلم .

# **٦٩٤ ب** الملك الكامل الايوبي

أبو المعالي محمد بن أبي بكر الملقب الملك الكامل ناصر الدين صاحب الديار المصرية . خطب له اخوته وأهل بيت في بلادهم وضربوا السكة باسمه ؟ وكان محبوباً إلى الناس مسعوداً مؤيداً في الحروب . ولما نزل الفرنج على دمياط في صفر سنة خمس عشرة اتفق لما يريده الله تعالى وفاة والده العادل ، وجرت أمور مع ذلك أوجبت خروج السلطان ومن معه من الخيم ليلا إلى أشموم – حسبا هو مشروح في ترجمة عماد الدين أحمد بن المشطوب المذكور في حرف الهمزة –

١ من الواضع ان هذا ليس من صل المؤلف ، لأنه توفي قبل هذه الأحداث .
 ٩٩٤ ب - هذه الترجمة تنفرد بها مج وهي تختلف عن الترجمة السابقة ، فلذلك أثبتناها في هذا الموضع .

وكان [ الفرنج ] قد ساروا عن دمياط في الفارس والراجل ، وقصدوا الملك الكامل فنزلوا مقابله ، وبينها بحر أشموم وهم يرمون بمناجيقهم وجروخهم إلى عساكر المسلمين ، وتيقنوا وكل الناس أنهم يملكون الديار المصرية ، فوصل الأشرف وتلقاه أخواه الكامل والمعظم ، واستبشروا به وكافة المسلمين وتوقعوا النصرة على الأعداء الكافرين ، ووقع الاتفاق أن يبعثوا في بحر المجلة أسطولاً يدخل إلى مجر دمياط ليمنع الميرة عن الفرنج ٬ وأمر السلطان بنصب الجسور وعبر عليها المسلمون إلى جزيرة شرمساح التي الفرنج نحيمون عليها ، وكسروا النيل عليها ﴾ وكان النيل في زيادته ، فركب الماء اكثر تلك الأرض ، ولم يبق للفرنج جهة يسلكونها ، غير جهة واحدة ضيقة ان أرادوا العود إلى دمياط ، وعبرت العساكر وملكوا الطريق ، ولم يبتى لهم خلاص ، وأيقنوا بالهلكة ، فراساوا السلطان الملك الكامل يبذلون له النزول عن دمياط على أن يؤمنهم ، فأجابهم إلى ذلك ، وشرط عليهم إطلاق من في أيديهم من أسرى المسلمين ، وأخذ منهم رهائن ماوكهم على تسليم البلد ، وتقرر بينهم صلح مدة ثمان سنين ، وتسلم السلطان دمياط يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب ، فكانت مدة ملك الفرنج لها سنة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماً؛ وكان يوماً مشهوداً؟ ومن العجيب أن المسلمين لمـــا تسلموها وصلت للفرنج نجدة في البحر فلو سبقوا المسلمين إليها لامتنعوا من تسليم دمياط ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . فلما دخلها المسلمون لم يجدوا فيها من أهلها إلا آحاداً، فبعضهم سار عنها باختياره، وبعضهم مات . وكان الفرنج قد حصنوها تحصيناً عظيماً محيث بقيت لا ترام ولا يوصل إليها ؟ وأعاد الله سبحانه وتعالى الحق إلى نصابه وردَّه إلى أربابه ، فالله المحمود وكفاهم شره .

منقبة للملك الكامل جرت في هذه النوبة: لما وقسع الحصار على مدينة دمياط اتفق أن علجاً منهم ، لعنه الله ، قد ألهج لسانه بسب النبي صلى الله عليه وسلم ، معلناً به على خنادقهم ، ومنكياً لمن يليهم من حرس الإسلام ورجالهم ، وكان أمره قد استفحل، وداء اشتهاره بهذه العظيمة قد أعضل، وقد جعل هذا

الأمر ديدن جهاده ، وذهب عنه أن الله تعالى ينتقم لنفسه من عتو مذا اللعين وعناده . فلما كانت الوقعة المشهورة في شعبان من سنة ست عشرة التي أسر فيها أعلاج الكفر وكنودهم ، وأفاء الله على أهل دينه عدوهم وعديدهم ، واستولى منهم على ما يناهز ألفي فارس ، عرف هذا العلج في جملة من اشتمل عليه الاستيلاء منهم حصراً وعيداً ، وعوجل بعقوبة كفره الذي تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًّا ؛ فلما صفد في وثاقه ، وخرست شقاشتى شقاقــه ، أشمر السلطان الملك الكامل بموضعه ، فتنوعت المشورات بصورة قتل هذا الكافر ، واللحاق بروحه إلى الجحيم التي هي مأوى الفاجر ، فصمم الملك الكامل على إرسال هذا العلج مع من يوصله إلى والي المدينة النبوية ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، وإشعاره بأمره ، وأن يباشر بذلك الحل الشريف تطهير الأرض من كفره . فلما وصل أقيم بــــين يدي الضريح المطهر ، ونوجي ذلك المحل الأطهر ، وذلك في عبد الفطر من السنة المذكورة ، وقيل : صاحبك ، قد أرسله محمد سلطان مصر ليقتل بين يديك ، ويشكر الله لما وفقه من مجاهدة الشرك الذين كفروا بما أنزل إليك ، ورام أن يجمله عبرة لمن انتهك حرمتك واجترأ عليك ، فتهادته أيدي النايا ضربًا بالسيوف ، وفرح المؤمنون ينصر الله لدينه على طوائف الشرك وان رغمت منها الأنوف ، والحمد لله رب العالمين

لا جرم أنه بعد وفاته أثيب على هذا المقصد السديد ، والتوفيق الذي ما على النعمة به من مزيد : ان الانبرور ملك صقلية وغيرها من بلاد الفرنج وهو اليوم أكبر ملوكهم خطراً وكانت بينه وبين الملك الكامل صداقة ومهاداة يألفه بها إلى أن تأكدت له محبته وصار ذبته عن بلاده من طوائف الكفر ديدنه وعادته – كان عنده من الأسرى المأخوذين من مدينة ميرقة من الغرب عنب استيلائه عليها جماعة ، فأحضرهم الانبرور بين يديه ، وقال لهم : يا حجاج ، قد أعتقتكم عن الملك الكامل ؛ وسيرهم مع قصاد تقودهم إلى عكا وأمرهم بحل قيودهم عند قبره ، وإطلاق سبيلهم .

وكانت وفاته بدمشق يوم الأربعاء آخر النهار ، ودفن يوم الخيس في الساعة الثانية منه ، وذلك لتسع بقين من شهر رجب سنة خس وثلاثين وستانة بالكلاسة رحمه الله تعالى .

ولما توفي كان ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب بالبلاد الشرقية ، وهي التي كانت بيده في حياة والده ، وكان ولده الملك العادل سيف الدين أبو بكر بالديار المصرية ؛ ولما بلغ بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل وفاة السلطان ، قصد سنجار مريداً حصارها ، وبها الملك الصالح نجم الدين ، فنازلها وزحف إليها ، فأرسل عليهم الخوارزمية ، فأوقعوا بهم واستولوا على جميع ما معهم من الأثقال ، ثم جرت مراسلات آخرها أنهم انقادوا لأمره ودخلوا في طاعته ؛ وكانت هذه الواقعة من الوقائع العجيبة .

ولما كان مستهل جهادى الآخرة وصل الملك الصالح المذكور إلى دمشق ودخلها في الساعة الحامسة من النهار ، وقد تقدم في ترجمة بهاء الدين زهير المذكور طرف من حديثه وملكه للديار المصرية ، حسبا شرحناه ثم .

## **٦٩٥** محمد بن عبد الله بن طاهر

أبو العباس محمد بن عبد الله بن طاهر الخزاعي ؛ كان شيخًا فاضـــلا وأديبًا شاعرًا ، وهو أمير ابن أمير ابن أمير ، ولي إمارة بغداد في أيام المتوكل ، وكان مألفًا لأهل العلم والأدب ؛ وقد أسند حديثًا عن أبي الصلت .

قال أحمد بن يزيد المهلبي : كانت لأبي حاجة الى محمد بن عبد الله بن طاهر فكتب إليه :

ألا مبلغ عني الأمير محداً مقالاً له فضل على القول واسع

٩٩٥ – انفردت مج بهذه الترجمة .

لنا حاجة إن أمكنتك قضيتها وإن هي لم تمكن فعذرك واسع فأنت وإن كنت الجواد بعينه فلست بمعطي الناس ما الله مانع فإن يور زند الطاهري فبالحرى وإلا فقد تنبو السيوف القواطع

وقيل : كان الحسن بن وهب عند محمد بن عبد الله بن طاهر فعرضت سحابة وبرقت ومطرت ، فقال كل من حضر فيها شيئًا ، فقال الحسن :

هطلتنا الساء هطلاً دراكا عارض المرزمان فيها الساكا قلت البرق إذ توقد فيها يا زناد الساء من أوراكا أحبيب نأيت فجفاكا فهو العارض الذي استبكاكا أم تشبهت بالأمير أبي العب اس في جوده ، فلست هناكا

قال إبراهيم بن عرفة : في سنة ثلاث وخمسين ومائتين لإحدى عشرة ليسة خلت من ذي القعدة انكسف القمر في أول الليل حتى ذهب أكثره فلما انتصف الليل مات محمد بن عبد الله بن طاهر ، وكان به خراج في حلقه واشتد حتى عولج بالفتائل ؛ وفي وفاته يقول أخوه عبد الله بن عبد الله بن طاهر :

هد" ركن الخلافة الموطود زال عنها السرادق المدود كسف البدر والأمير جميعاً وانجلى البدر والأمير عميد

ودفن في مقابر قريش رحمه الله تعالى .

#### 797

### الوزير ابن الزيات

أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة ، المعروف بابن الزيات ، وزير المعتصم ؛ كان جده أبان رجلا من أهل جَبْل من قرية كان بها يقال لها الدسكرة يجلب الزيت من مواضعه إلى بغداد ، فسمَت عجمد المذكور همته على ما يأتي ذكره فيه – وكان من أهل الأدب الظاهر والفضل الباهر ، أديباً فاضلاً بلنا عالماً بالنحو واللغة .

ذكر ميمون بن هرون الكاتب أن أبا عثان المازني لما قدم بغداد في أيام المعتصم كان أصحابه وجلساؤه يخوضون بين يديه في علم النحو ، فإذا اختلفوا في يقع فيه الشك يقول لهم أبو عثان: ابعثوا إلى هذا الفتى الكاتب، يعني محمد بن عبد الملك المذكور ، فاسألوه واعرفوا جوابه ، فيفعلون ويصدر جوابه بالصواب الذي يرتضيه أبو عثان ويرقفهم عليه .

وقد ذكره دعبيل بن على الخزاعي المقدم ذكره في كتاب وطبقات الشعراء، وذكره أبو عبد الله هرون بن المنجم ــ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى ــ في كتاب و البارع ، وأورد له من شعره عدة مقاطيع .

وكان في أول أمره من جملة الكتاب ، وكان أحمد بن عبّار بن شاذي البصري وزير المعتصم ، فورد على المعتصم كتاب من بعض المهال فقرأه الوزير عليه ، وكان في الكتاب ذكر الكلا ، فقال له المعتصم : ما الكلا ؟ فقال : لا أعلم ، وكان قليل المعرفة بالأدب ، فقال المعتصم : خليفة أمي ووزير عامي ؟! وكان المعتصم ضعيف الكتاب ، فوجدوا

١٩٩٣ - أخباره في تاريخ الطبري والمسعودي وابن الأثير وتاريخ بغداد ٢ : ٣٤٣ ومعجم المرزباني : ٣٩٩ وأخرانة ١ : ٣١٥ والأغاني ٢٢ : ٣٦٤ والفهرست : ١٢٢ والواني ٤ : ٣٣ وعبر الذهبي ١ : ٤١٤ والشذرات ٢ : ٧٨ .

محمد بن عبد الملك المذكور ، فأدخلوه إليه فقال له : ما الكلا ؟ فقال الكلا العشب على الإطلاق ، فإن كان رطباً فهو الخلا ، فإذا يبس فهو الحشيش ، وشرع في تقسيم أنواع النبات ، فعلم المعتصم فضله ، فاستوزره وحكمه وبسط يده .

وقد ذكرنا ما كان بينه وبين القاضي أحمد بن أبي دواد الإيادي في ترجمته . وحكى أبو عبد الله البيارستاني أن أبا حفص الكرماني كاتب عمرو بن مسعدة كتب إلى محمد بن عبد الملك الزيات المذكور: أما بعد ، فانك بمن إذا غرس سقى ، وإذا أسس بنى ليستتم بناء أسه ويجتني غمرة غرسه ، وبناؤك في وردي قد وهى وشارف الدروس ، وغرسك عندي قد عطش وأشفى على اليبوس ، فتدارك بناء ما أسست وسقي ما غرست ، فقال البيارستاني : فحدثت بذلك أبا عبد الرحمن العطوي ، فقال في هذا المعنى يمدح محمد بن عمران بن موسى بن أبا عبد الرحمن العطوي ، فقال في هذا المعنى يمدح محمد بن عمران بن موسى بن أبا عبد بن برمك ، ثم وجدت الأبيات في ديوان أبي نواس ، صنعة الأصباني ، وهي :

إن البرامكة الكرام تعلموا فعل الجيل وعلموه الناسا كانوا إذا غرسوا سَقَوْا وإذا بنوا لا يهدمون لما بنوه أساسا وإذا هم صنعوا الصنائع في الورى جعلوا لها طول البقاء لباسا فعلام تسقيني – وأنت سقيتني كأس المودة – من جفائك كاسا آنستني متفضلا ، أفلا ترى أن القطيعة توحش الإيناسا ؟

وقد تقدم في ترجمة عبد المحسن الصوري هذا المعنى أيضاً . ولابن الزيات المذكور أشعار رائقة ، فمن ذلك قوله ":

سماعاً يا عباد الله منى وكفوا عن ملاحظة الملاح

١ ن : وان كان يبساً .

٧ ن ر ق من بر : هذه الأبيات الثلاثة .

٣ هذه القطعة غير موجودة في ديوانه .

قإن الحب آخره المنايا وأوله يهيسج بالمزاح وقالوا دع مراقبة السنريا ونم فالليل مسود الجناح فقلت وهل أفاق القلبحق أفرق بين ليلي والصباح

وله على ما نقلته من خط بعض الأفاضل :

ظالم ما علمت معت لا عدمته مطنع في الوصال بم تنع حين رمت قال إذ أفصح البكا لا بها قد كتمته لو بكى طول عمره بدم ما رحت دب م طويت في له وغيظ كظمته وحياة سنمتها والهدوى ما سنمته

وذكر الخطيب في و تاريخ بغداد، أن ابن الزيات المذكور كان يعشق جارية من جواري القيان ، فبيعت من رجل من أهل خراسان ، فأخرجها ، قال : قدهل عقل ابن الزيات حتى غشى عليه ، ثم إنه أنشأ يقول " :

يا طول ساعات ليل العاشق الدنف وطول رعبته النجم في السدف ماذا تواري ثيابي من أخي حُرق كأنما الجسم منه دقة الألف ما قال يا أسفا يعقوب من كمسد إلا لطول الذي لاقى من الأسف من سره أن يرى مينت الهوى دنفا فليستدل عسلى الزيات وليقف

ومن شعره ما ذكره في كتاب « البارع » يرثي جاريته ، وقد خلفت له ابن ثمان سنين ، وكان يبكي عليها فيتألم بسببه وهو ؛ :

۱ ديوانه ۽ ۸۰ .

۴ تازیخ بنداد ۴ : ۱۶۳

<sup>﴿</sup> لَمُ أَجِدُهَا فِي دَيُوانُهُ ﴿

غ ديوانه ۽ ٧٧ .

ألا من رأى الطفل المفارق أمه بُمَيْد الكرى عيناه تنسكبان رأى كل أم وابنها غير أمه يبيتان تحت الليل ينتجيان وبات وحيداً في الفراش تجيب بلابال قلب دائم الخفقان فهبني أطلت الصبر عنها لأنني جليد ، فمن الصبر بابن عمان ؟ ضعىف القوى لا يعرف الصبر جسمه

ولا يأتسي بالناس في الحدَان

وله ديوان رسائل جيد .

ومدحه البحتري بقصيدته الدالية وأحسن في وصف خطه وبلاغته ، وقال في آخرها :

وأرى الخلق مجمعين على فض لمك من بـين سيد و َمَسُودِ عرف العالمون فضلك بالعلم م وقال الجهال بالتقليد

ولأبي تمام فيه مدائح وجماعة من شعراء عصره ، ولإبراهيم بن العباس الصولي المقدم ذكره فيه مقاطيع يعبث به فيها ، فمن ذلك قوله " :

أخ كنت آوى منه عند ادكاره إلى ظل آباء من العز شامخ سعت نـُو بُ الأيام بيني وبينه فأقلعن منه عن ظاوم وصارخ وإني وإعدادي لدهري عمداً كملتمس إطفاءَه نار نافخ ومن ذلك قوله أيضاً :

فأوقدت عن طمن على سمير َها دعوتك عن بلوى ألمت ضرورة كداعية عند القبور نصيركا وإني إذا أدعوك عند ملمة وله أيضاً فيه :-

وقطر قلبلاً عن مكدى غُلْمُوائكا أبا جعفر خَفُ نَسَنُوة بعد دولة

١ ديوان البحتري : ٦٣٨ .

٧ الطرائف الأدبية : ١٥٧ ، ١٥٩ ، ١٩١ ، ١٩٨ . ١٩٥ .

فإن يك هذا اليوم يوماً حويته فإن رجائي في غدر كرجائكا وله فعه أيضاً:

قلت لها حين أكثرت عَذَلي: ويحك! أزرت بنا المروءاتُ قالت: فأين السراة؟ قلت لها: لا تسألي عنهمُ فقـد ماتوا قالت: ولـم ذاك؟ قلت لها: هـــذا وزير الإمام زيات

وله أيضًا فيه :

لئن صدرت بي زورة عن محمد بمنع لقد فارقته ومعي قدري أليست يداً عندي لمثل محمد صيانته عن مثل معروفه شكري وله فعه أيضاً:

فإن تكن الدنيا أنالتك ثروة فأصبحت ذا يسر وقد كنت ذا عسر فقد كشف الإثراء منك خلائقاً من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر وله فعه أيضاً:

من يشتري مني إخاء محمد أم من يريد إخاءه مَجّانا أم من يخلّص من إخاء محمد وله مناه كائناً من كانا

وله أشياء غير ذلك ، وما زالت الأشراف تهجى وتمدح .

وفيه يقول بعضهم ، ولا أذكره الآن ، ثم ظفرت به بعد ذلك ، وهو القاضي أحمد بن أبي دواد الإيادي ــ المقدم ذكره \ ــ وكان ابن الزيات المذكور قد هجاه بتسعين بيتاً ، فعمل القاضي أحمد فيه بيتين وهما :

أحسن من تسعين بيتاً سدى جملك معناهن في بيت ما أحوج اللك إلى مطرة تفسل عنه وضر الزيت

۱ انظر ج ۱ : ۸۱.

ونسب صاحب « العقد » ﴿ هذين البيتين إلى على بن الجهم ﴾ والأول حكاه في «الأغاني» والله تعالى أعلم ﴾ [ فأجابه ابن الزيات عن بيتيه بقوله ، معرضاً بأن بعض أجداد القاضي كان يبيع القار :

يا أيها الطامع في هجونا نفسك قد عرضت الموتِ الزيت لا يزري بأحسابنا أحسابنا معروفة البيت قيرتم الملك فلم ننقه حتى غسلنا القار بالزيت [٢]

ولما مات المعتصم وقام بالأمر ولده الواثق هارون أنشد ابن الزيات المذكور؟:

قد قلت إذ غَيَّبُوكَ وانصرفوا في خبير قبر لخبير مدفون لن يجبرَ الله أمسة فقدت مثلك إلا بمسل هارون

وأقره الواثق على ما كان عليه في أيام المعتصم ، بعد أن كان متسخطاً عليه في أيام أبيه وحلف يميناً مغلظة أنه ينكبه إذا صار الأمر إليه ، فلما ولي أمر الكتاب أن يكتبوا ما يتعلق بأمر البيعة ، فكتبوا فلم يرض ما كتبوه ، فكتب ابن الزيات نسخة رضيها ، وأمر بتحرير المكاتبات عليها ، فكفر عن يمينه وقال عن المال والفدية عن اليمين عوض ، وليس عن الملك وابن الزيات عوض . فلما مات وتولى المتوكل كان في نفسه منه شي ، كثير ، فسخط عليه بعد ولايته بأربعين يوما ، فقبض عليه واستصفى أمواله ، وكان سبب قبضه عليه أنه لما مات الواثق بالله أخو المتوكل أشار محمد المذكور بتولية ولد الواثق ، وأشار القاضي أحمد ابن أبي دواد المذكور بتولية المتوكل ، وقام في ذلك وقعد حتى عمه بيده وألبسه البردة وقبله بين عينيه ، وكان المتوكل في أيام الواثق يدخل على الوزير وألبسه المبردة وقبله بين عينيه ، وكان المتوكل في أيام الواثق يدخل على الوزير فعتمهم ويغلظ عليه في الكلام ، وكان يتقرب بذلك إلى قلب الواثق فحقد المتوكل ذلك عليه ، فلما ولي الخلافة خشي إن نكبه عاجلا أن يستر أمواله فيفوته ، فاستوزره ليطمئن ، وجعل القاضي أحمد يغريه ويجد لذلك عنده موقعاً ،

١ العقد ٣ : ١٩٤

۲ زیادهٔ من ر ، وانظر دیوانه : ۱۲

۲ دیرانه : ۷۹ .

فلما قبض عليه ومات في التنور – كما سيأتي ذكره – لم يجد من جميع أملاكه وضياعه وذخائره إلا ما كانت قيمته مائة ألف دينار ، فندم على ذلك ولم يجد عنه عوضاً ، وقال للقاضي أحمد : أطمعتني في باطل وحملتني على شخص لم أجد عنه عوضاً .

وكان ابن الزيات المذكور قد اتخذ تنوراً من حديد وأطراف مساميره المحددة إلى داخل ، وهي قائمة مثل رؤوس المسال ، في أيام وزارته ، وكان يعذب فيه المصادرين وأرباب الدواوين المطلوبين بالأموال ، فكيفها انقلب واحد منهم أو تحرك من حرارة العقوبة الدخل المسامير في جسمه ، فيجدون لذلك أشد الألم ولم يسبقه أحد إلى هذه المعاقبة ، وكان إذا قال له أحد منهم أيها الوزير ارحمني، فيقول له : الرحمة خور في الطبيعة ، فلما اعتقله المتوكل أمر بإدخاله في التنور ، وقيده بخمسة عشر رطلاً من الحديد فقال : يا أمير المؤمنين ارحمني ، فقال له : الرحمة خور في الطبيعة ، كاكان يقول الناس ، فطلب دواة وبطاقة فأحضرنا إليه فكتب :

هي السبيل فمن يوم إلى يوم كأنه ما تـُريك العينُ في النوم ِ لا تجزعن ، رويداً إنها دول دنيا تــَنَـقــُلُ من قوم إلى قوم ِ

وسيرها إلى المتوكل؛ فاشتغل عنها ولم يقف عليها إلا في الغد؛ فلما قرأها المتوكل أمر بإخراجه؛ فجاؤوا إليه فوجدوه ميتاً؛ وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ، وكانت مدة إقامته في التنور أربعين يوماً ، وكان القبض عليه لثان مضين من صفر من السنة المذكورة .

ولما مات وجد في التنور مكتوب بخطه قد خطَّه بالفحم على جانب التنور يقول:

### من له عهد" بنوم يرشد الصب إليه

١ ق : حرارة النار والعقوبة .

۲ ر : کنت تقول .

۳ ديرانه : ۲۹ . .

## رحم الله رحمياً دل عيني عليه سهرَت عيني ونامت عين من هنت لديه

وقال أحمد الأحول: لما قبض على ابن الزيات تلطفت ُ إلى أن وصلت إليه فرأيته في حديد ثقيل ، فقلت له: يعز علي ما أرى ، فقال:

سل ديار الحي من غَيِّرَها وعفاها ومحــا منظرها وهي الدنيا إذا ما أقبلت صيرت معروفها مُنْكَرَها إنا الدنيا كظل مائل نتحمد الله كذا قدرها

ولما جعل في التنور قال له خادمه : يا سيدي ، قد صرت إلى ما صرت إلى ما صرت إلى ما صرت إلى ما كرك لهم الله وليس لك حامد ، فقال : ذكرك لهم هذه الساعة ، فقال : صدقت ، رحمه الله تعالى .

#### ۲۹۳ ب

### الوزير ابن الزيات

... كان شاعراً مجيداً وفاضلا نبيلا ، وزر لثلاثة خلفاء من بني العباس وهم : المعتصم والواثق والمتوكل ، وكان سبب وزارته ما حكى الصولي عن سعيد بن سلم قال : ورد كتاب من الجبل على المعتصم بوصف خصب السنة وكثرة الكلا فقال لأحمد بن عمار : ما الكلا ؟ فلم يمرفه ، فدعا ابن عبد الملك وسأله عنه فقال : ما رطب من النبات فهو كلا ، وإذا جف فهو حشيش ، ويسمى أول ما ينبت الرطب والبقل ، فقال لأحمد : انت انظر في الأمور والدواوين والأعمال ، وهذا يعرض عليه أياماً ثم استوزره ؛ وكان محمسه

٩٩٦ ب – انفردت بها النسخة مج على هذا النحو .

المذكور قبل ذلك يلى أمور الطبخ والفرش .

وكان الواثق لما ولي أمر أن يقوم جميع الناس لابن الزيات ، ولم يجعل في ذلك رخصة لأحد ، فكان ابن أبي دواد يستعجل صلاة الضحى إذا أحس بقدومه أنفة من القيام له في دار السلطان ، وامتثالاً للأمر ، فصنع ابن الزيات :

صلتى الضحى لما استقاد عداوتي وأراه ينسك بعدها ويصوم ُ لا تأمنن عـداوة مسمومة تركتك تقعـد تارة وتقوم ُ

وقد سبق شيء من خبره معه في ترجمته .

ومن شعر محمد المذكور في جاريته أم ابنه عمر ، وقد ماتت :

يقول لي الخلان لو زرت قبرها فقلت وهل غير الفؤاد لها قبر على حين لم أحدث فأجهل فقدها ولم أبلغ السن التي معها الصبر

وشعره كله نخب ، ونقتصر منه على هذا القدر ففيه كفاية .

وكان أبوه زياتاً إلا أنه كان كثير المال ؛ وكان محمد المذكور شديد القسوة صعب العريكة لا يرق لأحد ولا يرحمه ، وكان يقول : الرحمة خور في الطبيعة. ووقع يوماً على رقعة رجل توسل إليه بقرب الجوار منه : الجوار اللحيطان ، والتعطف النسوان .

فلما أراد المتوكل قتله أحضره وأحضر تنور خشب فيه مسامير من حديد أطرافها إلى داخل التنور تمنع من يكون فيه من الحركة ، كان محمد اتخذه ليعذب فيه من يطالبه ـ وهو أول من عمل ذلك وعذب فيه ابن أسباط المصري – وقال : أجرينا فيك حكك في الناس ، فأجلس فيه ، فهات بعد ثلاث وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ؛ وقيل انه كتب في التنور بفحمة :

من له عهد بنوم يرشد الصب إليه رحم الله رحيماً دل عيني عليه

ودفن ولم يممتى قبره فنبشته الكلاب وأكلته ، رحمه الله تعالى .

وكان الجاحظ منقطماً إليه فخاف أن يؤخذ مع أسبّابه ، فغاب وكان يقول: كدت أكون [.....]. وحكى ابن أبي العيناء قال: كنت عند ابن أبي دواد بعد قتل ابن الزيات فجيء بالجاحظ مقيداً وكان في أسبابه وناحيته ، وعند ابن أبي دواد محمد بن منصور ، وهو إذ ذاك يلي قضاء فارس وخوزستان ، فقال ابن أبي دواد المجاحظ: ما تأويل هذه الآية ﴿ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ، إن أخذه ألم شديد ﴾ (هود: ١٠٢) فقال: تلاوتها تأويلها أعز الله القاضي ، فقال: جيئوا مجداد ، فقال: أعز الله القاضي ، ليفك عني أو ليزيدني ؟ فقال: بل ليفك عنك ، فجيء بالحداد وغزه بعض أهل المجلس أن يعنف بساق الجاحظ ويطيل أسره قليلا ، ففعل ، فلطمه الجاحظ وقال: اعمل عمل شهر في يوم وعمل يوم في ساعة وعمل ساعة في لحظة ، فان الغرر على ساق وليس يجذع ولا ساجة ، فضحك ابن أبي دواد وأهل المجلس منه ، وقال ابن أبي دواد وأهد المجلس منه ، وقال ابن أبي دواد وأهد المحرور وعلى منصور : أنا أثق بظرفه ولا أثق بدينه .

# **٦٩٧** أبو الفضل ابن العميد

أبو الفضل محمد بن العميد أبي عبد الله الحسين بن محمد السكاتب ، المعروف بابن العميد ، والعميد لقب والده ، لقبوه بذلك على عادة أهل خراسان في إجرائه عجرى التعظيم ، وكان فيه فضل وأدب وله ترسل .

وأما ولده أبو الفضل فإنه كان وزير ركن الدولة أبي علي الحسن بن بويه

٩٩٧ – ترجمته في اليتيمة ٣ : ١٥٨ ومعاهد التنصيص ٢ : ١١٥ وتراجع أخباره في تجارب الأمم لمسكويه وأخلاق الوزيرين والامتاع ١ : ٦٦ والشذرات ٣ : ٣١ وترجمته في مج مختلفة عما ورد هنا ، وتكاد لا تلتقي في كثير من الأمور مع ما ورد في النسخ الأخرى وسنثبت أهم ما ورد فيها في الحواشي .

۱ ن ر ق بر من : نعت .

الديلي والد عضد الدولة – وقد تقدم ذكرهما ا و ولى وزارته عقيب موت وزيره أبي على ابن القمي ، وذلك في سنة ثمان وعشرين وثلثائة ا ، وكان متوسما في علوم الفلسفة والنجوم ، وأما الأدب والترسل فلم يقاربه فيه أحد في زمانه ، وكان يسمى الجاحظ الثاني ، وكان كامل الرياسة جليل المقدار ، من بعض أتباعه الصاحب ابن عباد – المقدم ذكره – ولأجل صحبته قيل له الصاحب ، وكان له في الرسائل اليد البيضاء .

قال الثمالي في كتاب « اليتيمة » : كان يقال : بدئت الكتابة بعبد الحيد ، وختمت بان العميد ، وقد تقدم ذكر عبد الحيد .

وكان الصاحب ابن عَبَّاد قد سافر إلى بغداد، فلما رجع إليه قال له : كيف وجدتها ؟ فقال : بغداد في البلاد ، كالاستاذ في العباد ، وكان يقال له «الاستاذ» وكان سائساً مدراً للملك قامًا مجقوقه .

وقصده جماعة من مشاهير الشعراء من البلاد الشاسعة ، ومدحوه بأحسن المدائح ، فمنهم أبو الطيب المتنبي ، ورد عليه وهو بأرَّجان ، ومدحه بقصائد إحداها التي أولها ":

باد هواك صبرت أو لم تصبرا وبشكاك إن لم يجر دممك أو جرى ومنها عند نخلصها :

أرجان أيتها الجياد فإنه عزمي الذي يذر الوشيج مكسرا لو كنت أفعل ما اشتهيت فعاله ما شق كوكبك العجاج الأكدرا أمني أبا الفضل المبر ، أليتي لأعمن أجسل مجسر جوهرا

۱ انظر ج ۲ : ۱۱۸

٢ جاء في مج أن ركن الدولة كان واهي السياسة « قطع على بغال له خرجت إلى العلف ، فأخذ منها ستة بغال ، فقال : كم كان الحرامية ؟ فقيل : سبعة فقال : الآن يختلفون لأن البغال لا تتقسم على عددهم : فقامت سياسة ابن العميد لضبط الأمر وسد خلل ضعف صاحبه ، وله في ذلك أخبار مشهورة » .

۳ ديوان المتنبى : ۳۷ .

أفتى برؤيته الأنام وحاش لي من أكون مُقَصرا أو مُقْصرا ومنها :

من مبلغ الأعراب أني بعدها شاهدت رسطاليس والإسكندرا ومللت نحر عشارها فأضافني من ينحر البيدر النضار لمن قسرى وصعت بطلبيوس دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم والأعصرا نسقوا لنا نسق الحساب مقدما وأتى فذلك إذ أتيت مؤخرا

وهي من القصائد المختارة . وقال ابن الهمداني في كتاب «عيون السير » : أعطاه ثلاثة آلاف دنبار .

وقد استعمل أرجان بتخفيف الراء ، وهي مشددة على ما ذكره الجوهري في كتاب « الصحاح » والحازمي في كتاب « ما اتفق لفظه وافترق مساه » وابن الجواليقي في كتاب « المعرب » . وقد سبق ذكره هذه القصيدة في ترجمة أبي الفضل جعفر بن الفرات ، وأن المتنبي نظمها فيه وهو بمصر ، فلما لم يرضه لم ينشده إياها ، فلما توجه إلى بلاد فارس صرفها لابن العميد .

وكان أبو نصر عبد العزيز بن نـُباتة السعدى ﴿ لَـ المقدم ذكره ﴿ ﴿ قَــد وردُ عَلَيْهِ وَهُو بِالرَّى وَامْتُدُحُهُ بَقْصِيدَتُهُ التَّى أُولُهَا :

بَرْحُ اشتياق وادكار ولهيب أنفاس حرار ومداميع عبراتها ترفض عن نوم مُطار لله قلبي ميا يجن من الهموم وما يواري لقد انقضى وصب الخيار وكبرت عن وصل الصغا روما سلوت عن الصغار سقيا لتغليسي إلى باب الراصافة وابتكاري

۱ انظر ج ۲ : ۱۹۰ .

أيام أخطر في الصبا نشوان مسحوب الإزار حَجِي إلى حُبِحَر الصَّرَا ة وفي حدائقها اعتاري ومواطن اللــــذات أو طاني ودار اللهو داري

#### ومنها:

سوى معاقرة العقدار ت بهن ألحان القاماري لد تضاءلت ديم القطار صغو السبيك من النضار هبه بأمواج البحدار نشر الخزامي والعرار رق راحتاه في نثار سب صدره ليل الشرار

لم يبت لي عيش يلذ حسبي بالحان قمر وإذا استهل ابن العمي خرق صفت أخلاق فكأنما رنفدت موا وكأن نكثر حديث وكأننا بما تف

#### ومنهـــا :

إن الكبار من الأمو ر تنال بالهمم الكبار وإلى أبي الفضل اتبه ت هواجس النفس السواري

فتأخرت صلته عنه ، فشفع هذه القصيدة بأخرى وأتبعها برقعة ، فلم يزده ابن العميد على الإهمال مع رقة حاله التي ورد عليها إلى باب ، فتوسسًل إلى أن دخل عليه يوم المجلس وهو حفل بأعيان الدولة ومقدمي أرباب الديوان ، فوقف بين يديه وأشار إليه بيده ، وقال : أيها الرئيس ، إني لزمتك لزوم الظل ، وذللت الك ذل النمل ، وأكلت النوى المحرق انتظاراً لصلتك ، والله ما بي من الحرمان ، ولكن شماتة الأعداء ، قوم نصحوني فاغتششتهم ، وصدقوني فاتهمتهم ، فبأي وجه ألقاهم وبأي حجة أقاومهم ؟ ولم أحصل من مديح بعد مديح ومن نثر بعد نظم إلا على ندم مؤلم ويأس مسقم ؟ فإن كان النجاح علامة فأين هي وما بعد نظم إلا على ندم مؤلم ويأس مسقم ؟ فإن كان النجاح علامة فأين هي وما

هي ؟ إن الذين تحسدهم على ما مدحوا به كانوا من طينتك ، وإن الذين هجوا كأنوا مثلك ، فزاحم بمنكبك أعظمهم سناما وأنورهم شعاعاً ، وأشرفهم بقاعاً ، فحار ابن العميد وشُدِهَ ولم يدر ما يقول ، فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال : هذا وقت يضيق عن الإطالة منك في الاستزادة ، وعن الإطالة مني في الممذرة ، وإذا تواهبنا ما دفعنا إليه استأنفنا ما نتحامد عليه ، فقال ابن نُباتة : أيها الرئيس؛ هذه نفثة صدر دُويَّ منذ زمان؛ وفضلة لسان قد خرس منذ دهر، والغني إذا مطل لئيم ، فاستشاط ابن العميد ، وقال : والله ما استوجبت هذا العتب من أحد من خلق الله تعالى ، ولقد نافرت العميد من دون ذا حتى دفعنا إلى قري" عائم ولجاج قائم ، ولست ولي نعمتي فأحتملك ، ولا صنيعتي فأغضي عليك ، وإن بعض ما أقررته في مسامعي ينقض مرة الحليم ويبدد شمل الصبر، هذا وما استقدمتك بكتاب ولا استدعيتك برسول ، ولا سألتك مدحي ولا كلفتك تقريضي ؟ فقال ابن نباتة : صدقت أيها الرئيس ما استقدمتني بكتاب ؟ ولا استدعيتني برسول ، ولا سألتني مدحك ، ولا كلفتني تقريضك ، ولكن ينازعني خلق في أحكام السياسة ، فاني كاتب ركن الدولة وزعم الأولياء والحضرة ، والقيم بمصالح المملكة ، فكأنك دعوتني بلسان الحال ولم تدعني بلسان المقال ، فثار ابن العميد مغضبًا وأسرع في صحن داره إلى أن دخل حجرته ، وتقوض الجلس وماج الناس ، وسمع ان نُباتة وهو في صحن الدار ماراً يقول : والله إن سف التراب والمشي على الجمر أهون من هذا ، فلمن الله الأدب إذا كان بائعه مهيناً له ، ومشتريه تماكساً فيه . فلما سكن غيظ ابن العميد وثاب إليه حلمه التمسه من الغد ليعتذر إليه ويزيل آثار ما كان منه ، فكأنما غاص في سمع الأرض وبصرها ، فكمانت حسرة " في قلب ابن العميد إلى أن مات .

ثم إني وجدت هذه القصيدة وصورة هذا المجلس منسوبين إلى غير ابن نُباتة ، وكشفت ديوان ابن نباتة فلم أر هذه القصيدة فيله ، والله أعلم بالصواب ، ثم

۱ ق ر والمختار : دوی .

لابي محمد عبـــد الرزاق بن الحسين المعروف بان أبي الثيــاب البغدادي اللغوي المنطيقي الشاعر ، وهذه المخاطبة لشاعر آخر من أهـل الكرخ يعرف بمويه والله أعلم .

وكان أبو الفرج أحمد بن محمد الكاتب مكيناً عند مخدومه ركن الدولة ابن بُويَه ، وله الرتبة العلية لديه ، وكان ابن العميد لا يوفيه حقه من الإكرام ، فعاتبه مراراً فلم يفد ، فكتب إليه :

> مالئك موفور فما باله أكسبك التيه على المعدم ولمُ إذا جئت نهضنا وإن جئنا تطاولت ولم تُنتُمم ؟ وإن خرجنا لم تقل مثل ما نقول قَـدُمْ طِرْفَهُ قدم إن كنت ذا علم فمن ذا الذي مثل الذي تعلم لم يعلم ولست في الغارب من دولة ونحن من دونك في المنسم وقد ولينا وعزلنا كا أنت فلم نصغر ولم تعظم تكافأت أحوالنا كلها فكصلعلى الإنصافأو فاصرم

وللصاحب ابن عباد فيه مدائح كتيرة ، وكان ابن العميد قد قدم مرة إلى أصبهان والصاحب فيها فكتب إليه :

> قالوا ربيعك قد قدم قلت البشارة إن سلم أهو الربيع أخو الشتاء أم الربيع أخو الكرم قالوا الذي بنواله أمن المقل من المدم قلت الرئيس ابن العمي له إذاً ، فقالوا لي نعم

> > وكان ابن العميد كثير الإعجاب بقول بعضهم :

١ انظر أخلاق الوزيرين : ٤٢٧ ، ٣٣٥ و في الرواية اختلاف عما أورده ابن خلكان .

وجاءت إلى ستر على الباب بيننا مُجافٍ وقد قامت عليه الولائد للسمع شعري وهو يقرع قلبها بوحي تؤديه إليه القصائد إذا سمعت مني لطيفاً تنفست له نفساً تنقد منه القلائد

ولابن العميد شعر ، وما أعجبني الذي وقفت عليه منه حتى أثبته ، ، سوى ما ذكره ابن الصابي في كتاب « الوزراء » ، وهو قوله :

رأيت في الوجه طاقة بقيت سوداء عيني تحب رؤيتها فقلت للبيض إذ تروعها بالله إلا رحمت وحدتها فقل لبث السوداء في وطن تكون فيه البيضاء ضرتها وذكر له الأمير أبو الفضل الميكالي في كتاب « المنتخل » :

آخ الرجال من الأبا عد والأقارب لا تـُقارب إلى المقارب المقارب الأقارب كالعقا رب بل أضر من العقارب

وتوفي ابن العميد المذكور في صفر ، وقيل في المحرم بالري ، وقيل ببغداد ، سنة ستين وثلثاثة ، رحمه الله تعالى .

وذكر أبو الحسين هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابي في كتاب والوزراء» أنه توفي في سنة تسع وخمسين وثلثائة ، [وكذا قال جده إبراهيم الصابي في كتاب والتاجي ، والله أعلم ] .

[ وكان أبو الفضل ابن العميد يعتاده القولنج تارة والنقرس أخرى ، تسلمه

١ ر ألمختار ؛ بر من : يخاف .

٣ كذا قال هنا ، وفي مج : وله شعر حسن فمنه قوله في غلام قام على رأسه يظله من الشمس :

كانت تظللني من الشمس نفس أعز علي من نفسي فأقول يا عجباً ومن عجب شمس تظللني من الشمس

 <sup>﴿</sup> زَاد في مج : وكَانَ عمره قلد زَاد على ستين سنة يسيراً ، وكانت وزارته أربعاً وعشرين سنة ؟
 وقال في مج : إنه توفي جمدان .

<sup>۽</sup> زيادة من ر .

هذه إلى هذه ، وقال لسائل سأله : أيها أصعب عليك وأشق ؟ قال : إذا عارضني النقرس فكأني بين فكي سبع يمضغني ، وإذا اعتراني القولنج وددت لو استبدلت النقرس عنه ، ويقال : إنه رأى أكاراً في بستان يأكل خبزاً ببصل ولبن وقد أمعن منه ، فقال : وددت لو كنت كهذا الأكار آكل ما أشتهي ؟ قلت : وهذه شيمة الدنيا ، قل أن تصفو من الشوائب ] .

ورأيت في بعض المجاميع أن الصاحب بن عباد عبر على باب داره بعد وفاته فلم ير هناك أحداً بعد أن كان الدهليز يَغَصُّ من زحام الناس؟ ، فأنشد :

أيها الربع لم علاك اكتئاب أين ذاك الحجاب والحجاب والحجاب أين من كان يفزع الدهر منه فهو اليوم في التراب تراب قل بلا رقبة وغير احتشام مات مولاي فاعتراني اكتئاب

ثم رأيت في كتاب «اليميني» العتبي هذه الأبيات ، وقد نسبها إلى أبي العباس الضبي ، ثم قال : ويقال إنها لأبي بكر الخوارزمي ، وقد اجتاز بباب الصاحب ابن عباد ، ولا يمكن أن تكون على هذا التقدير للخوارزمي لأنه مات قبل الصاحب كا تقدم ذكره .

ومثل هذه الحكاية ما حكاه علي بن سليان قال : رأيت بالري دار قوم لم يبق منها إلا رسم بابها ، وعليه مكتوب :

اعجب لصرف الزمان؟ معتبراً فهذه الدار من عجائبها عهدي بها بالملوك زاهية قد سطع النور في جوانبها تبدلت وحشة بساكنها ما أوحش الدار بعد صاحبها

(223) ولما مات رتب مخدومه ركن الدولة ولده ذا الكفايتين أبا الفتح

١ سقط من النسخ وهو ثابت في المطبوعة المصرية .

٢ ق : الزحام بالناس .

٣ ق 🖫 الأزمان 🕤

عليًا مكانه في دست الوزارة ، وكان جليلا نبيلاً سريًا ذا فضائل وفواضل ، وهو الذي كتب إليه المتنبي الأبيات الخسة الدالية الموجودة في ديوانه في أثناء مدائح والده ، ولا حاجة إلى ذكرها .

وذكره الثعالبي في « اليتيمة » في ترجمة والده ، وقال : كتب إلى صديق له يستهديه خمراً مستوراً عن والده «قد اغتنمت الليلة – أطال الله بقاءك يا سيدي – رقدة من عين الدهر ؟ وانتهزت فرصة من فرص العمر ؟ وانتظمت مع أصحابي في سمط الثريا ، فإن لم تحفظ علينا هذا النظام ، باهداء المدام ، عدنا كبنات نعش والسلام ، وذكر له مقاطيع من الشعر . ولم يزل أبو الفتح المذكور في وزارة ركن الدولة إلى أن توفي في التاريخ المذكور في ترجمته في حرف الحاء ، وقام بالأمر ولده مؤيد الدولة فاستوزره أيضاً ، وأقام على ذلك مدة مديدة ، وكانت بينه وبين الصاحب ابن عباد منافسة ، ويقال : إنه أغرى قلب مؤيد الدولة عليه ، فظهر له منه التنكر والإعراض ، وقبض عليه في بعض شهور سنة ست وستين وثلثائة ، وله في اعتقاله أبيات شرح فيها حاله . وقال الثعالبي : اجتاح ماله وقطع في العقوبة أنفه وجز لحيته ــ وقال غيره : وقطع يديه ــ فلما أيس من نفسه وعلم أنه لا مخلص له مما هو فيه ولو بذل جميع ما تحتوي عليه يده ، فتق جيب جبة كانت عليه واستخرج منها رقعة فيها تذكرة بجميع ماكان له ولوالده منَّ الذَّخَارُ والدَّفَائِن ۚ ﴾ وألقاها في النار ، فلما علم أنها احترقت قال للموكل به : افعل ما أمرت به . فوالله لا يصل إلى صاحبك من أموالنا درهم واحد ، فما زال يعرضه على أنواع " العذاب حتى تلف ، وكان القبض عليه يوم الأجد ثامن عشر ربيع الآخر سنة ست وستين وثلثائة ، وكانت ولادته سنة سبع وثلثائة .

و لما انصرف أهل خراسان في سنة خمس وخمسين وثلثائة أيام الغزاة من الري بعد الحادثة التي جرت هناك – وهي واقعة مشهورة ودفع الله شرها –

١ ترجمة أبي الفتح في اليتيمة ٣ : ١٨٩ ومعجم الأدباء ١٤ : ١٩١ ونكت الهميان : ٢١٥
 وتاريخ ابن خلدون ٤ : ٢٥٤ وراجع أخلاق الوزيرين التوحيدي .

۲ ر ق بر من : والدفاتر .

<sup>🗝 🕇</sup> أنواع : "سقطت من ر"ق والمختار .

شرع الرئيس أبو الفضل ابن العميد في بناء حائط عظم حول دار مخدومه ركن الدولة ، فقال له عارض الجيش : هذا كما يقال : الشد بعد الضراط ، فقال ابن العميد : هذا أيضاً جيد ، لئلا تنفلت أخرى ، فاستحسن منه هذا الجواب ] . وفيه يقول بعض أصحابه :

آل المميد وآل بر منك مالكم قل المعين لكم وذل الناصر كان الزمان هو الحؤون الغادر

وتولى موضعه الصاحب ابن عباد ــ وقد تقدم ذكره في ترجمته فينظر هناك في حرف الهمزة؟ .

وكان أبو الفتح المذكور قبل أن يقتل بمدة قد لهج بانشاد هذين البيتين :

دخل الدنيا أناس قبلنا رحلوا عنها وخلوها لنا ونزلناها كا قــــد نزلوا ونخليهـا لقــوم بعدنا

[ ومن المنسوب إلى أبي الفتح ابن العميد :

يقول لي الواشون: كيف تحبها؟ فقلت لهم: بين المقصر والغالي ولولا حداري منهم لصدقتهم فقلت: هوى لم يهوه قط أمثالي وكم من شفيق قال: مالك واجما؟ فقلت: ترى ما بي وتسأل عن حالي ]

(224) وكان أبو حيان علي بن محمد التوحيدي البغدادي؛ قد وضع كتاباً سماه د مثالب الوزيرين » ضمنه معايب أبي الفضل ابن العميد المذكور والصاحب

١ لم يرد هذا في النسخ الحطية ، وهو قلق في موضعه .

٣ انظر ج ١ : ٢٢٨ .

٣ لم يرد في النسخ الخطية .

إلبغدادي : سقطت من ق ر بر من والمختار، وفي ترجمة التوحيدي يراجع معجم الأدباء ١٥:٥
 وميزان الاعتدال ٢ : ٥٥٥ وشد الازار : ٥٠ وطبقات السبكي ٤ : ٢ ولسان الميزان ٢ : ٣٦٩
 وبغية الوماة : ٣٤٨ وروضات الحنات : ٧١٤ وعنه كتبت دراسات متعددة في السنوات الأخيرة .

ان عباد ، وتحامل عليها وعدد نقائصها ، وسلبها ما اشتهر عنها من الفضائل والإفضال ، وبالغ في التعصب عليها وما انصفها ، وهذا الكتاب من الكتب المحدودة ، ما ملكه أحد إلا وتعكست أحواله ، ولقد جربت ذلك وجربه غيري على ما أخبرني مَن أثق به . وكان أبو حيان المذكور فاضلاً مصنفاً له من الكتب المشهورة «الإمتاع والمؤانسة » في مجلدين ، وكتاب «البصائر والذخائر »، وكتاب «الصائر والذخائر »، وكتاب «المقابسات » في مجلد واحد ، وكتاب «المقابسات » في مجلد أيضاً ، وغير ذلك ، وكان موجوداً في السنة الأربعائة ، ذكر ذلك في كتاب «الصديق والصداقة » .

والتوحيدي: بفتح التاء المثناة من فوقها وسكون الواو وكسر الحاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة ولم أر أحداً بمن وضع كتب الأنساب تعرض إلى هذه النسبة ولا السمعاني ولا غيره وكل يقال إن أباه كان يبيع التوحيد ببغداد وهو نوع من التمر بالعراق وعليه حمل بعض من شرح ديوان المتنى قوله:

يترشف أن من فمي رشفات هُنَ فيه أحلى من التوحيد ِ والله أعلم بالصواب .

## 791

### ابن مقلة

أبو على محمد بن علي بن الحسين بن مُقالَمة الكاتب المشهور؛ كان في أول أمره يتولى بعض أعمال فارس ويجبي خراجها ، وتنقلت أحواله إلى أن استـــوزره

١ ن ق بر من : المقايسات م

١٩٨ - أخباره في ثمار القلوب ٢١٠ – ٢١٢ ورسالة في الكتابة للتوحيدي والوافي ١ : ١٦٨ والمنتظم ٦ : ٣٠٩ و الفخري :
 ٢٤٣ وتحفة أولي الألباب : ٣٤ وما بعدها ؛ ولم ترد هذه الترجمة في مج .

الإمام المقتدر بالله ، وخلع عليه لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة مت عشرة وثلثائة ، وقبض عليه يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة ثماني عشرة وثلثائة ، ثم نفاه إلى بلاد فارس بعد أن صادره ، ثم استوزره الإمام القاهر بالله ، فأرسل إليه إلى فارس رسولاً يجيء به ، ورتب له نائباً عنه ، فوصل ابن مقلة من فارس بكرة يوم الخيس عيد الأضحى من سنة عشرين وثلثائة ، وخلع عليه ، ولم يزل وزيره حتى اتهمه بمعاضدة علي بن بليق على الفتك به ، وبلغ ابن مقلة الخبر ، فاستتر في أول شعبان من سنة إحدى وعشرين وثلثائة .

ولما ولى الراضي بالله ، لست خلون من جمادى الأولى من سنة اثنتين وعشرين وثلثاثة ، استوزره أيضا لتسع خلون من جمادى الأولى من السنة المذكورة ، وكان المظفر بن ياقوت مستحوذاً على أمور الراضي ، وكان بينه وبين أبي على الوزير وحشة ، فقرر ابن ياقوت المذكور مع الغلمان الحجرية أنه إذا جاء الوزير أبو على قبضوا عليه ، وأن الخليفة لا يخالفهم في ذلك ، وربما سره هذا الأمر ، فلما حصل الوزير في دهليز دار الخلافة وثب الغلمان عليه ومعهم ابن ياقوت المذكور ، فقبضوا عليه وأرسلوا إلى الراضي يعرفونه صورة الحال ، وعددوا له ذيبا وأسباباً تقضي ذلك ، فرد جوابهم وهو يستصوب رأيهم فيا فعلوه ، وذلك في يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة أربع وعشرين في يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة أربع وعشرين وثلثائة ، واتفق رأيهم على تفويض الوزارة إلى عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن الجراح ، فقلده الراضي الوزارة ، وسلم إليه أبا علي بن مُقتلة ، فضربه بالمقارع وجرى عليه من المكاره بالتعليق وغيره من العقوبة شيء كثير ، وأخذ خطه بالف ألف دينار ، ثم خلص وجلس بطالاً في داره .

ثم إن أبا بكر محمد بن رائق استولى على الخلافة ، وخرج عن طاعتها فأنفذ إليه الراضي واستاله ، وفوض إليه تدبير المملكة وجعله أمير الأمراء ورد الله الدبير أعمال الحراج والضياع في جميع النواحي ، وأمر أن يخطب له على جميع

١ الحميس عيد : سقطت من ن ر ق ؛ وهذا النص كله موجز في بر من .

٢ المختار : وَفُوضٍ .

المنابر ، فقوي أمره وعظم شأنه وتصرف على حسب اختياره ؛ واحتاط على أملاك ابن مقلة المذكور وضاعه وأملاك ولده أبي الحسين ، فحضر إليه ابن مُقلة وإلى كاتبه وتذلل لهما في معنى الإفراج عن أملاكه ، فلم يحصل منهما إلا على المواعيد ، فلما رأى ابن مُقلة ذلك أخذ في السعي بابن رائق المذكور من كل جهة ، وكتب إلى الراضي يشير عليه بإمساكه والقبض عليه، وضمن له أنه متى فعل ذلك وقلده الوزارة استخرج له ثلثائة ألف ألف دينار ، وكانت مكاتبته على يد على بن هارون المنجم النديم – المقدم ذكره ا – فأطمعه الراضي بالإجابة إلى ما سأل ، وترددت الرسائل بينهما في ذلك ، فلما استوثق ابن مقلة من الراضي اتفقا على أن ينحدر إليه صراً ويقيم عنده إلى أن يتم التدبير ، فركب من داره وقد يقي من شهر رمضان ليلة واحدة ، واختار هذا الطالع لأن القمر يكون تحت الشماع ، وهو يصلح للأمور المستورة ، فلما وصل إلى دار الخليفة لم يمكنه من الوصول إليه ، واعتقله في حجرة ، ووجه الراضي من غد إلى ابن رائق ، من الوصول إليه ، واعتقله في حجرة ، ووجه الراضي من غد إلى ابن رائق ، بينهما المكاتبات في ذلك .

فلما كان رابع عشر شوال سنة ست وعشرين وثلثاثة ، أظهر الراضي أمر ابن مقلة وأخرجه من الاعتقال ، وحضر حاجب ابن رائق وجماعة من القواد وتقابلا ، وكان ابن رائق قد النمس قطع يده اليمنى التي كتب بها تلك المطالعة ، فلما انتهى كلامها في المقابلة قطعت يده اليمنى ورد إلى محبسه ، ثم ندم الراضي على ذلك وأمر الأطباء بملازمته للمداواة ، فلازموه حتى برىء ، وكان ذلك نتيجة دعاء أبي الحسن عمد بن شنبوذ المقرىء عليه بقطع اليد – وقد تقدم ذكر سبب ذلك في ترجته – وذلك من عجيب الاتفاق .

وقال أبو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الطبيب ، وكان يدخل عليه لممالجته : كنت إذا دخلت عليه في تلك الحال يسألني عن أحوال ولده أبي الحسين ، فأعرفه استتاره وسلامته ، فتطيب نفسه ، ثم ينوح على يده ويبكي ويقول : خدمت بها الخلفاء وكتبت بها القرآن الكريم دفعتين ، تقطع كما تقطع

۱ انظر ج ۳ : ۳۷۰ .

فينشدني ويقول:

إذا ما مات بعضك فابك بعضا فإن البعض من بعض قريب من

ثم عاد وراسل الراضي من الحبس بعد قطع يده وأطمعه في المال وطلب الوزارة وقال : إن قطع اليد ليس مما يمنع الوزارة ، وكان يشد القلم على ساعده وىكتب يە .

ولما قدم ٢ بَجْكم التركي من بغداد ، وكان من المنتمين إلى ان رائق أمر بقطع لسانه أيضاً فقطع ، وأقام في الحبس مدة طويلة ثم لحقه ذرَب ، ولم يكن له من يخدمه ، فكان يستقي الماء لنفسه من البئر ، فيجذب بيده اليسرى جذبة وبفمه الأخرى . وله أشعار في شرح حاله ومــــا انتهى أمره إليــــه ورثاء يده والشكوى من المناصحة وعدم تلقيها بالقبول ، فمن ذلك قوله :

ما سئمت الحياة لكن توثق ت بأيمانهم فبانت عيني بِعت ُ ديني لهم بدنياي حتى حرموني دنيام ُ بعد ديني ولقد حُطَّت ما استطعت بجهدي حفظ أرواحهم فها حفظوني ليس بعد اليمين لذة عيش ياحياتي بانت يميني فبيني

ومن المنسوب إلى ان مقلة أيضًا : ــ

لست ذا ذلة إذا عضني الدهـ ـ ر ولا شاخــاً إذا واتاني سدِ ماء جار مع الإخوان

أنا نار في مرتقى نـَفَس الحا وفي الوزير المذكور يقول بعضهم :

وقالوا العزل' للوزراء" حيض لحاه الله من أمر بغيض

١ بر من : فبعض الشيء .

۲ بر : قرب .

٣ بر : للاخوان ؛ ق ر : للأحرار .

ولكن الوزير أبا عــــلي من اللائي يئسن من الحيض ِ ومن شعره أيضاً ما قاله الثعالبي في «يتيمة الدهر»:

وإذا رأيت فتى بأعلى رتبة في شامخ من عزه المترفـــعِ ِ قالت ليَ النفس العروف بقدرها ما كان أولاني بهذا الموضـــع ِ

ولم يزل على هذه الحال إلى أن توفي في موضعه يوم الأحد عاشر شوال ، سنة ثمان وعشرين وثلثائة ، ودفن في مكانه ، ثم نبش بعد زمان وسلم إلى أهله . وكانت ولادته يوم الخيس بعد العصر ، لتسع بقين من شوال سنة اثنتين وسبعين ومائتين ، ببغداد ، رحمه الله تعالى .

وقد تقدم طرف من خبره في ترجمة ابن البواب الكاتب ، وأنه أول من نقل هذه الطريقة من خط الكوفيين إلى هذه الصورة هو أو أخوه ، على الخلاف المذكور في ترجمة ابن البواب ، وأن ابن البواب تبع طريقت ونقح أساوبه .

ولابن مقلة ألفاظ منقولة مستعملة ، فمن ذلك قوله : إذا أحببت تهالكت ، وإذا أبغضت أهلكت ، ومن كلامه وإذا أبغضت أهلكت ، وإذا رضيت آثرت ، وإذا غضبت أثرت . ومن كلامه أيضاً : يعجبني من يقول الشعر تأدباً لا تكسبا ، ويتعاطى الفناء تطرباً لا تطلباً . وله كل معنى مليح في النظم والنثر . وكان ابن الرومي الشاعر –المتقدم ذكره – يمدحه فمن معانيه المقولة فيه قوله :

إن يخدم القلم السيف الذي خضعت له الرقاب و دانت خوفه الأمم فالموت ، والموت لا شيء يعادله ما زال يتبع ما يجري به القلم كذا قضى الله للأقلام مذ بريت أن السيوف لها مذ أرهفت خدم وكل صاحب سيف دائمًا أبداً ما يزال يتبع ما يجري به القلم

(225) وكان أخوه أبو عبد الله الحسن بن علي بن مقلة كاتباً أديباً بارعاً ، والصحيح أنه صاحب الخط المليح ، ومولده يوم الأربعاء طلوع الفجر ، سلخ شهر رمضان سنة ثمان وسبعين ومائتين . وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة ثمان

وثلاثين وثلثاثة ، رحمه الله تعالى .

(226) وأما ابن رائق ، فإن الحافظ ابن عساكر ذكر في « تاريخ دمشق » أنه قدمها في ذي الحجة سنة سبع وعشرين وثلثائة وذكر أن الإمام المقتفي بالله ولاه أمر دمشق ، وأخرج منها بدر بن عبد الله الإخشيدي ، ثم توجه إلى مصر ، وتواقع هو وصاحبها محمد بن طنفيج الإخشيد – المقدم ذكره – فهزمه الإخشيد فرجع إلى دمشق، ثم توجه إلى بغداد وقتل بالموصل سنة ثلاثين وثلثائة، وقيل إن بني حمدان قتلوه بالموصل ، قتله ناصر الدولة الحسن – المقدم ذكره .

#### 799

#### ابن بقية

الوزير أبو الطاهر محمد بن محمد بن بقية بن علي، الملقب نصير الدولة، وزير عز الدولة بختيار بن معز الدولة بن بويه – المقدم ذكره" – كان من جلة الرؤساء، وأكابر الوزراء، وأعيان الكرماء. وقد تقدم في ترجمة عز الدولة طرف من خبره في قضية الشمع ، وأن الشماع لما سئل عن راتب عز الدولة في الشمع كم كان ، فقال: كان راتب وزيره محمد بن بقية ألف من في كل شهر، فإذا كان هذا راتب الشمع خاصة مع قلة الحاجة إليه ، فكم يكون غيره مما تشتد الحاجة إليه ؟

وكان منأهل أوانا من أعمال بغداد › وكان في أول أمره قد توصل إلى أن صار صاحب مطبخ معز الدولة والد عز الدولة ، ثم تنقل إلى غيرها من الخدم .

۱ ق : فقهره .

۲ ق : صلبوه وقتاوه .

۱۹۹۹ – أخباره في تاريخ ابن الأثير (ج: ۸) وتجارب الأمم (ج: ۲) وراجع الامتاع والمؤانسة (ج: ۱) والشذرات ۳: ۱۳؛ وبعد سطرين من بداية هذه الترجمة وقع في النسخة مج خرم ضاعت به أوراق حتى أول ترجمة منصور بن إسماعيل الفقيه .

٣ أنظر ج ١ : ٢٧٦ .

ولما مات معز الدولة وأفضى الأمر إلى عز الدولة حسنت حاله عنده ، ورعى خدمته لأبيه ، وكان فيه توصل وسعة صدر ، وتقدم إلى أن استوزره عز الدولة يوم الاثنين لسبع ليال خلون من ذي الحجة سنة اثنتين وستين وثلثائة .

ثم إنه قبض عليه لسبب اقتضى ذلك يطول شرحه ؛ وحاصله أنه حمله على محاربة ابن عمه عضد الدولة ، فالتقيا على الأهواز وكُسر عز الـــدولة ، فنسب ذلك إلى رأيه ومشورته ، وفي ذلك يقول أبو غسان الطبيب بالبصرة :

أقام على الأهواز خسين ليلة يدبر أمر الملك حتى تندَمَّرا فدبر أمراً كان أوله عَمَّى وأوسطه بلوى وآخره خرا

وكان قبضه يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة ست وستين وثلثائة عدينة واسط، وسمل عينيه ولزم بيته. وكان في مدة وزارته يبلغ عضد الدولة ابن بويه عنه أمور يسوءه سماعها، منها أنه كان يسميه أبا بكر الغددي تشبيها له برجل أشقر أزرق أغش يسمى أبا بكر كان يبيع الغدد برسم السنانير ببغداد وكان عضد الدولة بهذه الحلية وكان الوزير يفعل ذلك تقرباً إلى قلب مخدومه عز الدولة لما كان بينه وبين ابن عمه عضد الدولة من العداوة و فلها قتل عز الدولة المذكور وصفناه في ترجمته – وملك عضد الدولة بغداد و دخلها طلب ابن بقية المذكور وألقاه تحت أرجل الفيلة ، فلها قتل صلبه بحضرة البيارستان العضدي ببغداد ، وذلك في يوم الجمعة لست خلون من شوال سنة سبع وستين وثلثائة ، رحمه الله تعالى .

وقال ابن الهمداني في كتاب «عيون السير » : لما استوزر عز الدولة بختيار ابن بويه ابن بقية المذكور ، بعد أن كان يتولى أمر المطبخ ، قال الناس : من الغضارة إلى الوزارة ، وستر كرمه عيوبه ، وخلع في عشرين يوماً عشرين ألف خلعة ، قال أبو إسحاق الصابي : رأيته وهو يشرب في بعض الليالي ، وكلما لبس خلعة خلعها على أحد الحاضرين ، فزادت على مائتي خلعة ، فقالت له مغنيته ، ن

١ بر : العذري ؛ وقد حولت « سنانير » إلى « بساتين » لتوافق هذه اللفظة ، في بعض الأصول .
 ٢ ر ق : مغنية .

يا سيدي الوزير في هذه الثياب زنابير ما تدعها تثبت على جسمك ، فضحك وأمر لها بحقة حلي . وهو أول وزير لقب بلقبين ، فإن الإمام المطيع لقب بالناصح ، ولقبه ولده الطائع بنصير الدولة .

ولما جرت الحرب بين عز الدولة وابن عمه عضد الدولة قبض عز الدولة عليه وسمله وحمله إلى عضد الدولة مسمولاً ، فشهره عضد الدولة وعلى رأسه برنس ، ثم أمر بطرحه للفيلة فقتلته ، ثم صلبه عند داره بباب الطاق ، وعمره نيف وخمسون سنة . ولما صلب رئاه أبو الحسن محمد بن عمر بن يعقوب الأنباري أحد العدول بغداد بقوله :

علو في الحساة وفي المات لحق أنت إحدى المحزات كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم أ قيام الصالاة مددت يديك نحوهم احتفاءً كمدهما إليهم بالهبات ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد المات عن الأكفان ثوب السافيات أصاروا الجو قبرك واستنابوا لعظمك في النفوس تبيت تشرعي مجفاظ وحراس ثقات كذلك كنت أيام الحياة وتُشْعَلُ عندك النبران لبلا ركبت مطية من قبل زيد " علاها في السنين الماضيات وتلك فضلة فسا تأسّ تباعد عنك تعسر العداة ولم أر قبل جذعك قط جذعاً تمكن من عناق الكرمات أسأت إلى النوائب فاستثارت فأنت قتيل ثأر النائبات وكنت تجير من صَرف الليالي فعاد مطالباً لك بالترات وصيّر دهرك الإحسان فيه إلىنا من عظم السيئات وكنت لمشر سعداً ، فلما مضت تفرقوا بالمنحسات

۱ ر ق والمختار : كمدكها .

غليل باطن لك في فؤادي يخفف بالدموع الجاريات ولو أني قدرت على قيام لفرضك والحقوق الواجبات ملات الارض من نظم القوافي ونحت بها خلاف النائحات ولكني أصبر عنك نفسي مخافة أن أعد من الجناة وما لك تربة فأقول تسقى لأنك نصب مطلل الهاطلات علىك تحسة الرحمن تترى برحسات غواد رائحات

ولم يزل ابن بقية مصاوباً إلى أن توفي عضد الدولة – في التاريخ المذكور في ترجمته في حرف الفاء " – فأنزل عن الخشبة ، ودفن في موضعه ، فقال فيه أبو الحسن ابن الأنباري صاحب المرثية المذكورة :

لم يُلْحِقوا بك عاراً إذ صلبت بلى باءوا بإغك ثم استرجعوا ندما وأيقنوا أنهم في فعلهم غلطوا وأنهم نصبوا من سؤدد علما فاسترجعوك وواروا منك طرد علا بدفنه دفنوا الافضال والكرما لئن بليت فلا يبلى نداك ولا ينسى وكم هالك ينسى إذا عدما تقامم الناس حسن الذكر فيك كما ما زال مالك بين الناس منقسما

قال الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » : لما صنع أبو الحسن المرثية التاثية كتبها ورماها في شوارع بغداد ، فتداولتها الأدباء " ، إلى أن وصل الخبر إلى عضد الدولة ، فلما أنشدت بين يديه تمنى أن يكون هو المصلوب دونه ، فقال : علي "بهذا الرجل ، فطلب سنة كاملة ، واتصل الخبر الصاحب ابن عباد وهو بالري فكتب له الأمان ، فلما سمع أبو الحسن ابن الأنباري بذكر الأمان قصد حضرته فقال له : أنت القائل هذه الأبيات ؟ قال : نعم ، قال : أنشدنيها من فيك ، فلما أنشد :

١ ق : قال الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ولم يزل ... الخ .

۲ انظر ج ٤ : ٥٤ .

٣ ق : فتداولها الناس والأدباء .

#### ولم أر قبل جذعك قط جذعا تمكن من عناق المكرمات

قام إليه الصاحب وعانقه وقبل فاه ، وأنفذه إلى عضد الدولة ، فلما مثل بين يديه قال له : ما الذي حملك على مرثية عدوي ؟ فقال : حقوق سلفت وأياد مضت ، فجاش الحزن في قلبي فرثيت ، فقال : هل يحضرك شيء في الشموع ، والشموع تزهر بين يديه ، فأنشأ يقول :

كأن الشموع وقد أظهرت من النار في كل رأس سنانا أصابع أعدائك الخائفين تضرّع تطلب منك الأمانا

فلما سمعها خلع عليه وأعطاه فرساً وبدرة ؛ انتهى كلام الحافظ ابن عساكر رحمه الله .

(227) قلت : قوله في الأبيات :

ركبت مطية من قبل زيد علاها في السنين الماضيات

زيد هذا هو أبو الحسين زيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وكان قد ظهر في أيام هشام بن عبد الملك في سنة اثنتين وعشرين ومائة ، ودعا إلى ئفسه ، فبعث إليه يوسف بن عمر الثقفي والي العراقين يومئذ جيشاً مقدمه العباس المري ، فرماه رجل منهم بسهم فأصابه فات ، وصلب بكناسة الكوفة ، ونقل رأسه إلى البلاد . وقال ابن قانع : كان ذلك في صفر سنة إحدى وعشرين ومائة ، وقيل سنة اثنتين وعشرين ومائة في صفر أيضاً ، بالكوفة ، ولزيد من العمر اثنان وأربعون سنة يومئذ . وقال ابن الكلبي في كتاب «جهرة النسب » : إن زيد بن علي رضي الله عنها أصابه سهم في جبهته فاحتمله أصحابه ، وكان ذلك عند المساء ، ثم دعوا الحجام فانتزع النشابة وسالت نفسه ، رضي الله عنه . وذكر أبو عمرو الكندي في كتاب «أمراء مصر » أن أبا الحكم ابن أبي الأبيض العبسي قدم إلى مصر برأس زيد

١ ق ر : وصلب بالكونة . ٢ ق والمختار : السهم .

٣ كذا في ق ر والكندي : ٨١ وورد في ن والحطط : القيسي .

ابن علي خطيباً يوم الأحد لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين ومائة ، واجتمع إليه الناس في المسجد ، وهو صاحب المشهد الذي بين مصر وبركة قارون ، بالقرب من جامع ابن طولون يقال : إن رأسه مدفون به ، والله أعلم بالصواب .

(228) وقتل ولده يحيى بن زيد سنة خمس وعشرين ومائة ، وقصته مشهورة بالجوزجان ، قتله سالم بن أحوز المازني، وقيل جهم بن صفوان صاحب الجهمية ، وهذه القصيدة اتفق العلماء على أنه لم يعمل في بابها مثلها . وقد ذكر أبو

وهده القصيدة انفق العلماء على انه لم يعمل في بابها ملها . وقد دكر ابو تمام أيضاً حال المصلوبين في قصيدته التي مدح بها المعتمم لما صلب الأفشين خيذر ابن كاوس مقدم قواده وبابك ومازيار في سنة ست وعشرين ومائتين ، وقصتهم مشهورة ، فعنها قوله ؟ :

ولقد شفى الأحشاء من بررحائها إذ صار بابك جار مازيار ثانيه في كبد الساء ولم يكن كائنين ثان إذ هما في الغار وكأنما انتبَذا لكيا يطويا عن ناطس خبراً من الأخبار سود اللباس كأنما نستجت لهم أيدي السموم مدارعاً من قار بكروا وأسروا في متون ضوامر قيدت لهم من مربط النجار لا يبرحون ومن رآهم خالهم أبدا على سفر من الأسفار وقبل هذا في وصف الأفشين خاصة :

رمقوا أعالي جذعب فكأنما رمقوا الهللال عشية الإفطار

وهي من القصائد الطنانة . والأفشين مشهور فلا حاجة إلى ضبطه ؛ وهو بكسر الهمزة وفتحها ، واسمه خيذر – بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الذال المعجمة وبعدها راء – وإنما قيدته لأنه يتصحف على كثير من الناس مجيدر ، بالحاء المهملة .

١ ق : وقتل أيضاً جهم بن صفوان صاحب (بياض).

۲ ديوان أبي تمام ۲ : ۲۰۷ .

(229) ومن شعر أبي الحسن الأنباري المذكور في الباقلي الأخضر قوله : فصوص زمر د في غلف در بأقماع حكت تقلم ظفر وقد خلع الربيع لها ثيابا لها لونان من بيض وخنضر وقد ذكره الخطيب في « تاريخ بغداد » ٢ ، وقال : إنه من المقلين في الشعر ،

وقد ذكره الخطيب في « تاريخ بغداد »٬ ، وقال : إنه من المقلين في الشعر ، رحمه الله تعالى .

# ۷۰۰الوزير فخر الملك

أبو غالب محمد بن على بن خلف ، الملقب فخر الملك ، وزير بهاء الدولة أبي شجاع نصر بن عضد الدولة بن بويه ، وبعد وفاته وزر لولده سلطان الدولة أبي شجاع فَنَاّخُسْرو . وكان فخر الملك المذكور من أعظم وزراء آل بويه على الإطلاق بعد أبي الفضل محمد بن العميد والصاحب بن عباد المقدم ذكرها وكان أصله من واسط ، وأبوه صيرفيا ، وكان واسع النعمة فسيح مجال الهمة جم الفضائل والإفضال جزيل العطايا والنوال ، قصده جماعة من أعيان الشعراء ومدحوه ، وقرر ضوه بنخب المدائح ، منهم أبو نصر عبد العزيز بن نباتة الشاعر المقدم ذكره - له فيه قصائد مختارة ، منها قصيدته النونية التي من جلتها يقول :

لكل فق قرين حين يسمو وفخر الملك ليس له قرينُ أنخ بجنابه واحكم عليه بما أملته فأنا الضمين

١ ورد البيتان في حلبة الكميت : ٣٥٥ منسوبين للصنوبري وانظر ديوانه ٤٨٠ .

۲ تاریخ بنداد ۳ : ۳۵ .

 <sup>• • • • -</sup> أخباره في المنتظم ٧ : ٢٨٦ والواني ٤ : ١١٨ ومواضع متفرقة من ابن الاثير (ج: ٩)
 وعبر الذهبي ٣ : ٩٧ والشذرات ٣ : ١٨٥ .

أخبرني بعض علماء الأدب أن بعض الشعراء امتدح فخر الملك بعد هذه القصيدة ، فأجازه إجازة لم يرضها ، فجاء الشاعر إلى ابن نباتة ، وقال له : أنت غررتني ، وأنا ما مدحته إلا ثقة بضائك ، فتعطيني ما يليق بمثل قصيدي ، فأعطاه من عنده شيئاً رضي به ، فبلغ ذلك فخر الملك ، فسير لابن نباته جملة مستكثرة لهذا السب .

ويقرب من معنى هذين البيتين في شدة الوثوق بالعطاء قول المتنبي :

وثقنا بأن تُمُطي فلو لم تجد لنا لخلناك قد أعطيت من قوة الوهم

ويحكى في هذا المعنى أيضاً أن بعض الشعراء مدح بعض الأكابر بقصيدة ، فلما أصبح كتب إليه :

لم أعالجك بالرقاع إلى أن عاجلَـــــني رقاع أهل الديون علموا أننى بمدحك أمسي ت مليًّا فأصبحوا يرفعوني "

ومن جملة مداحه المهيار بن مرزويه الكاتب الشاعر المشهور ــوسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى ــ وفيه يقول قصيدته الرائية التي منها" :

أرى كبدي وقد بردت قليلا أمات الهم أم عاش السرور' أم الأيام خافتني لأني بفخر الملك منها أستجير

ومدائحه كثيرة ، ولأجله صنف أبو بكر محمد بن الحسن الحاسب الكرجي، كتاب « الفخري » في الجبر والمقابلة ، وكتاب « الكافي » في الحساب . ورأيت في بعض المجاميع أن رجلًا شيخًا رفع إلى فخر الملك المذكور قصة

١ ر والمختار : غريتني .

۲ ن : يقتضوني .

۳ دیوان مهیار ۱ : ۲۰۸۳:

إلكرجي: كذا في ر والمختار ، والمشهور أنه الكرخي ، (كما في بعض النسخ ) ، وانظر فصلا
 عن جهوده في الرياضيات في كتاب تراث العرب العلمي لقدري طوقان ص : ٢٤٩ .

سعى فيها بهلاك شخص ، فلما وقف فخر الملك عليها قلبها وكتب في ظهرها : « السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة ، فان كنت أجريتها مجرى النصح ، فخسرانك فيها أكثر من الربح ، ومعاذ الله أن نقبل من مهتوك في مستور ، ولولا أنك في خفارة من شيبك لقابلناك بما يشبه مقالك ، ونردع به أمثالك ، فاكتم هذا العيب ، واتق من يعلم الغيب ، والسلام » .

وذكر أبر منصور الثعالبي في كتاب « تتمة يتيمة الدهر » للأشرف بن فخر الملك قوله ا :

مراً بي الموكب لكنني لم أر فيه قمر الموكب قل لأمير الجيش يا سيدي ما لأمير الحسن لم يركب

وعاسن فخر الملك كثيرة ، ولم يزل في عزه وجاهه وحرمته إلى أن نقم عليه نحدومه سلطان الدولة المذكور بسبب اقتضى ذلك ، فحبسه ثم قتله بسفح جبل قريب من الأهواز ، يوم السبت ، وقيل يوم الثلاثاء ، لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة سبع وأربعائة ، ودفن هناك ، ولم يستقص في دفنه فنبشت الكلاب قبره وأكلته ، ثم أعيد دفن رمته ، فشفع فيه بعض أصحابه فنقلت عظامه إلى مشهد هناك فدفنت فيه في سنة ثمان وأربعائة .

[ وقال أبو عبد الله أحمد بن القادسي في و أخبار الوزراء و : وكان الوزير فخر الملك قد أهمل بعض الواجبات فعوقب سريماً ، وذلك أن بعض خواصه قتل رجلاً ظلماً ، فتصدت له زوجة المقتول تستغيث ، فلم يلتفت إليها ، فلقيته ليلة في مشهد باب التبن وقد حضر للزيارة ، فقالت له : يا فخر الملك ، القصص التي أرفعها إلى الله ، وأنا منتظرة خروج التوقيع من جهته ، فلما قبض عليه قال : لا شك أن توقيعها خرج ، واستدعي إلى مضرب سلطان الدولة ، ثم قبض عليه وعدل به إلى خركاه ، وقد أحيط على أمواله وخزائنه وكراعه وولده وأصحابه ، وقتل في التاريخ المذكور أعلاه ، وأخذ من ماله ستائة ألف دينار ونيف وثلاثون ألف دينار ، وقبل إنه وجد

١ انظر تتمة اليتيمة ١ : ٩٠ - ٥٧٠

له ألف ألف ومائتا ألف دينار منطبعة .

ورثاه الشريف الرضي بأبيات ما اخترت منها شيئًا حتى أثبته هاهنا] فسبحان اللطيف الخبير ، الفعال لما يريد . ومولده بواسط يوم الخيس الشاني والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وثلثائة ، وقد استوفى هلال ابن الصابي أخباره في تاريخه ، والله تعالى أعلم بالصواب .

## ۲۰۱ أبو نصر ابن جهير

أبو نصر محمد بن محمد بن جهير الملقب فخر الدولة مؤيد الدين الموصلي الثعلبي المن ذا رأي وعقل وحزم وتدبير ، خرج من الموصل لأمر يطول شرحه ، وصار ناظر الديوان بجلب ، ثم صرف عنه وانتقل إلى آمد ، وأقام بها مدة بطالا ، ثم توصل إلى أن وزر للأمسير من نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي صاحب مي افارقين وديار بكر – وقد تقدم ذكر ذلك في ترجمة نصر الدولة – وكان نافذ الكلمة مطاع الأمر ، ولم يزل على ذلك إلى أن توفي نصر الدولة في التاريخ المذكور في ترجمته ، وقام بالأمر ولده نظام الدين ، فأقبل عليه وزاد في إكرامه فرتب أمور دولته وأجراها على الأوضاع التي كانت في أيام أبيه .

ثم خطر له التوجه إلى بغداد ، فعمل على ذلك ، وكان يكاتب الإمام القائم بأمر الله ، ولم يزل يتوصل ويبذل الأموال حق خرج إليه نقيب النقباء ابن طراد الزينبي ، فقرر معه ما أراد تقريره ثم خرج لوداعه ، ويمم إلى بغداد ، وأرسل

١ أنفردت ق بما بين معقفين .

٧٠١ – أخباره في تاريخ ابن الأثير (ج: ١٠) وابن خلدون ٤: ٣٢٠ وتاريخ الدولة السلجوقية : ٢٢ والمنتظم ٩ : ٤٥ والفخري : ٢٦٠ والوافي ١ : ١٢٢ وعبر الذهبي ٣ : ٣٠٤ والشذرات ٣ : ٣٦٩ .

۲ ر : استوزره الأمير .

ابن مروان خلفه من يرده فلم يقدر عليه ، فلما بلغها تولى وزارة القائم بدلاً من أبي الغنائم ابن دارست في سنة أربع وخمسين وأربعائة ، ودام فيها إلى أن توفي القائم ، وتولى ولد ولده المقتدي بأمر الله فأقره على الوزارة مدة سنين ، ثم عزله عنها يوم عرفة الأمير أبو الغنائم ابن دارست ، باشارة الوزير نظام الملك ، وكان ولده عميد الدولة شرف الدين أبو منصور محمد ينوب عنه فيها ، فلما عزل والده خرج هو إلى نظام الملك أبي الحسن وزير ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي – المقدم ذكره – واسترضاه وأصلح حاله معه وعاد إلى بغداد ، وتولى الوزارة مكان أبيه .

وخرج أبوه فخر الدولة في سنة ست وسبعين إلى جهة السلطان ملكشاه المذكور باستدعائه إياه ، فعقد له على ديار بكر ، وسار معه الأمير أرتق بن أكسب صاحب حلوان المقدم ذكره في جماعة من التركان والأكراد والأمراء فلما وصلوا إلى ديار بكر فتح ولده أبو القاسم زعيم الرؤساء مدينة آمد بعد حصار شديد ، ثم فتح أبوه فخر الدولة ميافارقين بعد ثلاثة أشهر من فتح آمد وكان أخذها من ناصر الدولة أبي المظفر منصور بن نظام الدين ، واستولى على أموال بني مروان وذلك في سنة تسع وسبعين وأربعائة. ومن عجيب الاتفاق أن منجماً حضر إلى ابن مروان نصر الدولة ، وحكم له بأشياء ، ثم قال له : ويخرج منجماً حضر إلى ابن مروان نصر الدولة ، وحكم له بأشياء ، ثم قال له : ويخرج على دولتك رجل قد أحسنت إليه ، فيأخذ الملك من أولادك ، فأفكر ساعة ثم رفع رأسه إلى فخر الدولة وقال ، إن كان هذا القول صحيحاً فهو الشيخ هذا ، وكان فتحها على يديه كا ذكرنا ، والشرح في ذلك يطول .

وكان رئيساً جليلاً ، خرج من بيتهم جماعة من الوزراء والرؤساء ، ومدحهم أعيان الشعراء ، فمنهم أبو منصور على بن الحسن المعروف بصَر دُر " ، أنفذ إلى فخر الدولة المذكور من واسط عند تقلده الوزارة قصيدة ، وهي من مشاهير القصائد ، وأولها " :

۱ بدلا ... دارست : سقطت من ن ر . ۲ ر ق : الحسين .

٣ الديوان : ٥٠ وانفذهما اليه سنة ٥٥، وفيها يعرض يابن دارست .

لجاجة ' قلب ما يُفتق غرورها وحاجة 'نفس ليس يُقضى يسيرها صحائف' ملقاة ' ونحن سطورها أهذا الذي تهوى ؟ فقلت : نظيرها لقد خالفت أعجازها وصدورها ويدنو على ذعر إلنا نكثورها تيقيَّن أن الزائرين صقورها على القلب حتى ساعدتها بُدورُها أتلك سهام أم كؤوس تدرها وإن كن من خمر فأين سرورها ؟ أما هذه فوق الركائب حُورُها لها الصدر سجن وهو فيه أسيرها إذا كان ما بين الشفاء غدرها توسُّلتَ حتى قبلتُكَ تغورها

وقفنــا صفوفاً في الديار كأنها يقول خليلي والظباء سوانح: لئن شابهت أجيادها وعيونهــا فيا عجب منها يصد أنيسها وما ذاك إلا أن غزلانَ عامرِ ألم يكفها مإقد جنته شموسها نكصنا على الأعقاب خوف إناثها فها بالها تدعو نـزال ذكورها ووالله ما أدري غداة نظرننا فإن كن من نبل فأن حفيفها ؟ أيا صاحى استأذنا لي خُمْرها فقد أذنت لي في الوصول خدورها هباها تجافت عن خليل يروعها فهسل أنا إلا كالخيال يزورها وقد قلبًا لي ليس في الأرض حِنــة فلا تحسبا قلبي طليقا فإنما يعز على الهيم الخوامس وردها أراك الحمى قل لى بأى وسيلة

#### ومن مديحها :

أعدت إلى جسم الوزارة روحه وما كان يُرجى بعثها ونشورها أقامت زماناً عند غبرك طامثاً وهذا الزمان قرؤها وطهورها من الحق أن يُحْبَى بها مستحقها ويُنْزَعَها مردودة مستعيرها إذا ملك الحسناء من ليس كفؤها أشار عليها بالطلاق مشيرها

وأنشده أيضاً لما عاد إلى الوزارة في صفر سنة إحدى وستين وأربعائة بعد العزل ، وكان المقتدي بالله قد أعاده إلى الوزارة بعد العزل وقبل الخروج إلى

#### السلطان ملكشاه ، فعمل فيه صردر هذه القصيدة : :

قد رجع الحق إلى نصابه ِ , وأنت من كل الورى أولى به ِ

ما كنت إلا السيف سلته يد ثم أعادت، إلى قرابه هزاته حق أبصرته صارماً رونقه يغنب عن ضرابه أكرم بها وزارة ما سلمت ما استودعت إلا إلى أربابه مشوقة إلىك منذ فارقتها شوق أخى الشيب إلى شبابه مثلك محسود ولكن معجز ً أن يدرك البارق في سحابه حاولها قوم ومن هذا الذي يخرج لنثاً خادراً من غابه يُدْمي أبو الأشال من زاحمه في خِيسه بظفره ونابه وهل سمعت أو رأيت لابساً ما خلع الأرقيم من إهابه

#### ومنها :

تىقنوا لمــــا رأوها صَعْبة ۗ أن ليس للجو سوى عقابه إن الهلال ترتجي طلوعه بعد الشرار لبلة احتجابه والشمس لا يُؤيسُ من طلوعها وإن طواها الليل في جنابه ما أطبب الأوطان إلا أنهــا للمرم أحـــلي أثر اغترابه كم عودة دلت على دوامها والخسلا للإنسان في مآبه لو قرب الدر على جالبه ما لَحَمَّ الفائص في طلابه ولو أقــــام لازماً أصدافه لم تكن التيجان في حسابه ما لؤلؤ البحر ولا مَرْجانه إلا وراء الهول من عبابه

وهي قصدة طويلة اقتصرنا منها على هذا القدر. وقد سبق في ترجمة سابور بن أردشير ثلاثة أبيات كتبها إليه أبو إسحاق

۱ ديوانه : ۹۳ .

٧ ق ر والمختار : صنعة ؛ بر : ضيعة .

الصابي لما عاد إلى الوزارة بعد العزل ، ولم يعمل في هذا الباب مثلها . وبمن مدحه أيضاً القائد أبو الرضا الفضل بن منصور الشريف الفارقي ، وفيه عمل الأبيات الحاثية المشهورة ، وهي :

يا قالة الشعر قد نصحت لكم ولست أدهى إلا من النصح قد ذهب الدهر بالكرام وفي ذاك أمور طويلة الشرح وأنتم تمدحون بالحسن والظرف وجوها في غاية القبح وتطلبون الساح من رجل قد طبعت نفسه على الشح من أجل ذا تحرمون كدكم لأنكم تكذبون في المسدح صونوا القوافي فها أرى أحداً يعثر فيه الرجاء بالنجح فإن شككم فيا أقول لكم فكذبوني بواحد سمح سوى الوزير الذي رياسته تعرك أذن الزمان بالملح

وكانت ولادة فخر الدولة المذكور في سنة ثمان وتسمين وثلمائه بالموصل ؟ وتوفي بها في شهر رجب ، وقيل في الحرم ، سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة ودفن في تل توبة ، وهو تل في قبالة الموصل يفصل بينهما عرض الشط ، رحمه الله تعالى . وكان قد عاد إلى ديار ربيعة متولياً من جهة ملكشاه أيضاً في سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ، فأول ما ملك نصيبين في شهر رمضان من هذه السنة ، ثم ملك الموصل وسنجار والرحبة والخابور وديار ربيعة أجم ، وخطب له على منابرها لا نيابة عن الموصل إلى أن توفى .

(230) وأما ولده عميد الدولة المذكور فقد ذكره محمد بن عبد الملك الهمداني في تاريخه فقال: انتشر عنه الوقار والهيبة والعفة وجودة الرأي ، وخدم ثلاثة من الخلفاء ووزر لاثنين منهم، وكان عليه رسوم كثيرة وصلات جمة ، وكان نظام الملك يصفه دائماً بأوصاف عظيمة ، ويشاهده بعين الكافي الشهم ، ويأخذ رأيه في أهم الأمور ويقدمه على الكفاة والصدور ، ولم يكن يعاب بأشد من الكبر

١ ق : بالظرف والحسن .

٢ ق : المناير .

الزائد ، فإن كاماته كانت محفوظة مع ضنه بها ، ومَن كامه بكلمة قامت عنده مقام بلوغ الأمل، فمن جملة ذلك ما قاله لولد الشيخ الإمام أبي نصر ابن الصباغ: اشتغل وتأدب ، وإلا كنت صباغاً بغير أب ، انتهى كلام ابن الهمداني .

وكان نظام الملك الوزير قد زوجه زبيدة ابنته ، وكان قد عزل عن الوزارة ثم أُعيد إليها بسبب المصاهرة ، وفي ذلك يقول الشريف أبو يعلى ابن الهَبّارية – المقدم ذكره – :

قل الوزير ولا تُفزعك هيبته وإن تعاظم واستولى لمنصب ِ لولا ابنة الشيخ ما استوزرت ثانية فاشكر حراً صرت مولانا الوزير به

ووجدت بخط أسامة بن منقذ — المقدم ذكره — أن السابق بن أبي مهزول الشاعر المعري قال : دخلت العراق واجتمعت بابن الهَبّارية ، فقال لي في بعض الأيام : امض بنا لنخدم الوزير ابن جهير ، وكان قد عزل ثم استوزر ، قال السابق : فدخلت معه حتى وقفنا بين يدي الوزير ، فدفع إليه رقعة صغيرة ، فلما قرأها تغير وجهه ورأيت فيه الشر ، وخرجنا من مجلسه فقلت : ما كان في الرقعة ؟ فقال : خير ، الساعة تضرب رقبتي ورقبتك ، فأشفقت وقلقت ، وقلت : أنا رجل غريب صحبتك هذه الأيام ، وسعيت في هلاكي ، فقال : كان ما كان . فقصدنا باب الدار لنخرج فردتنا البواب ، فقال : أمرت بمنعكها ، فقال السابق : أنا رجل غريب من أهل الشام ما يعرفني الوزير ، وإنما القصد هذا ، فقال البواب : لا تطول في إلى خروجك من سبيل ، فأيقنت بالهلاك ، فلما خفّ الناس من الدار خرج إليه غلام معه قرطاس فيه خسون ديناراً وقال : قد شكرنا فاشكر ، فانصرفنا ، ودفع لي عشرة دنانير منها ، فقلت : ما كان قد شكرنا فاشكر ، فانصرفنا ، ودفع لي عشرة دنانير منها ، فقلت : ما كان في الرقعة ؟ فأنشدني البيتين المذكورين ، فاكيت أن لا أصحبه بعدها .

ولعميد الدولة شعر ذكره في « الخريدة » لكنه غير مرضي ، وذكره ابن السمعاني في كتاب « الذيل »؛ ومدحه خلق كثير من شعراء عصره ، وفيه يقول صردر المذكور قصيدته العينية المشهورة التي أولها :

۹ ديوانه : ۹۷ .

قد بان عذرك والخليط مود"ع وهوى النفوس مع الهوادج يرفع لل حيثا سمت الركائب لفتة أترى البدور بكل واد تطلع في الظاعنين من الحمى ظبي له اله أحشاء مرعتى والمآقي مكرع منوع أطراف الجال رقيبه حذراً عليه من العيون البرقع عهد الحبائل صائدات شبه فارتاع فهو لكل حبل يقطع لم يدر حامي سربه أني إذا حرم الكلام له لساني الأصبع وإذا الطيوف إلى المضاجع أرسلت بتحية منه فعيني تسمع وهذه القصيدة طويلة ، وهي من غرر الشعر ، وقوله فيها:

عهد الحبائل صائدات شبهه فارتاع فهو لكل حبل يقطع نظير قول ابن الحارة الأندلسي:

عن النوم سل عيناً به طال عهدها وكان قليلًا في ليال قلائل ِ إذا ظن وكراً مقلتي طائر ُ الكرى رأى هـُد ْبَهَا فارتاع خوف الحبائل

ولا أدري أيها أخذ من الآخر ، لأني لم أقف على تاريخ وفاة ابن الحارة حتى أعرف عصره ، ومجوز أن يكون ذلك بطريق التوارد على هذا المعنى من غير أن يأخذ أحدهما من الآخر .

وعزل عميد الدولة المذكور عن الوزارة وحُبس وقيد في شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وتسمين وأربعائة، وتوفي في شوال من السنة، وإليه كتب أبو الكرم ان الملاف الشاعر قوله:

ولولا مدائحناً لم تبن العسال السيء من الحسن فهلك احتجبت عن الألسن فهلا احتجبت عن الألسن

المشهور جذا الاسم أبو عامر ابن الحمارة تلميذ ابن باجة الاندلسي في الغناء والموسيقي ( انظر ترجمته في بغية الملتس : ١٧٥ و المغرب ٢ : ١٢٠ و صفحات متفرقة من نفح العليب ).
 ٢ ق ر والمختار : تكن .

(231) وتوفيت زوجته بنت نظام الملك المذكور في شعبان سنة سبعين وأربعائة وكان تزوجها في سنة اثنتين وستين وأربعائة . وتوفي سنة ثلاث وتسعين في حصن مقابل لتل بها .

(232) ولصردر أيضاً في زعم الرؤساء أبي القاسم ابن فخر الدولة قصيدته القافمة التي أولها؟ :

صبَّحها الدمع ومساها الأرَّق هل بين هذين بقاء للحدق

وهي بديمة مختارة مشهورة فلا حاجة إلى التطويل في الإتيان بها ؟ وتولى زعم الرؤساء أبو القاسم ابن فخر الدولة وزارة الإمام المستظهر بالله ، في شعبان من سنة ست وتسمين وأربعائة ، ولقبه نظام ، وقيل قوام ، الدين .

وجهير: بفتح الجم وكسر الهاء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء، وقال السمعاني: بضم الجم ، وهو غلط ، يقال رجل جَهير بَيِّنُ الجهارة ، أي ذو منظر ، ويقال أيضاً جهير الصوت بمعنى جهوري الصوت ، والله تعالى أعلم بالصواب .

## ٧٠٢ ظهير الدين الروذراوري

أبو شجاع محمد بن الحسين بن محمد" بن عبد الله بن إبراهم الملقب ظهير الدين، الرُّوذُراوَري الأصـــل الأهوازي المولد ؛ قرأ الفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وقرأ الأدب، وولي الوزارة للإمام المقتدي بأمر الله بعد عزل عميد

۱ كذا وهو مغاير لما سُبق. ۲ ديوانه : ۱۱۰ .

٩٠٧ - أغياره في تاريخ ابن الأثير (ج: ١٠) والفخري : ٢١٤ والوافي ٣: ٣ والمنتظم ٩: ٩٠
 والحريدة (قسم العراق) ١: ٧٧ وطبقات السبكي ٣: ٧٥ .

۳ بن محمد : سقطت من ر ق .

الدولة أبي منصور ابن جَهير المذكور قبله في ترجمة أبيه فخر الدولة ، وذلك في سنة ست وسبعين وأربعائة ، وعزل عنها يوم الخيس تاسع عشر صفر سنة أربع وغانين وأربعائة ، وأعيد عميد الدولة ابن جَهير . ولما قرأ أبو شجاع التوقيع بعزله أنشد :

#### تولاها وليس له عدو وفارقها وليس له صديق ُ

وخرج بعد عزله ماشياً يوم الجمعة من داره إلى الجامع ، وانثالت عليه العامة تصافحه وتدعو له ، وكان ذلك سبباً لإلزامه بالقمود في داره ، ثم خرج إلى رُوذْراور وهي موطنه قديماً ، فأقام هناك مدة ، ثم خرج إلى الحج في الموسم سنة سبع وغانين وأربعائة ، وخرجت العرب على الركب الذي هو فيه بقرب الربذة ، فلم يسلم من الرفقة سواه ، وجاور بعد الحج بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ، إلى أن توفي في النصف من جمادى الآخرة سنة ثمان وثمانين وأربعائة ، ودفن بالبقيع عند القبة التي فيها قبر إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكانت ولادته سنة سبع وثلاثين وأربعائة ، رحمه الله تعالى .

قال العاد الكاتب في « الخريدة » في حقه : وكان عصره أحسن العصور ، وزمانه أنضر " الأزمان، ولم يكن في الوزراء من يحفظ أمر الدين وقانون الشريعة مثله ، صعباً شديداً في أمور الشرع ، سهلا في أمور الدنيا ، لا تأخذه في الله لومة لائم .

ثم قال : ذكره ابن الهمداني في «الذيل » فقال : كانت أيامه أوفى الأيام سمادة للدولتين، وأعظمها بركة على الرعية ، وأعمها أمناً وأشملها رخصاً وأكملها صحة ، لم يغادها وشوس ولم تشبها نخافة ، وقامت للخلافة في نظره من الحشمة

۱ ق : سبیلا .

۲ ق : موسم .

٣ ر : أفضل ؛ بر من : أحسن .

<sup>؛</sup> ق ر ؛ المذيل .

ه ق ر ن بر من : ينادرها .

والاحترام ، ما أعادت سالف الأيام ، وكان أحسن الناس خطأ ولفظاً .

وذكره الحافظ ابن السمعاني في و الذيل ، فقال : كان يرجع إلى فضل كامل وعقل وافر ورزانة ورأي صائب ، وكان له شعر رقيق مطبوع ، أدركته حرفة الأدب ، وصرف عن الوزارة وكلف لزوم البيت ، فانتقل من بغداد إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم ، وأقام بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام إلى حين وفاته ، وزرت قبره غير مرة عند قبر إبراهيم ابن نبينا ، صلى الله عليه وسلم ، بالبقيع ؛ ثم قال السمعاني بعد ذلك : سمعت من أثق به يقول إن الوزير أبا شجاع وقت أن قرب أمره وحان ارتحاله من الدنيا حمل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، فوقف عند الحظيرة وبكى وقال : يا رسول الله ، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لممارفاً بنوبي وجرائي أرجو شفاعتك ، وبكى ورجع وتوفي من يومه .

وله شعر حسن مجموع في ديوان ، فمن ذلك قوله :

لأعذ بن العين غير مفكر فيها بكت بالدمع أو فاضت دما ولأهجرن من الرقاد لذيذ أن حتى يعود على الجفون محر ما هي أوقعتني في حبائل فتنة لولم تكن نظرت لكنت مسلمًا سفكت دمي فلأسفكن دموعها وهي التي بدأت فكانت أظلما وإلى هذا المعنى ينظر قول بعضهم:

يا عين ما ظلم الفؤاد ولا تعداى في الصنيع جرعته مر الهوى فمحا سوادك بالدموع ٢

وله أيضًا :

وإني لأبدي في هواك تجلداً وفي القلب مني لوعة وغليلُ

۱ بر من : قمن شعره .

٢ وإلى هذا ... بالسوع : ثبت في النبخ الحطية ولم يرد في المطبوعة المصرية .

فلا تحسبي أني سلوت فربما 'ترى صحة بالمرء وهو عليل'\ وله أنضاً؟ :

أيذهب جلُّ العمر بيني وبينكم بغير لقاء ؟ إن ذا لشديدُ فإن يسمح الدهر الخوُون بوصلكم على فاقتي إني إذا لسعيدُ

وعمل ذيلًا على كتاب وتجارب الأمم ، ، تأليف أبي علي أحمد بن محمد الممروف بمسكويه ، وهو التاريخ المشهور بأيدي الناس .

وقال محمد بن عبد الملك الهمداني في تاريخه: وظهر منه من التلبس في الدين وإظهاره وإعزاز أهله والرأفة بهم والأخذ على أيدي الظلة ما أذكر به عدل العادلين ؟ وكان لا يخرج من بيته حتى يكتب شيئاً من القرآن العظيم ويقرأ في المصحف ما تيسر . وكان يؤدي زكاة أمواله الظاهرة في سائر أملاكه وضياعه واقطاعه ويتصدق سراً . وعرضت عليه رقمة فيها : إن الدار الفلانية بدرب القيار ، فيها امرأة معها أربعة أيتام وهم عراة جياع ، فاستدعى صاحباً له وقال له : مُر واكسهم وأشبعهم ، وخلع أثوابه وحلف : لا لبستها ولا دفئت حتى تعود إلى وتخبرني أنك كسوتهم وأشبعتهم . ولم يزل يُر عد إلى أن جاء صاحبه وأخبره بذلك ؟ وكانت له مبار كثيرة .

والرُّوذُرَ اوريّ : بضم الراء وسكون الواو والذال المعجمة وفتسح الراء والواو بينها ألف في آخرها راء أخرى ، هذه النسبة إلى رُوذُرَ اوَر ، وهي بليدة " بنواحي همذان ، والله تعالى أعلم .

۴ لم يرد إلا في بر من .

۲ بر من : ومن شعره أيضاً .

٣ ق ن بر من : بلدة .

#### ٧٠٣

#### عميد الملك الكندري

أبو نصر محمد بن منصور بن محمد ، الملقب عميد الملك الكندري ؛ كان من رجال الدهر جوداً وسخاء وكتابة وشهامة ، واستوزره السلطان طعرلبك السلجوقي – المقدم ذكره – ونال عنده الرتبة العالية والمنزلة الجليلة ، ولم يكن لأحد من أصحابه معه كلام ، وهو أول وزير كان لهذه الدولة ، ولم تكن له منقبة إلا صحبة إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد الجويني الفقيه الشافعي صاحب «نهاية المطلب » على ما ذكره السمعاني في ترجمة أبي المعالي في كتاب « الذيل » فإنه قال – بعد الإطناب في وصف إمام الحرمين وذكر تنقله في البلاد – ثم قال : وخرج إلى بغداد وصحب العميد الكندري أبا نصر مدة يطوف معه ويلتقي في حضرته بالأكابر من العلماء ويناظر م ، وتحنك بهم حتى تهذب في النظر ، وشاع ذكره ا

وذكره شيخنا ابن الأثير في تاريخه افي سنة ست وخسين وأربعائة وقال: إن الوزير المذكور كان شديد التعصب على الشافعية كثير الوقيعة في الشافعي الله عنه احتى بلغ من تعصبه أنه خاطب السلطان ألب أرسلان السلجوقي في لعن الرافضة على منابر خراسان افأذن في ذلك افلعنهم وأضاف إليهم الأشعرية افنف من ذلك أغة خراسان منهم أبو القاسم القشيري وإمام الحرمين الجويني وغيرهما اففارقوا خراسان وأقام إمام الحرمين بمكة شرفها الله تعالى أربع سنين يدرس ويفق افلهذا قيل له إمام الحرمين فلها جاءت الدولة

٧٠٧ - أخباره في تاريخ ابن الأثير (ج: ٩، ١٠) وأخبار الدولة السلجوقية واللباب: (الكندري)
 وعبر الذهبي ٣: ٢٤٠ والشذرات ٣: ٣٠١.

١ زاد في ن : قلت : وهذا خلاف ما ذكره شيخنا .. النم فانه قال .

٢ أنظر تاريخ ابن الأثير ١٠ : ٣٣ .

النظامية أحضر من انتزح منهم وأكرمهم وأحسن إليهم ؟ وقيل إنه تاب عن الوقيمة في الشافعي ، فإن صح فقد أفلح .

وكان عمد الملك بمدَّحاً مقصداً للشعراء ، مدحه جماعة من أكابر شعراء عصره ، منهم أبو الحسن علي بن الحسن الباخرزي - المقدم ذكره - والرئيس أبو منصور علي بن الحسن بن علي بن الفضل ، الكاتب المعروف بصردر – المقدم ذكره أيضاً – وفيه يقول قصيدته النونية ، وهي :

أكذا يُجازَى ود كل قربن أم هذه شيّم الظباءِ العينِ فوق الركاب ولا أطبل مشبها هُزَّتُ قدودهمُ وقالت الصبا ووراء ذياك المقبال مورد ترمى بسنىك الفجاج مقلبا لوكنت زرقاءَ المامة ما رأت شكواك من ليل التمام وإنما ومعنف ٣ في الوجد قلت له اتئد ما نافعي إذ كان ليس بنافعي لا تطرقن خجلا للومة لائم أأسومهم ، وهم الأجانب ، طاعة "

قُـُصُواعليُّ حديثَ من قتلَ الهوى إن التأسي رَوْحُ كُلِّ حزين ولئن كتمتم مشفقين لقد درى بمصارع العذري والجنون يل ثم شهوة أنفس وعيون هز ُواً أعند البان مثل غصوني حصاؤه من لؤلؤ مكنون إما بيوت النحل بين شفاههم منظومة أو حانة الزرجون ذات الشمال سا وذات يمين من بارق حدًا على جيرون أركي بليل ذوائب وقرون فالدمع دمعى والحنين حنيني حاه الصا وشفاعة العشرين ما أنت أول حازم أ مفتون وهوای سین جوانحی بعصینی

۱ ديوانه : ۵۳ .

۲ ق بر من : منضودة .

٣ ق ر بر من والمختار : ومعنفي .

پر : حادر .

ديني على ظبياتهم ما يُقتضى فبأي حكم يقتضون رهوني وخشيت من قلى الفرار إليهم حتى لقد طالبت، بضمين كلُّ النكال أطبق إلا ذلة إن العزيز عذاب بالهون يا عين مثل قدَّاك رؤية معشر عار على دنياهم والدين لم يشبهوا الإنسان إلا أنهم متكونون من الحسا المسنون نجس العيون فإن رأتهم مقلتي طهرتها فنزحت ماء جفوني وهمُ إذا عدوا الفضائل دوني عادت إلى بصفقة المغبون أبصرته في الضمر كالعرجون واليم قاذف فلكي المشحون ظفراً بفأل الطائر الممون مرحَت بأزهر شامخ العرنين بأغر منا أبصرت نور جبينه إلا اقتضاني بالسجود جبيني والسرج بدر دجيّى وليث عربن شكر الغنى ودعوة المسكين أصلات جود أم قضاء ديون منه الكنوز إلى يَدَي قارون فاستوهبوا من علمه المخزون١ طلب وليس الأجر' بالمنون أنى برؤيت أبر ييني من رهبة ، وبسالة من لين كالسيف رونق أثره في مكتنــه ومضاؤه في حـــده المسنون شهدت علاه أن عنصر ذاته مسك وعنصر غيره من طين

أنا إن هم' حسبوا الذخائر دونهم لا يشمت الحساد أن مطامعي ما يستدبر البدر إلا بعدما هذا الطريق اللحب والجر ناقتي فإذا عمد الملك حكس ربعه ملك إذا ما العزمُ حث جباده تجلو النواظر' فی نواحی دست. عمت فضائله البريسة فالتقى قالوا وقسد شنوا علمه غارة لوكان في الزمن القديم تظلمت أما خزائن مالىه فساحة ما الرزق محتاجاً بعرصته إلى أقسمت أن ألقى المكارم عالما ساس الأمور فليس يخلي رغبــة

۱ سقط البيت من ن ر ق .

وكان إنشاده إياه هذه القصيدة عند وصول عميد الملك إلى العراق ، وهو في دَسْتُ وزارته وعلو منصبه ، وهذه القصيدة من الشعر الفائق المختار وقد أثبتتُها بكمالها ما خلا ثلاثة أبيات فإنها لم تعجبني فأهملتها ، وقد وازن هذه القصيدة جماعة من الشعراء منهم ابن التعاويذي – المقدم ذكره – وازنه بقصيدته التي أولها :

إن كان دينك في الصبابة ديني فقيف المطي برملتني يَبْرين

وهي من القصائد النادرة ، وأرسلها من العراق إلى الشام ممتدحاً بها السلطان صلاح الدين ، رحمه الله تعالى ، ولولا خوف الإطالة لأثبتها ، ثم ذكرتها في ترجمة صلاح الدين يوسف بن أيوب فتطلب هناك ؛ ووازنه أيضاً ابن المعلم – المقدم ذكره – بقصيدته التي أولها :

ما وقفة الحادي على يَبْرِين وهو الخليُّ من الظباء العين ِ

وهي أيضاً قصيدة جيدة ، وقد ذكرت بعضها في ترجمته ، وقد وازنها الأبله أيضاً ، وبالجملة فها قاربها إلا ابن التعاويذي ، وقد خرجنا عن المقصود ، ولكن انتشر الكلام فلم يكن بد من استيفائه .

ولم يزل عميد الملك في دولة طنع لبك عظيم الجاه والحرمة ، إلى أن توفي طفرلبك - في التاريخ المذكور في ترجمته وقام في المملكة ابن أخيه ألب أرسلان المقدم ذكره - فأقره على حاله وزاد في إكرامه ورتبته ، ثم إنه سيره إلى خوارزم شاه ليخطب له ابنته ، فأرجف أعداؤه أنه خطبها لنفسه ، وشاع ذلك بين الناس فبلغ عميد الملك الخبر ، فخاف تغير قلب محدومه عليه ، فعمد إلى لحيته فحلقها وإلى مذاكيره فجبها ، فكان ذلك سبب سلامته من ألب أرسلان ، وقيل إن السلطان خصاه ، فلما فعل ذلك عمل أبو الحسن علي بن الحسن الباخر زي المذكور في ترجمته قوله :

قالوا محسا السلطان عنه بَعْدكم سمة الفحول وكان قرَّما صائيلا

١ إياه : سقطت من رق .

قلت اسكتوا فالآن زاد فُحولة لل اغتدى من أنثيب عاطلا فالفحل يأنف أن يُسمى بعضه أنثى ، لذلك جذاه مستاصلا

وهذا من المعاني الغريبة البديعة .

ثم إن ألب أرسلان عزله من الوزارة في المحرم من سنة ست وخمسين وأربعائة لسبب يطول شرحه ، وفوض الوزارة إلى نظام الملك أبي علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي المقدم ذكره. وحبس عميد الملك بنيسابور في دار عميد خراسان، ثم نقله إلى مرو الروذ وحبسه في داره ، فكان في حجرة تلك الدار عياله ، وكانت له بنت واحدة لا غير ، فلما أحس بالقتل دخل الحجرة وأخرج كفنه وودع عياله وأغلق باب الحجرة واغتسل وصلي ركعتين ، وأعطى الذي هم بقتله مائة دينار نيسابورية وقال : حقي عليك أن تكفنني في هذا الثوب الذي غسلته بماء زمزم ، وقال لجلاده : قل للوزير نظام الملك : بئس ما فعلت ، علمت الأتراك قتل الوزراء وأصحاب الديوان ، ومن حفر مَهُواة وقع فيها ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ؛ ورضي بقضاء الله المحتوم .

وقتل يوم الأحد سادس عشر ذي الحجة سنة ست وخسين وأربعائة وعمره يومئذ نيف وأربعون سنة ، فعمل في ذلك الباخر زي الشاعر المذكور مخاطباً للسلطان ألب أرسلان :

وعمك أدناه وأعلى محسله وبوأه من ملكه كنفا رحبا قضى كل مولى منكما حق عبده فخوله الدنيا وخولته العقبي

ومن العجائب أنه دفنت مذاكيره بخوارزم ، وأريق دمه بمروالروذ ، ودفن جسده بقريته كندر ، وجمجمته ودماغه بنيسابور ، وحشيت سوأته بالتبن ونقلت إلى كِرْمان ، وكان نظام الملك هناك ، ودفنت ثم ، وفي ذلك عبرة لمن اعتبر ، بعد أن كان رئيس عصره ، رحمه الله تعالى .

والكُنْدُري: بضم الكاف وسكون النون وضم الدال المهملة وبعدها راء ، هذه النسبة إلى كندر ، وهي قرية من قرى طُـرُ يَثيث - بضم الطاء المهملة وفتح

الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وكسر الثاء المثلثة وسكون الياء المثناة من تحتها أيضاً وبعدها ثاء مثلثة – وهي كورة من نواحي نيسابور ، خرج منها جماعة من العلماء وغيرهم ، والله تعالى أعلم بالصواب .

## ۲۰۶ الوزير الجوادجمال الدين

أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور ، الملقب جمال الدين المعروف بالجواد الأصفهاني ، وزير صاحب الموصل ؛ كان جده أبو منصور فهاداً للسلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – فتأدب ولده وسَمَت مته ، فاشتهر أمره وخدم في مناصب علية وصاهر الأكابر ، فلما ولد له جمال الدين المذكور عني بتأديب وتهذيبه ، ثم ترتب في ديوان العرض للسلطان محمود بن محمد بن ملكشاه – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – فظهرت كفايته وحمدت طريقته ، فلما تولى أتابك زنكي بن آق سنقر – المقدم ذكره – الموصل وما والاها استخدم جمال الدين المذكور وقربه واستصحبه معه إليها ، فولاه نصيبين ، فظهرت كفايته ، وأضاف إليه الرحبة ، فأبان عن كفاية وعفة ، فولاه نصيبين ، فظهرت كفايته ، وأضاف إليه الرحبة ، فأبان عن كفاية وعفة ، لا مزيد عليب . وكان الوزير يومئذ ضياء الدين أبا سعيد بهرام بن الخضر الكفر توثي ، استوزره أتابك زنكي في سنة ثمان وعشرين وخسائسة ، وتوفي الكنفر توثي ، استوزره أتابك زنكي في سنة ثمان وعشرين وخسائسة ، وتوفي بعده أبو الرضى ابن صدقة ، وجمال الدين المذكور على وظائفه .

وكان جمال الدين دمث الأخلاق ، حسن المحاضرة مقبول المفاكهة ، فخف على أتابك زنكي المذكور وأعجبه حديثه ومحاورته ، وجمسله من ندمائه ،

٧٠٤ – تراجعُ أخباره في الباهر والمنتظم ١٠ : ٢٠٩ والشذرات ٤ : ١٨٥ .

[ وعول عليه في آخر مدته في أشراف ديوانه ] ا وزاد ماله ، ولم يظهر منه في أيام أتابك زنكي كرم ولا جود ولا تظاهر بموجود ، فلما قتل على قلعة جعبر – كا تقدم في ترجمته – أراد بعض العسكر قتل الوزير المذكور ونهب ماله ، فتعرضوا له ورموا خيمته بالنشاب ، فحياه جماعة من الأمراء ، وتوجه بالعسكر إلى الموصل ، فرتبه سيف الدين غازي بن أتابك زنكي سلقدم ذكره – في وزارته ، وفوض الأمور وتدبير أحوال الدولة إليه وإلى زين الدين علي بن بكتكين والد مظفر الدين صاحب إربل – وقد تقدم طرف من خبره في ترجمة ولده في حرف الكاف – فظهر حينئذ جود الوزير المذكور وانبسطت يده ، ولم يزل يعطي ويبذل الأموال ويبالغ في الإنفاق حتى عرف بالجواد ، وصار ذلك يزل يعطي ويبذل الأموال ويبالغ في الإنفاق حتى عرف بالجواد ، وصار ذلك كالعلم عليه ، حتى لا يقال له إلا « جمال الدين الجواد » . ومدحه جماعة من الشعراء ، من جملتهم محمد بن نصر بن صفير القيسراني الشاعر – المقدم ذكره – الشعراء ، من جملتهم محمد بن نصر بن صفير القيسراني الشاعر – المقدم ذكره – فإنه قصده بقصيدته المشهورة التي أولها :

سقى الله بالزوراء من جانب الغربي مَهَا وردت عين الحياة من القلب

وهي من القصائد الطنانة .

وأثر آثاراً جميلة ، وأجرى الماء إلى عرفات أيام الموسم من مكان بعيد ، وعمل الدرج من أسفل الجبل إلى أعلاه ، وبنى سور مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما كان خرب من مسجده ، وكان يحمل في كل سنة إلى مكة شرفها الله تعالى والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام من الأموال والكسوات الفقراء والمنقطعين ما يقوم بهم مدة سنة كاملة ، وكان له ديوان مرتب باسم أرباب الرسوم والقصاد لا غير ، ولقد تنوع في فعل الخير حتى جاء في زمنه بالموصل غلاء مفرط فواسى الناس حتى لم يبق له شيء ، وكان إقطاعه عشر مُفل البلاد على جاري عادة وزراء الدولة السلجوقية ، فأخبر بعض وكلائه أنه دخل عليه يوما فناوله بقياره ، وقال له : بع هذا واصرف ثمنه إلى المحاويج ، فقال له يوما فناوله بقياره ، وقال له : بع هذا البقيار والذي على رأسك ، وإذا بعت

١ لم يردُني ر ن ق ، وورد ني بر من . ﴿

هذا ربما تحتاج إلى تغييرا البقيار فلا تجد ما تلبسه ، فقال له : إن هذا الوقت صعب كما ترى ، وربما لا أجد وقتاً أصنع فيه الحير كهذا الوقت ، وأما البقيار فاني أجد عوضه كثيراً ، فخرج الوكيل وباع البقيار وتصدق بثمنه ؛ وله من هذه النوادر أشياء كثيرة .

وأقام على هذه الحال إلى أن توني محدومه غازي — في التاريخ المذكور في ترجته — وقام بالأمر من بعده أخوه قطب الدين مودود — وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى — فامتولى عليه مدة ، ثم إنه استكثر إقطاعه وثقل عليه أمره ، فقبض عليه في شهر رجب الغرد سنة ثمان وخسين وخسيائة . وفي أخبار زين الدين صاحب إربل طوف من خبر قبضه وحبسه في قلعة الموصل . ولم يزل مسجونا بها إلى أن توفي في العشر الأخير من شهر رمضان المعظم ، وقيل شمبان منة تسع وخسين وخسيائة ، وصلى عليه ، وكان يرماً مشهوداً من ضجيج الضعفاء والأرامل والأيتام حول جنازته ، ودفن بالموصل إلى بعض سنة ستين ، ثم نقل إلى مكة — حرسها الله تعالى — وطيف به حول الكمة ، وكان بعد أن صعدوا به لية الوقفة إلى جبل عرفات ، وكان يوم دخوله مكة يوماً مشهوداً من اجتاع الخلق والبكاء عليه ، ويقال إنه لم يعهد عندهم مثل ذلك اليوم ، وكان معه شخص مرتب يذكر محاسنه ويعدد ما فره ، إذا وصاوا به إلى المزارات والمواضع مرتب يذكر محاسنه ويعدد ما فره ، إذا وصاوا به إلى المزارات والمواضع مرتب يذكر محاسنه ويعدد ما فره ، إذا وصاوا به إلى المزارات والمواضع مرتب يذكر محاسنه ويعدد ما فره ، إذا وصاوا به إلى المزارات والمواضع المنه و فله انتهوا به إلى الكفية وقف وأنشد :

يا كمبة الإسلام هذا الذي جاءك يسمى كمبة الجود قصدت في العام وهذا الذي لم يخلل يوماً غير مقصود

ثم حمل إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ودفن بها بالبقيع بعد أن أدخل

١ ق : إلى أن تغير .

۲ بر : محبوساً .

٣ بر: من ضجيج الناس من الضعفاء.

پر : انهم لم يعهدوا .

المدينة ، وطيف به حول حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مراراً ، وأنشد الشخص الذي كان مرتباً معه ، فقال :

سرى نعشه فوق الرقاب وطالما سرى جوده فوق الركاب وناثله على الوادي فتثني رماله عليه وبالنادي فتبكي أرامه

قلت : وهذان البيتان من جملة القصيدة المذكورة في ترجمة المقلد بن نصر بن منقذ الشيزري — وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى — ؛ رحمه الله تعالى .

(235) وكان ولده أبر الحسن على الملقب جلال الدين ، من الأدباء الفضلاء البلغاء الكرماء وأيت له ديوان رسائل أجاد فيه ، وجمعه بجد الدين أبو السعادات المبارك المعروف بابن الأثير الجزري صاحب «جامع الأصول » – وقد تقدم ذكره ا – وسماه كتاب « الجواهر والآلي من الإملاء المولوي الوزيري الجلالي ، وكان بجد الدين المذكور في أول أمره كاتباً بين يديه ، على رسائله وإنشاءه عليه ، وهو كاتب يده ، وقد أشار بجد الدين إلى ذلك في أول هذا الكتاب ، وبالغ في وصف جلال الدين المذكور وتقريضه ، وفضله على كل من تقدم من الفصحاء ، وذكر أنه كان بينه وبين حينص بينص – الشاعر المقدم ذكره ا – مكاتبات ، ولولا خوف الإطالة لذكرت بعض رسائله .

وفي جملة ما ذكره أن حيص بيص كتب إليه على يد رجل عليه دين رسالة مختصرة ، فأتيت بها لقصرها ، وهي والكرم غامر والذكر سائر ، والعون ف على الخطوب أكرم ناصر ، وإغاثة الملهوف من أعظم الذخائر ، والسلام ، " .

وكان جلال الدين المذكور وزير سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود ، — وقد تقدم ذكره أيضاً في حرف الغين ! — .

وتوفي جَلال الدين المذكُّور سنة أربُّم وسبعين وخسمائة ، بمدينة دُنكيْسُر

١ انظر ج ٤ : ١٤١ .

۲ انظر ج ۲: ۳۲۲ .

٣ لم ترد هذه ألرسالة في ق .

٤ . أنظر ج ٤ : ٤ .

وحمل إلى الموصل ثم نقل إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، ودفن بها في تربة والده ، رحمه الله تعالى .

ودُنتَيْسَر : بضم الدال المهملة وفتح النون وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح السين المهملة وبعدها راء ، وهي مدينة بالجزيرة الفراتية بين نصيبين ورأس عين ، تطرقها التجار من جميع الجهات ، وهي مجمع الطرقات ، ولهذا قبل لها : دنيسر ، وهي لفظ مركب عجمي ، وأصله دنياسر ، ومعناه رأس الدنيا ، وعادة العجم في الأسماء المضافة أن يؤخروا المضاف عن المضاف إليه ، وسر بالعجمي رأس .

والكَفُرَ تُـوْثِي الوزير المذكور: بفتح الكاف وسكون الفاء وفتح الراء وضم التاء المثناة من فوقها وسكون الواو وبعدها ثاء مثلثة ، هذه النسبة إلى كفرتوثا وهي قرية من أعمال الجزيرة الفراتية بين رأس عين ودارا ، والله أعلم بالصواب .

## ٧٠٥ العماد الاصفهائي الكاتب

أبو عبد الله محمد بن صفي الدين أبي الفرج محمد بن نفيس الدين أبي الرجا حامد بن محمد بن عبد الله بن علي بن محمود بن هبة الله المعروف بابن أخي العزيز — وقد تقدم ذكر عمه العزيز في حرف الهمزة " — . المعروف بألث الملقب عماد الدين الكاتب الأصبهاني .

كان الماد المذكور فقيها شافعي المذهب ، تفقه بالمدرسة النظامية زمانا ،

٥٠٧ - أخباره في مرآة الزمان والكامل لابن الأثير (ج: ١٢) والروضتين ١: ١٤٤ والوافي
 ١ : ١٣٣ ومعجم الأدياء ١٨ : ١١ وطبقات السبكي ٤: ٧٧ وعبر الذهبي ٤: ٢٩٩ والشدرات ٤: ٣٣٧ وفي الحريدة والبرق الشامي أعبار كثيرة عن شئونه واشعاره.

۱ ر: نصير . ۲ أنظر ج ۱ : ۱۸۸ .

وأتقن الحلاف وفنون الأدب ، وله من الشعر والرسائل ما يغني عن الإطالة في شرحه . وكان قد نشأ بأصبهان وقدم بغداد في حداثته ، وتفقه على الشيخ أبي منصور سعيد بن محمد بن الرزاز مدرس النظامية ، وسمع بها الحديث من أبي الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام وأبي منصور محمد بن عبد الملك بن جيرون وأبي المكارم المبارك بن علي السمرقندي وأبي بكر أحمد بن علي بن الأشقر ، وغيره ، وأقام بها مدة .

ولما تخرج ومهر تعلق بالوزير عون الدين يحيى بن هبيرة ببغداد ، فولاه النظر بالبصرة ثم بواسط، ولم يزل ماشي الحال مدة حياته ، فلما توفي - في التاريخ الآي ذكره في ترجمته إن شاه الله تعالى - تشتت شمل أتباعه والمنتسبين إليه ونال المكروه بعضهم ، وأقام العاد مدة في عيش منكد وجفن مسهد ، ثم انتقل إلى مدينة دمشق ، فوصلها في شعبان سنة اثنتين وستين وخسائة ، وسلطانها يومئذ الملك العادل نور الدين أبو القاسم محود بن أتابك زنكي - الآتي ذكره إن شاه الله تعالى - وحاكمها ومتولي أمورها وتدبير دولتها القاضي كال الدين أبو الفضل محد ابن الشهرزوري - المقدم ذكره المنترف به وحضر بجالسه ، وذكر لديه مسألة في الحلاف ، وعرف الأمير الكبير نجم الدين أبو الشكر أبوب والد مسألة في الحلاف ، وعرف الأمير الكبير نجم الدين أبو الشكر أبوب والد فأحسن إليه وأكرمه وميزه عند الأعيان والأماثل ، وعرفه السلطان صلاح الدين فلمة تكريت من جهة والده ، ومدحه في ذلك الوقت بدمشق الحروسة ، وذكر العاد ذلك في كتابه و البرق الشامي » وأورد القصيدة التي مدحه بها يومئذ .

ثم إن القاضي كال الدين نو"ه بذكره عند السلطان نور الدين ، وعدد عليه فضائله وأهله لكتابة الإنشاء . قال المهاد : فبقيت متحيراً في الدخول فيا ليس من شأني ولا وظيفتي ، ولا تقدمت لي به دربة . ولقد كانت مواد هذه الصناعة عتيدة عنده ، لكنه لم يكن قد مارسها فجبن عنها في الابتداء ، فلما باشرها هانت عليه وأجاد فيها وأتى فيها بالغرائب ؛ وكان ينشىء الرسائل باللغة المجمية أيضاً وحصل بينه وبين صلاح الدين في تلك المدة مودة أكيدة وامتزاج تام ٢٠

١ انظر جـ ٤ : ٢٤١ . ٢ تام : سقطت من ق نُ بر من .

وعلت منزلته عند نور الدين ، وصار صاحب سره ، وسيره إلى دار السلام بغداد رسولاً في أيام الإمام المستنجد ، ولما عاد فوض إليه تدريس المدرسة المعروفة به في دمشق ، أعني العاد ، وذلك في شهر رجب سنة سبح وستين وخسائة ، ثم رتبه في اشراف الديوان في سنة غان وستين ، ولم يزل مستقم الحال رخي البال ، إلى أن توفي نور الدين -في التاريخ الآتي ذكره إن شاه الله تعالى وقام ولده الملك الصالح إسماعيل مقامه وكان صغيراً فاستولى عليه جاعة كانوا يكرهون العاد فضايقوه وأخافوه إلى أن ترك جميع ما هو فيه وسافر قاصداً بغداد فوصل إلى الموصل ومرض بها مرضاً شديداً .

ثم بلغه خروج السلطان صلاح الدين من الديار المصرية لأخذ دمش ، فانثنى عزمه عن قصد العراق وعزم على العود إلى الشام وخرج من الموصل رابع جادى الأولى سنة سبعين وخسائة ، وسلك طريق البرية ، فوصل إلى دمشق في كامن جادى الآخرة وصلاح الدين يومئذ نازل على حلب ، ثم قصد خدمته وقد تسلم قلمة حص في شعبان من السنة ، فحضر بين يديه وأنشده قصيدة أطال نفسه فيها ، ثم لزم الباب ينزل لنزول السلطان ويرحل لرحيله ، فاستمر على عطلته مديدة ، وهو ينشى مجالس السلطان وينشده في كل وقت مدائح ويعوض بصحبته القديمة ، ولم يزل على ذلك حتى نظمه في سلك جماعته واستكتبه واعتمد عليه وقرب منه فصار من جملة الصدور المعدودين والأماثل المشهورين يضاهي عليه وقرب منه فصار من جملة الصدور المعدودين والأماثل المشهورين يضاهي خدمة السلطان ويتوفر على مصالح الديار المصرية ، والعاد ملازم الباب بالشام وغيره وهو صاحب السر المكتوم .

وصنف التصانيف النافعة ، من ذلك : كتاب وخريدة القصر وجريدة العصر ، جعله ذيلاً على و زينة الدهر ، تأليف أبي المعالي سعد بن علي الوراق الحظيري ، والحظيري جعل كتابه ذيلاً على و دمية القصر وعصرة أهل العصر ، الباخروي جعل كتابه ذيلاً على « يتيمة الدهر » الثعالي ، وقد

١ ق ر : يرحل لرحيل السلطان وينزل لنزوله .

۲ ق : وقریه .

تقدم ذكر هؤلاء الثلاثة المؤلفين؛ والثمالي جعل كتابه ذيلاً على كتاب «البارع» لهارون بن علي المنجم – وسيأتي ذكره إن شاء الله تمالى – وقد ذكر العاد في خريدته الشعراء الذين كانوا بعد المائة الخامسة إلى سنة اثنتين وسبعين وخسمائة، وجمع شعراء العراق والعجم والشام والجزيرة ومصر والمغرب، ولم يترك أحداً الاالنادر الخامل، وأحسن في هذا الكتاب، وهو في عشر مجلدات.

وصنف كتاب « البرق الشامي » في سبع مجلدات ، وهو مجموع تاريخ ، وبدأ فيه بذكر نفسه وصورة انتقاله من العراق إلى الشام ، وما جرى له في خدمة السلطان فرر الدين محود ، وكيفية تعلقه مجدمة السلطان صلاح الدين ، وذكر شيئاً من الفتوحات بالشام ، وهو من الكتب المنتمة ، وإنما سماه « البرق الشامي » لأنه شبه أوقاته في تلك الأيام بالبرق الخاطف لطيبها وسرعة انقضائها . وصنف كتاب « الفتح القدسي » في مجلدين ، يتضمن كيفية فتح البيت المقدس ، وصنف كتاب « السيل على الذيل » جعله ذيلا على « الذيل » لابن السمعاني المقدم ذكره الذي ذيل به « تاريخ بغداد » تأليف الخطيب البغدادي الحافظ ، هكذا كنت قد سمعت ثم إني وقفت عليه فوجدته ذيلاً على البغدادي الحافظ ، هكذا كنت قد سمعت ثم إني وقفت عليه فوجدته ذيلاً على كتاب « نصرة الفترة وعصرة الفطرة في أخبار الدولة السلجوقية » وله ديوان رسائل وديوان شعر في أربع مجلدات ، ونفسه في قصائده طويل ، وله ديوان صغير جمعه دوبيت .

وكان بينه وبين القاضي الفاضل مكاتبات ومحاورات لطاف ، فمن ذلك ما يحكى عنه أنه لقيه يوماً وهو راكب على فرس ، فقال له : سر فلا كبا بك الفرس ، فقال له الفاضل : دام علا المهاد ، وهذا بما يقرأ مقلوباً وصحيحاً سواء . واجتمعا يوماً في موكب السلطان ، وقد انتشر من الغبار لكثرة الفرسان ما سد الفضاء ، فتعجبا من ذلك ، فأنشد العهاد في الحال :

أما الغبار فإنه بما أثارت السنابك والجو منه مظام لكن أنار به السنا بك

١ ق ر ن : الحريدة . ﴿ ﴿ أَحَدًا : سَقَطَتُ مَنْ رَقَّ .

۴ ر ن : القسى .

## يا دهر لي عبد الرحيم فلست أخشى مس نابك

وقد اتفق له الجناس في الأبيات الثلاثة ، وهو في غاية الحسن .

وكان القاضي الفاضل قدحج من مصر في سنة أربع وسبعين وخسمائة وركب البحر في طريقه ، فكتب إليه العاد : طوبى للحجر والحجون من ذي الحجر والحجا ، منيل الجدا ومنير الدجى ، ولندي الكعبة من كعبة الندى ، وللهدايا المشعرات من مشعر الهدى ، وللمقام الكريم من مقام الكريم ، ومن حاطم فقار القفر للحطيم ، ومتى رؤي هرم في الحرم ، وحاتم ماتح زمزم ؟ ومتى ركب البحر البحر ، وسلك البر البر؟ لقد عاد قيس إلى عكاظه ، وعاد قيس لحفاظه ، ويا عجباً لكعبة يقصدها كعبة الفضل والإفضال ، ولقبلة يستقبلها قبلة القبول والإقبال ، والسلام .

لقد أبدع في هذه الرسالة وما أودعها من الصناعة ، لكن الظاهر أنه غلط في قوله قيس لحفاظه ، فإن المشهور أنس الحفاظ ، وهم أربعة أخوة لكل واحد منهم لقب ، ولولا خوف الإطالة والانتقال عما نحن بصدده لذكرت قصتهم . . .

ولما توفي الوزير عون الدين بن هبيرة اعتقل الديوان العزيز جماعة من أصحابه وكان العباد في جملة من اعتقل ، لأنه كان ينوب عنه في واسط تلك المدة ، فكتب من الحبس إلى عماد الدين بن عضد الدين بن رئيس الرؤساء ، وكان حينئذ أستاذ الدار المستنجدية ، وذلك في شعبان سنة ستين وخسائة من قصيدة :

قل للامام : علام حبس وليكم أولوا جيلكم جميل ولائه أوليس إذ حبس النمام وليه خل أبوك سبيله بدعائه

فأمر باطلاقه ، وهذا معنى مليح غريب ، وفيه إشارة إلى قضية العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فإن الغيث قد انقطع في زمن خلافته وأمحلت الأرض ، فخرج للاستسقاء ومعه

١ هم المعروفون بالكملة من بني عبس أبناء فاطمة بنت الحرشب الأنمارية : الربيع الكامل وقيس
 الحفاظ وعمارة الوهاب وأنس الفوارس ؛ وأخطأ المؤلف في تعليقه .

العباس والناس ؛ فلما وقف للدعاء قال : اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبينا فاسقنا ، فسقوا ، وأما الولي فهو المطر الذي يأتي بعد الوسمي ، وسمي ولياً لأنه يلي الوسمي ، والوسمي : مطر الربيع الأول ، وسمي بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات ، وهو منسوب إلى الوسم ، وقد جمها المتنبي في بيت واحد وهو :

أَمُنْمِمة بالعودة الظبية التي بغير ولي كان نائلها الوسمي

يعني أنه لم تكن لزيارتها الأولى ثانية .

ولم يزل العياد الكاتب على مكانته ورفعة منزلته إلى أن توفي السلطان صلاح الدين ، رحمه الله تعالى ، فاختلت أحواله وتعطلت أوصاله ، ولم يجد في وجهه باباً مفتوحاً ، فازم بيته وأقبل على الاشتغال بالتصانيف ، وقد ساق في أوائل والبرق الشامي » طرفاً من ذلك . وتقدم في ترجمة ابن التعاويذي ما دار بينها في طلب الفروة والرسالة والقصيدة وجوابها .

وكانت ولادته يرم الاثنين ثاني جهادى الآخرة وقبل في شعبان سنة تسع عشرة وخمائة بأصبهان . وتوفي يرم الاثنين مستهل شهر رمضان المعظم سنة سبع وتسعين وخسمائة بدمشق ودفن في مقابر الصوفية خارج باب النصر ، رحمه الله تعالى .

أخبرني بعض الرؤساء عن كان ملازمه في مدة مرضه أنه كان إذا دخل علمه أحد يعوده أنشده :

أنا ضيف بريمكم أين أين المضيف ؟ أنكرتني مصارفي مات من كنت أعرف

وأله : بنتح الهنزة وضم اللام وسكون الهاء ، وهو اسم عجمي معناه بالعربي العقاب ، وهو الطائر المعروف ، وقد قبل إن العقاب لا يوجد فيه ذكر بل جميعه أنثى ، وإن الذي يسافده طائر آخر من غير جنسه ، وقبل إن الثعلب يسافده ، وهذا من العجائب .

ولان عنين الشاعر المقدم ذكره في هجو شخص يقال له ابن سيده :

ما أنت إلا كالعقاب فأمه معروفة وله ب مجهول وهذه إشارة إلى ما نحن فيه ، والله تعالى أعلم بالصواب .

# ٧٠٦ الفارابي الفيلسوف

أبو نصر محمد بن محمد بن طرّخان بن أو رُزَلغ الفارابي التركي الحكيم المشهور، صاحب التصانيف في المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوم ؛ وهو أكبر فلاسفة المسلمين ، ولم يكن فيهم من بلغ رتبته في فنونه ، والرئيس أبو علي ابن سينا – المقدم ذكره – بكتبه تخرج وبكلامه انتفع في تصانيفه . وكان رجلاً تركياً ولد في بلده ونشأ بها – وسيأتي الكلام عليها في آخر الترجمة إن شاء الله تعالى مرج من بلده وتنقلت به الأسفار إلى أن وصل إلى بغداد ، وهو يعرف اللسان التركي وعدة لغات غير العربي ، فشرع في اللسان العربي فتعلمه وأتقنه غاية الإتقان ، ثم اشتغل بعلوم الحكمة .

(234) ولما دخل بغداد كان بها أبو بشر متى بن يونس الحكم المشهور، وهو شيخ كبير، وكان يقرأ الناس عليه فن المنطق، وله إذ ذاك صيت عظم وشهرة وافية ، ويحتمع في حلقته كل يوم المئون من المشتغلين بالمنطق، وهو يقرأ كتاب أرسطاطاليس في المنطق ويملي على تلامذته شرحه ، فكتب عنه في شرحه سبعون الرسطاطاليس في المنطق ويملي على تلامذته شرحه ، فكتب عنه في شرحه سبعون الرسطاطاليس في المنطق ويملي على تلامذته شرحه ، فكتب عنه في شرحه سبعون الرسطاطاليس في المنطق ويملي على تلامذته شرحه ، فكتب عنه في شرحه سبعون المنطق ويملي على تلامذته شرحه ، فكتب عنه في شرحه سبعون المنطق ويملي على المنطق ويملي ويم

٧٠٩ - ترجمته في الفهرست : ٢٦٣ وتاريخ الحكماء : ٢٧٧ وطبقات صاعد : ٣٥ وعبر الذهبي
 ٢ : ٢٥١ وتاريخ ابن العبري : ١٧٠ والواني ١ : ١٠٦ قال ورأيت ابن خلكان قد قال :
 عمد بن طرخان ؛ قلت : وهو ثابت في النسخ ق ر ن والمختار : محمد بن محمد، وانظر عيون
 الانباء ٢ : ١٣٦ .

۱ ر ن بر س : وکان يعلم الناس .

۲ بر : سبمین .

سفراً ، ولم يكن في ذلك الوقت أحد مثله في فنه ، وكان حسن العبارة في تواليفه لطيف الإشارة ، وكان يستعمل في تصانيفه البسط والتذليل ، حتى قال بعض علماء هذا الفن : ما أرى أبا نصر الفارابي أخذ طريق تفهم المعاني الجزلة بالألفاظ السهلة إلا من أبي بشر يعني المذكور ، وكان أبو نصر يحضر حلقته في غار تلامذته .

فأقام أبو نصر كذلك برهة ثم ارتحل إلى مدينة حَرَّان وفيها يوحنا بن حيلان الحكيم النصراني ، فأخذ عنه طرفاً من المنطق أيضاً ، ثم إنه قفيل راجماً إلى بغداد وقراً بها علوم الفلسفة ، وتناول جميع كتب أرسطاطاليس وتمهر في استخراج معانيها والوقوف على أغراضه فيها ، ويقال إنه وجد وكتاب النفس ، لأرسطاطاليس وعليه مكتوب بخط أبي نصر الفارابي : إني قرأت هذا الكتاب مائتي مرة ، ونقل عنه أنه كان يقول : قرأت والسماع الطبيعي ، لأرسطاطاليس الحكيم أربعين مرة ، وأرى أني عتاج إلى معاودة قراءته . ويروى عنه أنه سئل : من أعلم الناس بهذا الشأن أنت أم أرسطاطاليس؟ فقال : لو أدركته لكنت أكبر تلامذته .

وذكره أبر القاسم صاعد بن أحد بن عبد الرحمن بن صاعد القرطبي في كتاب وطبقات الحكاء ، فقال : الفارابي فيلسوف المسلمين بالحقيقية ، أخذ صناعة المنطق عن يوحنا بن حيلان المتوفى بمدينة السلام في أيام المقتدر، فبذ جميع أهل الإسلام وأربى عليهم في التحقيق لها وشرح غامضها وكشف سرها وقرب تناولها ، وجميع ما يحتاج إليه منها ، في كتب صحيحة العبارة لطيفة الإشارة ، منبها على ما أعيا الكندي وغيره من صناعة التحليل وأنحاء التعالم ، وأوضح القول فيها عن مواد المنطق الحسة ، وأفاد وجوه الانتفاع بهسا وعرف طرق استعالها ، وكيف تصرف مورة القياس في كل مادة منها ، فجاءت كتبه في ذلك الغاية الكافية والنهاية الفاضلة ، ثم له بعد هذا كتاب شريف في إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها لم يستبق إليه ولا ذهب أحد مذهبه فيه ولا يستغني طلاب العلوم كلها عن الاهتداء به ، انتهى كلام ابن صاعد ؛ وذكر بعد ذلك

١ الوافي : حبلان ؛ بر : حلان ؛ ق ر : خيلان .

شيئًا من تواليفه ومقاصده فيها .

ولم يزل أبر نصر ببغداد مكباً على الاشتغال بهذا العلم والتحصيل له إلى أن برز فيه وفاق أهل زمانه ، وألف بها معظم كتبه ، ثم سافر منها إلى دمشق ، ولم يقم بها، ثم توجه إلى مصر، وقد ذكر أبو نصر في كتابه الموسوم بر «السياسة المدنية ، أنه ابتدأ بتأليفه في بغداد وأكمله بمصر ، ثم عاد إلى دمشق وأقام بها، وسلطانها يومئذ سيف الدولة بن حمدان، فأحسن إليه .

ورأيت في بعض الجاميع أن أبا نصر لما ورد على سيف الدولة وكان مجلسه مجمع الفضلاء في جميع الممارف فأدخل عليه وهو بزي الأتراك ، وكان ذلك زيه داعًا ، فوقف ، فقال له سيف الدولة : اقمد ، فقال : حيث أنا أم حيث أنت ؟ فقال : حيث أنت ، فتخطى رقاب الناس حتى انتهى إلى مسند سيف الدولة وزاحه فيه حتى أخرجه عنه ، وكان على رأس سيف الدولة بماليك ، وله معهم لسان خاص يسار هم به قَـَل أن يعرفه أحد ، فقال لهم بذلك اللسان : إن هذا الشيخ قد أساء الأدب ، وإني مسائله عن أشياء إن لم يوف بها فاخرقوا به ، فقال له أبز نصر بذلك اللسان : أيها الأمير ' ، اصبر فإن الأمور بعواقبها ، فعجب سيف الدولة منه وقال له : أتحسن هذا اللسان ؟ فقال : نعم أحسن أكثر من سبعين لسانا ، فعظم عنده . ثم أخذ يتكلم مع العلماء الحاضرين في المجلس في كل فن ، فلم يزل كلامه يعلو وكلامهم يسفل حتى صمت الكل وبقي يتكلم وحده ، ثم أخذوا يكتبون ما يقوله ، فصرفهم سيف الدولة وخلا به ، فقال له : هل لك في أن تأكل ؟ فقال : لا ، فقال : فهل تشرب ؟ فقال : لا ، فقال : فهل تسمع ؟ فقال : نعم ، فأمر سيف الدولة بإحضار القيان ، فحضر كل ماهر في هذه الصناعة بأنواع الملاهي ، فلم يحرك أحد منهم آلته إلا وعابه الصناعة شيئًا ؟ فقال : نعم ، ثم أخرج من وسطه خريطة ففتحها وأخرج منها عيدانًا وركبها ، ثم لعب بها ، فضحك منها كل من كان في المجلس ، ثم فكها وركبها تركباً آخر وضرب بها فبكى كل من في المجلس ، ثم فكها وغير

إيا الأمير : سقط من ن ر والمختار .

تركيبها وحركها فنام كل من في المجلس حتى البواب ، فتركهم نياماً وخرج . ويحكى أن الآلة المساة القانون منوضعه وهو أول من ركبها هذا التركيب . وكان منفرداً بنفسه لا يجالس الناس ، وكان مدة مقامه بدمشق لا يكون غالباً إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض ويؤلف هناك كتبه وينتابه المشتفاون عليه . وكان أكثر تصنيفه في الرقاع ، ولم يصنف في الكراريس إلا القليل ، فلذلك جاءت أكثر تصانيفه فصولاً وتعاليق ، ويوجد بعضها ناقصاً مبتوراً. وكان أزهد الناس في الدنيا لا يحتفل بأمر مكسب ولا مسكن ؛ وأجرى عليه سيف الدولة كل يوم من بيت المال أربعة درام ، وهو الذي اقتصر عليها لقناعته . ولم يزل على ذلك إلى أن توفي في سنة تسع وثلاثين وثلثانة بدمشق وصلى عليه سيف الدولة في أربعة من خواصه ، وقد ناهز غانين سنة ، ودفن بظاهر دمشق ضارح باب الصغير ، رحمه الله تعالى .

وتوفي متى بن يونس ببغداد في خلافة الراضي ، هكذا حكاه ابن صاعد القرطبي في «طبقات الأطباء» .

وظفرت في مجموع بأبيات منسوبة إلى الفارابي ، ولا أعلم صحتها ، وهي :

أخي خُلِّ حَيِّزَ ذي باطل وكن للحقائق في حَيزِ فما الدار دار مقام لنا وما المرء في الأرض بالمعجز ينافس هددا لهذا على أقسل من الكلم الموجز وهل نحن إلا خطوط وقعن على نقطة وقدع مستوفز عيط السموات أولى بنا فها ذا التنافس في مركز

(235) ورأيت هذه الأبيات في « الخريدة » منسوبة إلى الشيخ محمد بن عبد الملك الفارقي البغدادي الدار. وقال العاد مؤلف « الخريدة »: إنه اجتمع به يوم الجمعة نامن عشر شهر رجب ، سنة إحدى وستين وخسائة ، وتوفي بسنيات بعد ذلك .

١ ق : لا يجالس أحداً من الناس .

۲ ق : الحكماء ، وانظر ص : ١٥٤ .

وطرخان: بفتح الطاء المهملة وسكون الراء وفتح الخاء المعجمة وبعد الألف نون. وأو ُزَكَعَ: بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الزاي واللام وبعدهـا غين معجمة ، وهما من أسماء الترك .

والفارابي: بفتح الفاه والراء وبينها ألف وبعد الألف الثانية باء موحدة ، هذه النسبة إلى فاراب ، وتسمى في هذا الزمان أطرار – بضم الهمزه وسكون الطاء المهملة وبين الراءين ألف ساكنة – وقد غلب عليها هذا الاسم، وهي مدينة فوق الشاش ، قريبة من مدينة بلاساغون ، وجميع أهلها على مذهب الإمام الشافعي ، رضي الله عنه ، وهي قاعدة من قواعد مدن الترك ، ويقال لها فاراب الداخلة ، ولهم فاراب الخارجة ، وهي في أطراف بلاد فارس .

وبلاساغون: بفتح الباء الموحدة واللام ألف والسين المهملة وبعد الألف غين معجمة ثم واو ساكنة وبعدها نون ، وهي بلدة في ثغور الترك وراء نهر سيحون — المقدم ذكره — بالقرب من كاشغر .

وكاشُغُر: بفتح الكاف وبعد الألف شين معجمة ساكنة ثم غين معجمــة مفتوحة وفي آخرها راء ، وهي من المدن العظام في تخوم الصين ؛ والله تعالى أعلم بالصواب .

# ۲۰۷ ابن زکریا الرازي

أبو بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب المشهور؛ ذكر ابن جلجل في « تاريخ الأطباء » أنه دبتر مارستان الري ثم مارستان بغداد في أيام المكتفي . ومن

٧٠٧ - ترجمته في طبقات ابن جلجل: ٧٧ وطبقات صاعد: ٣٣ والفهرست: ٢٩٩ وأبن أسيبعة ٢: ٣٤٣ ( ط. بيروت ) ونكت الهميان: ٢٤٩ وتاريخ الحكماء: ٢٧١ والوافي ٣٠ : ٢٠١ وتاريخ ابن العبري: ١٥٨ وعبر الذهبي ٢: ١٥٠ والشذرات ٢: ٣٦٣ وابتداء من هذه الترجمة تشترك تسخة لاله لي ( رقم ٢١١٣) ورمزها ( لي ) مع سائر النسخ.

أخباره أنه كان في شبيبته يضرب بالعود ويغني ، فلما التحى وجهه قال : كل غناء يخرج من بين شارب ولحية لا يستظرف ، فنزع عن ذلك وأقبل على دراسة كتب الطب والفلسفة ، فقرأها قراءة رجل متعقب على مؤلفيها ، فبلغ من معرفة غوائرها الغاية ، واعتقد الصحيح منها وعَلَالَ السقيم ، وألف في الطب كتباً كثرة .

وقال غيره: كان إمام وقته في علم الطب والمشار إليه في ذلك العصر، وكان متقنا لهذه الصناعة حاذقا فيها عارفاً بأوضاعها وقوانينها ، تشد إليه الرحال في أخذها عنه ، وصنف فيها الكتب النافعة ، فمن ذلك كتاب « الحاوي » وهو من الكتب الكيار، يدخل في مقدار ثلاثين مجلداً ، وهو عمدة الأطباء في النقل منه والرجوع إليه عند الاختلاف . ومنها كتاب « الجامع » ، وهو أيضاً من الكتب الكبار النافعة . وكتاب « الأعصاب » وهو أيضاً كبير ، وله أيضاً كتاب « المنصوري » المختصر المشهور ، وهو حلى صغر حجمه حمن الكتب المختارة ، جمع فيه بين العمل والعلم ويحتاج إليه كل أحد ، وكان قد صنفه لأبي صالح منصور بن نوح بن نصر بن إسماعيل بن أحد بن أسد بن سامان ، أحد اللوك السامانية ، فنسب الكتاب إليه ، وله غير ذلك تصانيف كثيره وكلها

ومن كلامه: مها قدرت أن تعالج بالأغذية فلا تعالج بالأدوية ، ومها قدرت أن تعالج بدواء مفرد فلا تعالج بدواء مركب ؛ ومن كلامه: إذا كان الطبيب عالماً والمريض مطيعاً فها أقل لبث العلة ؛ ومن كلامه: عالج في أول العلة عا لا تسقط به القوة .

[وذكر القاضي التنوخي في كتاب « الفرج بعد الشدة » في باب من اشتد بلاؤه بمرض فعافاه الله بأيسر سبب وأقاله: أن غلاماً من بغداد قدم الري وكان ينفث الدم ، وكان لحقه ذلك في طريقه ، فاستدعى أبا بكر الرازي الطبيب المشهور بالحذق ، صاحب الكتب المصنفة ، فأراه ما ينفث ووصف له ما يجد،

۱ ز : يطرب .

٢ أي : الاقصاب ؛ ر : الأقطار ؛ ن : الاعصار ؛ بر من : الاعضاء .

فأخذ الرازي مجسَّه ، ورأى قارورته واستوصف حاله منذ ابتداء ذلك به، فلم يقم له دليل على سل ولا قرحة ، ولم يعرف العلة ، واستنظر الرجل لينظر في الأمر ، فقامت على العليل القيامة وقال: هذا أياس لي من الحياة لحذق الطبيب وجهله بالعلة ، فازداد ما به من الألم ، فولد الفكر للرازي أن عاد إليه فسأله عن المياه التي شربها في طريقه ، فأخبره أنه شرب من مستنقعات وصهاريج ، فقام في نفس الرازي مجدة الحاطر وجودة الذكاء أن علقة كانت في الماء وقد حصلت في معدته وأن ذلك الدم من فعلها وقال له : إذا كان في غد جئتك فعالجتك ولم أنصرف حتى تبرأ ، ولكن بشرط أن تأمر غلمانك أن يطيعوني فيك لما آمرهم ، فقال : نعم ؛ فانصرف الرازي فجمع ملء مركنين كبيرين من طحلب فأحضرهما في غدرٍ معه فأراه إياهما وقال له : آبلم ، فقال : لا أستطيع، فقال للغلمان : خذوه فأنسعوه ، ففعلوا به ذلك ، وطرحوه على قفاه وفتحوا فاه وأقبل الرازي يدس الطحلب في حلقه ويكبسه كبسا شديداً ويسأله ببلعه وعدده بأن يضرب الى أن أبلعه كارها أحد المركنين بأسره والرجل يستغيث فلا ينفعه مع الرازي شيء ، إلى أن قال العليل : الساعة أقذف ، فزاد الرازي في ما يكبسه في حلقه ، فذرعه القيء فقذف ، فتأمل الرازي قذفه فاذا فيه علقة ، واذا هي لما وصل إليها الطحلب قربت إليه بالطبع وتركت موضعها والتفت على الطحلب ونهض العليل معافى ]` .

ولم يزل رئيس هذا الشان ، وكان اشتغاله به على كبر ، يقال إنه لما شرع فيه كان قد جاوز أربعين سنة من العمر ، وطال عمره فعمي في آخر مدته ، وتوفي سنة إحدى عشرة وثلثاثة ، رحمه الله تعالى .

وكان اشتغاله بالطب على الحكم أبي الحسن علي بن ربن الطبري صاحب التصانيف المشهورة ، منها « فردوس الحكمة » وغيره . وكان مسيحياً ثم أسلم . وقد تقدم الكلام على الرازي .

وأما الملوك السامانية فكانوا سلاطين ما وراء النهر وخراسان ، وكانوا أحسن الملوك سيرة ، ومن ولي منهم كان يقال له سلطان السلاطين ، لا ينعت إلا به ،

ر زیادة انفردت بها لي ، وقد وردت عند وستنفیله .

وصار كالعلم لهم ، وكان يغلب عليهم العدل والدين والعسلم ، وملك من بينهم جماعة ، ولم تنقرض دولتهم إلا بدولة السلطان محمود بن سُبُكتكين - الآتي ذكره إن شاء الله تعسالى - وكانت مسدة ولايتهم مائة سنة وسنتين وستة أشهر وعشرة أيام .

(236) وكانت وفاة أبي صالح منصور المذكور في شوال سنة خمس وستين وثلثاثة وكان قد صنف له الرازي المذكور الكتاب المذكور في حال صغره ، للشتغل به .

ثم رأيت نسخة كتاب ﴿ المنصوري ﴾ ، وعلى ظهره : أن المنصور الذي وسم الرازي هذا الكتاب باسمه هو المنصور بن إسحاق بن أحمد بن نوح من ولد بهرام كوس صاحب كرمان وخراسان، وكنيته أبو صالح، والله أعلم بالصواب. وحكى ابن جلجل – المقدم ذكره – في تاريخه أيضاً : أن الرازي المذكور صنف لنصور المذكور كتاباً في إثبات صناعة الكيمياء ، وقصده به من بغداد فدفع له الكتاب ، فأعجبه وشكره عليه وحباه بألف دينار وقال له : أريد أن تخرج هذا الذي ذكرت في هذا الكتاب إلى الفعل ، فقال له الرازي : إن ذلك بما يتمون له المؤن ، ويحتاج إلى آلات وعقاقير صحيحة ؛ وإلى إحكام صنعة ذلك كله ، وكل ذلك كلفة ، فقال له منصور : كل ما احتجت إليه من الآلات ، وبما يليق بالصناعة أحضره لك كاملا حتى تخرج عما ضمنته كتابك إلى العمل . فلما حقق عليه كم عن مباشرة ذلك وعجز عن عمله . فقال له منصور : ما اعتقدت أن حكيما يرضى بتحليل الكذب في كتب ينسبها إلى الحكمة ، يشغل بها قاوب الناس ويتعبهم فيا لا يعود عليهم من ذلك منفعة . ثم قال له : قد كافأناك على قصدك وتعبك بما صار إليك من الألف دينار ، ولا بد من معاقبتك على تخليد الكذب ، فحمل السوط على رأسه ، ثم أمر أن يضرب بالكتاب على رأسه حتى يتقطع ، ثم جهزه وسير به إلى بغداد ، فكان ذلك الضرب سبب نزول المساء إلى عينيه ، ولم يسمح بقدحها وقال : قد رأيت الدنيا .

۱ ق بر من : بکتاب .

(237) وكانت وفاة والده أبي محمد نوح بن نصر في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وثلثائة .

(238) وكانت وفاة جده أبي الحسن نصر بن إسماعيل في رجب سنة إحدى وثلاثان وثلثائة .

(239) وكانت وفاة جد أبيه أبي إبراهيم إسماعيل بن أحمد في صفر ليلة الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت منه ، سنة خمس وتسعين ومائتين ببخاري ؟ ومولده سنة أربع وثلاثين ومائتين بفر غانة ، وكان يكتب الحديث ويكرم العاماء .

(240) وكانت وفاة أحمد بن أسد بن سامان سنة خسين ومائتين بفَرْغانة ، رحمه الله تعالى .

وسامان : بفتح السين المهملة والميم وبيشها ألف وبعد الألف الثانية نون – وهذا وإن كان خارجاً عن المقصود ، لكن مساق الكلام جره ، وفيه فائدة لا يستغنى عنها ، والله أعلم بالصواب .

### **V·V**

## ابن شاکر

أبو عبد الله محمد بن موسى بن شاكر ؟ أحد الإخوة الثلاثة الذين ينسب إليهم حيك بني موسى ، وهم مشهورون بها ، واسم أخويه أحمد والحسن ، وكانت لهم هم عالية في تحصيل العلوم القديمة وكتب الأوائل ، وأتعبوا أنفسهم في شأتها ، وأنفذوا إلى بلاد الروم مَن أخرجها لهم ، وأحضروا النقلة من الأصقاع الشاسعة والأماكن البعيدة بالبذل السيني ، فأظهروا عجائب الحكمة . وكان الغالب عليهم من العلوم : الهندسة والحيل والحركات والموسيقى والنجوم ، وهو

۱ ق : سیاق

٧٠٨ – ترجمته في طبقات صاعد : ٥٥ والفهرست : ٢٧١ وأخبار الحكماء : ٣١٥ .

الأقل . ولهم في الحيل كتاب عجيب نادر يشتمل على كل غريبة ، ولقد وقفت ُ عليه فوجدته من أحسن الكتب وأمتمها ، وهو مجلد واحد .

ومما اختصوا به في ملة الإسلام وأخرجوه من القو"ة إلى الفعل – وإن كان أرباب الأرصاد المتقدمون على الإسلام قد فعلوه ، لكنه لم يقل إن أحداً من أهل هذه الملة تصدى له وفعله ، إلا هم – وهو أن المأمون كان مغرى بعلوم الأوائل وتحقيقها ، ورأى فيها أن دور كرة الأرض أربعة وعشرون ألف ميل ، كل ثلاثة أميال فرسخ ، فيكون الجموع ثمانية آلاف فرسخ ، بحيث لو وضع طرف حبل على أي نقطة كانت من الأرض ، وأدرنا الحبل على كرة الأرض حتى انتهينا بالطرف الآخر إلى ذلك الموضع من الأرض ، والتقى طرفا الحبل ، فإذا مسحنا ذلك الحبل كان طوله أربعة وعشرين ألف ميل .

فأراد المأمون أن يقف على حقيقة ذلك ، فسأل بني موسى المذكورين عنه فقالوا : نعم ، هذا قطعي . فقال : أريد منكم أن تعملوا الطريق الذي ذكره المتقدمون حتى نبصر هل يتحرر ذلك أم لا ، فسألوا عن الأراضي المتساوية في أي البلاد هي ؟ فقيل لهم : صحراء سنجار في غاية الاستواء ، وكذلك وطاة الكوفة ، فأخذوا معهم جماعة بمن يثق المأمون إلى أقوالهم ، ويركن إلى معرفتهم بهذه الصناعة ، وخرجوا إلى سنجار ، وجاءوا إلى الصحراء المذكورة ، فوقفوا في موضع منها وأخذوا ارتفاع القطب الشالي ببعض الآلات ، وضربوا في ذلك الموضع وتيداً وربطوا فيه حبلاً طويلا ، ثم مشوا إلى الجهة الشالية على الاستواء من غير انحراف إلى اليمين واليسار حسب الإمكان . فلما فرغ الحبل نصبوا في الأرض وتداً آخر وربطوا فيه حبلاً طويلا ، ومشوا إلى جهة الشال أيضاً كفعلهم الأول؛ ولم يزل ذلك دأبهم ، حتى انتهوا إلى موضع أخذوا \* فيه ارتفاع القطب الذكور ، فوجدوه قد زاد على الارتفاع الأول درجة ، فمسحوا ذلك القدر الذي قدروه من الأرض بالحبل ، فبلغ ستة وستين ميلا وثلثي ميل ، فعلموا أن كل درجة من درج الفلك ، يقابلها من سطح الأرض ستة وستون ميلا وثلثان .

١ ملة : سقطت من ق .

٢ لي : الموضع الذي أخذوا .

ثم عادوا إلى الموضع الذي ضربوا فيه الوتد الأول وشدوا فيه حبلاً وتوجهوا إلى جهة الجنوب ، ومشوا على الاستقامة ، وعملوا كما عملوا في جهة الشمال : من نصب الأوقاد وشد الحبال ، حتى فرغت الحبال التي استعملوها في جهة الشمال ، ثم أخذوا الارتفاع فوجدوا القطب الشمالي قد نقص عن ارتفاعه الأول درجة ، فصح حسابهم وحققوا ما قصدوه من ذلك ، وهذا إذا وقف عليه من له يد في علم الهيئة ظهر له حقيقته . ومن المعلوم أن عدد درج الفلك ثلثائة وستون درجة ، لأن الفلك مقسوم باثني عشر برجا ، وكل برج ثلاثون درجة ، فتكون الجملة ثلثائة وستين درجة ، فضربوا عدد درج الفلك في ستة وستين ميلاً وثلثين – أي التي هي حصة كل درجة — فكانت الجملة أربعة وعشرين ألف ميل ، وهي ثمانية آلاف فرسخ ، وهذا محقق لا شك فيه .

فلما عاد بنو موسى إلى المأمون وأجبروه بما صنعوا ، وكان موافقاً لما رآه في الكتب القديمة من استخراج الأوائل ، طلب تحقيق ذلك في موضع آخر ، فسيرهم إلى أرض الكوفة وفعلوا كما فعلوا في سنجار ، فتوافق الحسابان ، فعلم المأمون صحة ما حرره القدماء في ذلك ، وهذا الفصل هو الذي أشرت إليه في ترجمة أبي بكر محمد بن يحيى الصولي وقلت : لولا التطويل لبينت ذلك .

وكانت لبني موسى المذكورين أوضاع نادرة غريبة ، ولولا الإطالة لذكرت شيئاً منها .

وتوفي محمد المذكور في شهر ربيع الأول سنة تسع وخمسين ومائتين ، رحمه الله تعالى ؛ والله أعلم بالصواب .

۱ انظر ج٤: ۲۵۹.

## البتاني الحاسب

أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحرّاني الأصل البَتّاني الحاسب ، المنجم المشهور صاحب الزيج ، الصابي ؛ له الأعمال العجيبة والأرصاد المتقنة . وأول ما ابتدأ بالرصد في سنة أربع وستين ومائتين ، إلى سنة ست وثلثائة ، وأثبت الكواكب الثابتة في زيجه لسنة تسع وتسعين ومائتين. وكان أوحد عصره في فنه ، وأعماله تدل على غزارة فضله وسعة علمه . وتوفي سنة سبع عشرة وثلثائة ، عند رجوعه من بغداد ، بموضع يقال له قصر الحيضر . ولم أعلم أنه أسلم ، لكن اسمه يدل على إسلامه .

وله من التصانيف « الزيج » وهو نسختان : أولى وثانية ، والثانية أجود وكتاب « معرفة مطالع البروج فيا بين أرباع الفلك » ورسالة في حمقدار الاتصالات » ، وكتاب شرح فيه أربعة أرباع الفلك ، ورسالة في تحقيق أقدار الاتصالات ، وشرح أربع مقالات بطليموس ، وغير ذلك .

والبتاني : بفتح الباء الموحدة ، وقال أبو محمد هبة الله بن الأكفاني بكسرها ، وبتشديد التاء المثناة من فوقها وبعد الألف نون ، هذه النسبة إلى بتتان ، وهي ناحية من أعمال حران .

والحَصْر : بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء ، وهي مدينة قديمة ، بالقرب من تكريت ، بين دجلة والفرات في البرية ، وكان صاحبها الساطرون ، فحاصره أردشير بن بابك أول ملوك الفرس ، وأخذ البلد وقتله ، وفي ذلك يقول أبو دواد الإيادي ، واسمه حارثة بن حجاج ،

٧٠٩ - ترجمته في الفهرست : ٢٧٩ وتاريخ الحكماء : ٢٨٠ وطبقات صاعد : ٣١ والشذرات
 ٢٠١ . ٢٧٦ .

١ ن : بطلميوس . ٢ ذكره المؤلف ١ : ٢٦٩ وكانت وفاته سنة ٥٢٣ .

وقيل حنظة بن شرقي :

وأرى الموت قد تدلى من الحَـَظُ مر على رب أهله الساطرون محنون صرعته الأيام من بعد ملك ونعسم وجوهر محنون وذكره أيضاً عدي بن زيد العبادي في قوله :

وأخو الحضر إذ بناه وإذ دج له تُجْبَى إليب والخابورُ

وجاء ذكره في الشعر كثيراً ، وقبل إن الذي حصره سابور ذو الأكتاف وهو الذي ذكره ابن هشام في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأول أصح .

والساطرون: بفتح السين المهملة وبعد الألف طاء مهملة مكسورة ثم راء مضمومة ثم واو ساكنة وبعدها نون وهو لفظ سرياني ، ومعناه الملك ، واسمه ضيئزن – بفتح الضاد المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الزاي وبعدها نون – بن معاوية .

وضيرن: امم صنم كان في الجاهلية وبه سمي الرجل، وهو قضاعي، وكان من ملوك الطوائف، وإذا اجتمعوا لحرب غيرهم تقدم عليهم، لعظمته؛ عندهم.

فأقام أردشير على حصاره أربع سنين وهو لا يقدر عليه ، وكان للساطرون ابنة يقال لها نضيرة – بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الراء وبعدها هاء ساكنة – وفيها يقول الشاعر :

أقف الحكثر من نضيرة فالم باع منها فجانب الثرثار

وكانت في غاية الجال وكانت عادتهم إذا حاضت المرأة أنزلوها إلى الربض،

۱ دیوان آین دواد : ۳۴۷ .

٢ ق : صلعته المنون .

٣ ديوان عدي -: ٨٨ .

غ ق ر : لمظبه .

فحاضت نضيرة فأنزلت إلى ربض الحيضر ، فأشرفت ذات يوم فأبصرت أردشير وكان من أجمل الرجال فهويته ، فأرسلت إلىه أن يتزوجها وتفتح له الحصن ، واشترطت عليه ، والتزم لها ما طلبت ، ثم اختلفوا في السبب الذي دلته عليه حتى فتح الحصن ، والذي قاله الطبري أنها دلته على طيلسم كان في الحصن ؛ وكان في علمهم أنه لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء وتخضب رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء ، ثم ترسل الحامة فتنزل على سور الحصن ، فيقع الطُّلُّكُمْ ﴿ فَيَفْتُحُ الْحُصْنُ ﴾ فَفَعَلُ أُردَشَيْرُ ذُلِّكُ وَاسْتَبَاحُ الْحُصْنُ وَخُرِبُهُ وأُباد أهله [ وقتل الساطرون أباها ٢٢ وسار بنضرة وتزوجها ، فسنا هي نائمـة على فراشها لبلا إذ جعلت تتمامل لا تنام " ، فدعا بالشمع ، ففتش فراشها فوجه عليه ورقة آس ، فقال لها أردشير : أهذا الذي أسهرك ؟ قالت : نعم ، قال : فها كان أبوك يصنع بك ؟ قالت : كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المنح والزبد وشهد أبكار النحل ، ويسقيني الخر الصافي ، قال : فكان جزاء أبيك ما صنعت به ؟ أنت إليَّ بذلك أسرع ، ثم أمر بها؛ فربطت قرون رأسها بذَنب فرس ، ثم ركض الفرس حتى قتلها . والحضر إلى الآن آثاره باقية ، وفيه بقايا عمائر ، لكنه لم يسكن منذ ذلك الوقت ؛ وقد طال الكلام فيه ، وإنما هي حكاية غريبة فأحببت إثباتها .

١ ق : فتنزل على طلسم الحصن .

٢ لم ترد إلا في المختار .

٣ ورد النص في لي مغايراً لسائر النسخ إذ جاء هنالك : « فجعلت تململ ولا يأخذها النوم ، فقال لح النص في لي مغايراً لسائر النسخ إذ جاء هنالك : « فجعلت تململ ولا يأخذها الفراش ، وبعد فأنا أحس بشيء يؤذيني ، فأمر سابور بالفراش فأبدل ، فلم تنم أيضاً حتى أصبحت وهي تشتكي جنبها ، فنظر اليه فاذا ورقة آس قد لصقت ببعض عكنها وقد أدمتها، فعجب سابور من ذلك وقال : أهذا الذي أسهرك ؟.. الخ » ؛ وكذلك أورده وستنفيلد .

غ لي : ثم أمر بها فشدت ذوائبها إلى فرسين جامحين ، ثم أرسلا فقطعاها ؛ والدليل على ذلك أن في البرية مواضع قريبة من الثرثار : موضع يعرف بالورك وآخر يقال له الكتف وآخر يعرف بالأعضاء ، وهي أماكن وجدت أعضاؤها فيها فسمي المكان بالعضو الذي وجد فيه ؛ وهذا هو ما أثبته وستنفيلد أيضاً في هذه الترجمة .

ورأيت في تاريخ آخر أنه دخل بغداد وخرج منها وتوفي في الطريق بقصر الحضر في التاريخ المذكور، قال ياقوت الحموي في كتابه «المشترك»: قصر الحضر بقرب سامرا من أبنية المعتصم، والله تعالى أعلم.

# ۷۱٠أبو الوفاء المهندس

أبو الوفاء محمد بن محمد بن يحيى بن إسماعيل بن العباس البُوزُ جاني الحاسب المشهور؛ أحد الأنمة المشاهير في علم الهندسة، وله فيه استخراجات غريبة لم يسبق بها ، وكان شيخنا العلامة كال الدين أبو الفتح موسى بن يونس، تغمده الله برحمته وهو القيم بهذا الفن ، يبالغ في وصف كتبه ويعتمد عليها في أكثر مطالعاته ، ويحتج بما يقوله . وكان عنده من تواليفه عدة كتب . وله في استخراج الأوتار تصنيف جيد نافع .

وكانت ولادته يوم الأربعاء مستهل شهر رمضان المعظم سنة ثمان وعشرين وثلثائة ، بمدينة بُوز جان . وتوفي سنة سبع وثمانين وثلثائة ، رحمه الله تعالى .

وبُوز ُجان : بضم الباء الموحدة وسكون الواو والزاي وفتح الجم وبعد الألف نون ، وهي بليدة بخراسان بين هراة ونيسابور .

وكان قد قدم العراق سنة ثمان وأربعين وثلثائة .

وكنت وقفت على تاريخ ولادته على هذه الصورة في كتاب « الفهرست »

١ ورأيت ... أعلم : لم يرد في لي .

<sup>•</sup> ٧١ – ترجمته في الفهرست : ٢٨٣ وأخبار الحكماء : ٢٨٧ والوافي ١ : ٢٠٩ وابن الأثير ( وفيات : ٣٨٧ ) وراجع الامتاع والمؤانسة فقد كتبه أبو حيان له ؛ ولم يقف صاحب المختار عند هذه الترجمة .

٢ موضع التاريخ بياض في لي ؛ وفي تاريخ الحكماء أنه توفي سنة ٣٨٨ .

تأليف أبي الفرج ابن النديم ، ولم يذكر تاريخ وفاته . فكتبت هذه الترجمة ، وذكرت تاريخ الولادة ، فأخليت بياضاً لأجل تاريخ الوفاة لعلي أظفر به ، فإن قصدي في هذا التاريخ إنما هو ذكر الوفاة كا ذكرته في أول الكتاب . ثم إني وجدت تاريخ الوفاة في تاريخ شيخنا ابن الأثير قد ذكرها في هذه السنة المذكورة فألحقتها . وكان بين شروعي في هذا التاريخ وظفري بالوفاة أكثر من عشرين سنة ، والله تعالى أعلم .

#### V11

## الزمخشري صاحب الكشاف

أبو القاسم محمود بن عمر بن عمد بن عمر الخوارزمي الزمتخشري ، الإمام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان ؛ كان إمام عصره من غير مدافع ، تنشد إليه الرحال في فنونه . أخذ النحو عن أبي مضر منصور! ، وصنف التصانيف البديعة : منها والكشاف » في تفسير القرآن العزيز ، لم يصنف قبله مشله [ و و المحاجاة بالمسائل النحوية » و و المفرد والمركب » في المعربية ] و و الفائق » في تفسير الجديث ، و و أساس البلاغة » في اللغة ، و و ربيع الأبرار وفصوص الأخبار » و و متشابه أسامي الرواة » و « النصائح الكبار » و و النصائح الفوائض ، في علم الفرائض ،

٧١١ - ترجمته في طبقات المعتزلة : ٢٠ ولسان الميزان ٢ : ٤ والجواهر المضية ٢ : ١٦٠ والبدر السافر ٤ الورقة : ٢٦٥ وفي الحاشية ثبت كبر بالمصادر الأخرى .

١ لي : أبي منصور مضر ؛ وسقطت مضر من ير من والمختار

٢ ثم يرد في النسخ ، وورد عنه وستنفيله والطبوعة المصرية .

٣ ن : وضالة الناشد وكتاب الرائض ...

و «المفصل » في النحو وقد اعتنى بشرحه خلق كثير ، و «الأنموذج » في النحو ، و «رؤوس المسائل » في الفقه ، و «شرح أبيات كتاب سيبويه » و «المستقصى في أمثال العرب » و «صمم العربية » و «سوائر الأمثال » و «ديوان التمثيل » و «شقائق النمان في حقائق النمان » و «شافي العي من كلام الشافعي » رضي الله عنه ، و « القسطاس » في العروض ، و «معجم الحدود » و «المنهاج » في الأصول ، و «مقدمة الآداب » و «ديوان الرسائل الرسائل » و «ديوان الشعر » و «الرسالة الناصحة » والأمالي في كل فن، وغير ذلك ؛ وكان شروعه في تأليف «المفصل» في غرة شهر رمضان سنة ثلاث عشرة و خمسائة ، وفرغ منه في غرة المحرم سنة خمس عشرة و خمسائة ، وفرغ منه في غرة المحرم سنة خمس عشرة و خمسائة ،

وكان قد سافر إلى مكة ، حرسها الله تعالى ، وجاور بها زمانا ، فصار يقال له وجار الله ، لذلك ، وكان هذا الاسم علماً عليه . وسمعت من بعض المشايخ أن إحدى رجليه كانت ساقطة ، وأنه كان يشي في جاون خشب ، وكان سبب سقوطها أنه كان في بعض أسفاره ببلاد خوارزم أصابه ثلج كثير وبرد شديد في الطريق فسقطت منه رجله ، وأنه كان بيده محضر فيه شهادة خلق كثير ممن اطلعوا على حقيقة ذلك خوفا من أن يظن من لم يعلم صورة الحال أنها قطعت لريبة ، والثلج والبرد كثيراً ما يؤثر في الأطراف في تلك البلاد فتسقط، خصوصاً خوارزم ، فإنها في غاية البرد ، ولقد شاهدت خلقاً كثيراً من سقطت أطرافهم بهذا السبب ، فلا يستبعه من لم يعهده .

ورأيت في تاريخ بعض المتأخرين أن الزنخشري لما دخل بغداد واجتمع بالفقيه الحنفي الدامغاني سأله عن سبب قطع رجله ، فقال : دعاء الوالدة ، وذلك أني في صباي أمسكت عصفوراً وربطته بخيط في رجله ، وأفلت من يدي ، فأدركته وقد دخل في خرق ، فجذبته فانقطعت رجله في الخيط ، فتألمت

رق : والمستصفى ، وقد طبع الكتاب بامم  $\alpha$  المستقصى  $\alpha$  .  $\gamma$  ن بر من : الادب .

٣ انظر انباه الرواة ٣ : ٢٦٨

۲ انظر الياه الرواه ۲ : ۲۱۸ .

والدتي لذلك وقالت: قطع الله رجل الأبعد كما قطعت رجله ؛ فلما وصلت إلى سن الطلب رحلت إلى مخارى لطلب العلم ، فسقطت عن الدابة فانكسرت الرجل وعملت على عملاً أوجب قطعها ؛ والله أعلم بالصحة .

وكان الزخشري المذكور معتزلي الاعتقاد متظاهراً به ، حتى نقل عنه أنه كان إذا قصد صاحباً له واستأذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن : قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب. وأول ما صنف كتاب والكشاف، كتب استفتاح الخطبة و الحد لله الذي خلق القرآن ، فيقال إنه قيل له : متى تركته على هذه الهيئة هجره الناس ولا يرغب أحد فيه ، فغيره بقوله و الحد لله الذي جعل القرآن ، وجعل عندهم بمعنى خلق ، والبحث في ذلك يطول ، ورأيت في كثير من النسخ و الحمد لله الذي أنزل القرآن ، وهدذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنف .

وكان الحافظ أبو الطاهر أحمد بن محمد السلّكفي المقدم ذكره، رحمه الله تعالى، قد كتب إليه من الإسكندرية؟ ، وهو يومنذ بجاور بمكة حرسها الله تعالى ، يستجيزه في مسموعاته ومصنفاته ، فرد جوابه بما لا يشفي الغليل ، فلما كان في العام الثاني كتب إليه أيضاً مع الحبُحّاج استجازة أخرى اقترح فيها مقصوده ، ثم قال في آخرها : ولا يحوج ، أدام الله توفيقه ، إلى المراجعة ، فالمسافة بعيدة ، وقد كاتبه في السنة الماضية فلم يجبه بما يشفي الغليل ، وله في ذلك الأجر الجزيل . خكتب إليه الزخشري جواب ، ولولا خوف التطويل لكتبت الاستدعاء والجواب ، لكن نقتصر على بعض الجواب وهو « ما مثلي مع أعلام العلماء إلا كمثل السّها مع مصابيح السماء ، والجلّهام الصفر من الرهام مع الغوادي الغامرة للقيعان والآكام ، والسّكيّت المخلف مع خيل السباق ، والبغاث مع الطير العتمان ، والماتيب بالعلامة ، إلا شبه الرقم بالعلامة ، والعلم مدينة أحد ، وابيها الدراية ، والثاني الرواية " ، وأنا في كلا البابين ذو بضاعة مُزجاة ، ظلي بابيها الدراية ، والثاني الرواية " ، وأنا في كلا البابين ذو بضاعة مُزجاة ، ظلي

١ ق : رجلي .

٢ انظر هذه المكاتبات في أزهار الرياض ٣ : ٢٨٣ .

٣ ق : اللدراية ... الرواية .

فيه أقلص من ظل حَصاة ، أما الرواية فحديثة الميلاد ، قريبة الإسباد ، لم تستند إلى علماء نحارير ، ولا إلى أعلام مشاهير ، وأما الدراية فَــُــُـمد لا يبلغ أفواها ، وبرض لا يبلُّ شفاها » ثم كتب بعد هذا : لا يغرنكم قول فلان في َّ ولا قول قلان ، وعدد جماعة من الشعراء والفضلاء مدحوه بمقاطبيع من الشعر ، وأوردها كلها ، ولا حاجة إلى الاتيان بها ها هنا ، فلما فرغ من إيرادها كتب « فإن ذلك اغترار منهم بالظاهر المو"ه ، وجهل بالباطن المشو"ه ، ولعل الذي غرهم مني ما رأوا من حسن منصح للمسلمين وبليخ الشفقة على المستفيدين ، وقطع المطامع عنهم ، وإفادة المبار والصنائع عليهم ، وعزة النفس والرَّب، بهما عن الإسفاف للدنيّات ، والإقبال على خويصتي ، والإعراض عما لا يعنيني ، فجللت في عيونهم ، وغلطوا في ونسبوني إلى ما لست منه في قُسِل ولا دَبير ، وما أنا فيا أقول بهاضم لنفسي كما قال الحسن البصري ، رحمه الله تعالى ، في أبي بكر الصديق رضوان الله عليه بقوله « وليتكم ولست بخيركم » : إن المؤمن ليهضم نفسه ؟ وإنما صدقت الفاحص عني وعن كنه روايني ودرايتي ومن لقيت وأخذت عنه ، وما بلغ علمي وقصارى فضلي ، وأطلعته طلع َ أمري ، وأفضيت إليه بخبيّــة سري ، وألقيت إليه عُجَري وبُجَري ، وأعلمته نجمي وشجري . وأما المولد فقریة مجهولة من قری خوارزم تسمی زَمَخْشر ، وسمعت أبي ، رحمه الله تعالی، يقول : اجتاز بها أعرابي فسأل عن اسمها واسم كبيرها، فقيل له : زنخشر والردَّاد، فقال لا خير في شر وردٌّ؛ ولم يُلُّم بها ؛ ووقت الميلاد شهر الله الأصم في عام سبع وستين وأربعهائة، والله المحمود ، والمصلى عليه محمد وآله وأصحابه ، هذا آخر الإجازة ، وقد أطال الكلام فيها ، ولم يصرح له بمقصوده فيها ، وما أعلم هل أجازه بعد ذلك أم لا.

وبيني وبينه في الرواية شخص واحد ، فإنه أجاز زينب بنت الشَّعْري ، ولي منها إجازة كا تقدم في ترجمتها في حرف الزاي .

ومن شعره السائر قولة ، وقد ذكره السمعاني في « الديل » قال : أنشدني أحمد بن محمود الخوارزمي إملاء بسمرقند ، قال : أنشدنا محمود بن عمر الزنخشري

١ لي : المذيل .

لنفسه بخوارزم ، وذكر الأبيات وهي :

ألا قل لسعدى ما لنا فيك من و َطَر وما تطلبين النجل من أعين البقر فانا اقتصرنا بالذين تضايقت عبونهم والله يجزي من اقتصر

مليح ولكن عنيده كل جَفْوة ولم أر في الدنيا صفاء بلا كدر ولم أنس إذ غازلته قرب روضة إلى جَنْب حوض فيه للماء مُنْحَدَر

فقلت له : جنني بورد وإنما أردت به ورد الخدود وما شعر فقال : انتظرني رَجْع طرف أجيء به فقلت له : هيسات مالي منتظر

فقال: ولا ورد سوى الحد حاضر. فقلت له: إنى قنعت بما حضر

ومن شعره يرثي شيخه أبا مضر منصوراً الذكور أولاً :

وقائلة : ما هـنه الدرر التي تساقط من عينيك سِمْطين ؟ فقلت : هو الدر الذي كان قد حشا أبو مضر أذني تساقَطَ مـن عيني وهذا مثل قول القاضي أبي بكر الأرجاني – المقدم ذكره – ولا أعلم أيها أخذ

من الآخر لأنها كانا متعاصرين ، وهو :

لم يُبكني إلا حديث فراقـكم لمّا أسر بـ إلى مُورَدّعي هو ذلك الدر الذي أودعْتُـمُ في مسمعي أجريته من مدمعي

وهذان البيتان من جملة قصيدة طويلة بديمة ؟ ومن المنسوب إلى القاضي الفاضل في هذا المعنى :

لا تزدني نظــرة ثانية كفَت الأولى ووفيّت ثمني لك في قلبي حديث مودع لا جحدت الحب ما أودعني خذه من جفني عقوداً إنه بعض ما أودعتَه في أذني

ومما أنشده لغيره في كتابه «الكشاف» عند تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة ﴿ إِنْ الله لا يستحي أن يضرب مثلًا ما بعوضة فيا فوقها ﴾ (البقرة: ٢٦).

١ ق ر لي : فراقهم .

### فإنه قال: أنشدت لبعضهم:

يا من يرى مد البعوض جَناحها في ظلمة الليل البهم الأليل ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل الغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول

وكان بعض الفضلاء قد أنشدني هذه الأبيات بمدينة حلب وقال: إن الزنخشري المذكور أوصى أن تكتب على لوح قبره هذه الأبيات ، ثم أنشدني ذلك الفاضل الرئيس بيتين وذكر أن صاحبها أوصى أن يكتبا على قبره وهما ا:

إلهي قد أصبحت ضيفك في الثرى والضيف حق عند كل كريم ِ فهب لي ذنوبي في قراي فإنها عظم ولا يُفرَى بنير عظم ِ

وأخبرني بعض الأصحاب أنه رأى بجزيرة سواكن تربة ملكها عزيز الدولة ريحان وعلى قبره مكتوب :

يا أيها الناس كان لي أمل قَاصَّر بي عن بلوغه الأجَلُ فليتق الله ربه رجل أمكنه قبل موته العمل ما أنا وحدي نقلت حيث ترى كل إلى ما نقلت ينتقل

وكانت ولادة الزنخشري يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر رجب سنة سبع وستين وأربعائة بزنخشر . وتوفي ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخسمائة ، و و يحدُوجانية خوارزم ، بعد رجوعه من مكة ، رحمه الله تعالى ؛ ورثاه بعضهم م الله و أبدات ، ومن جملتها :

ينتهي هنا الجزء الأول من المختار ، وقد سقطت منه تراجم ، ثم يبدأ الجزء الثاني بترجمة  $\alpha$  أبو تميم معد  $\alpha$  .

وبعدها راء ، وهي قرية كبيرة من قرى خوارزم .

وجُرْجانية: بضم الجيم الأولى وفتح الثانية وسكون الراء بينها وبعد الألف نون مكسورة وبعدها ياء مثناة من تحتها مفتوحة مشددة ثم هاء ساكنة ، وهي قصبة خوارزم .

قال ياقوت الحموي في كتاب «البلدان»: يقال لها بلغتهم كركانج، وقد عربت فقيل لها الجرجانية ، وهي على شاطىء جيحون ، والله تعالى أعلم بالصواب.

# **۷۱۲** القاضي الأصبهاني

أبو طالب محمود بن على بن أبي طالب بن عبد الله بن أبي الرجا التميمي الأصبهاني ، المعروف بالقاضي ، صاحب الطريقة في الخلاف ، تفقه على الشهيد محمد بن يحيى – المقدم ذكره – وبرع في الخلاف ، وصنف فيه التعليقة التي شهدت بفضله وتحقيقه وتبريزه على أكثر نظرائه ، وجمع فيها بين الفقه والتحقيق، وكان عمدة المدرسين في إلقاء الدروس عليها ومن لم يذكرها فإنما كان لقصور فهمه عن إدراك دقائقها ، واشتفل عليه خلق كثير وانتفعوا به ، وصاروا علماء مشاهير . وكان له في الوعظ اليد الطولى ، وكان متفننا في العلوم خطيباً ، خطب ودرس بأصبهان مدة ؛ وتوفي في شوال سنة خمس وثمانين وخسمائة ، رحمه الله تعالى .

٧١٧ – ترجمته في طبقات السبكي ٤ : ٣٠٤ والشذرات ٤ : ٢٨٤ .

### V17

## محمود بن سبكتكين

أبو القاسم محمود بن ناصر الدولة أبي منصور سُبُكتِكِين ، الملقب أولاً سيف الدولة ، ثم لقبه الإمام القادر بالله لما سلطنه بعد موت أبيه « يمين الدولة وأمين الملة » واشتهر به .

(241) وكان والده سبكتكين قد ورد مدينة بخارى في أيام نوح بن منصور أحد ملوك السامانية المذكورين في ترجمة أبي بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب وكان وروده في صحبة أبي إسحاق ابن البتكين وهو حاجبه وعليه مدار أموره وغرفه أركان تلك الدولة بالشهامة والصرامة وتوسموا فيه الارتفاع إلى اليفاع ولما خرج أبو إسحاق المذكور إلى غَزْنَة واليا عليها وساداً مسد أبيه انصرف الأمير سبكتكين بانصرافه على جملته في زعامة رجاله ومراعاة ما وراء بابه و فلم يلبث أبو إسحاق بعد موافاتها أن قضى نحبه ولم يبق من ذوي قرابته من يصلح لمكانته واحتاج الناس إلى من يتولى أمورهم واختلفوا فيمن يصلح لذلك وقع اتفاقهم واجتمعت كلمتهم على تأمير الأمير سبكتكين فلايعوه على ذلك وانقادوا لحكه .

فلما تمكن واستحكم شرع في الغزاة والإغارة على أطراف الهند ، فافتتح قلاعاً كثيرة منها ، وجرت بينه وبين الهنود حروب يقصر الشرح عن وصفها ولم يلبث أن اتسعت رقعة ولايته وعظم حجم جريدته ، وعمرت أرض خزانته ، وأشفقت النفوس من هيبته . وكان من جملة فتوحاته ناحية بُسْت ، وكان من

٧١٣ – أخباره في تاريخ ابن الأثير (ج: ٩) وابن خلدون ٤: ٣٦٣ والحواهر المضية ٢: ١٥٧
 والبداية والنهاية ٢: ٢٧ والمنتظم ٨: ٢٥ وعبر الذهبي ٣: ١٤٥ والشذرات ٣: ٢٢٠ .

١ ق : أحد الملوك السلطانية السامانية .

۲ لي لي ن : حملته . ۳ لي : خزائنه .

جملة ما استفاده من صفاياها أبو الفتح على بن محمد البستي الشاعر المقدم ذكره ، فإنه كان كاتبًا لملك الناحية المذكورة ، واسمه بابي نور ، فلما تعلق بخدمته اعتمد عليه في أموره ، وأسر إليه بأحواله ، وشرح ُ ذلك يطول .

وآخر الأمر أن الأمير سبكتكين كان قد وصل إلى مدينة بلخ من طوس فمرض بها ، واشتاق إلى غَـزْنَـة فخرج إليها في تلك الحال ، فهات في الطريق قبل وصوله، وذلك في شعبان سنة سبع وثمانين وثلثائة ، ونقل تابوته إلى غزنة، ورثاه جماعة من شعراء عصره منهم كاتبه أبو الفتح البستي المذكور بقوله :

قلت إذ مات ناصر الدين والدو له حيَّاه ربه بالكرامه وتداعت جوعه بافتراق: هكذا هكذا تكون القيامه!

واجتاز بعض الأفاضل بداره بعد موته وقد تشعثت ، فأنشد :

عليك سلام الله من منزل قفر فقد هجت لي شوقاً قديماً وما تدري عليك مذ شهر جديداً ولم أخل صروف الردى تبلي مغانيك في شهر

وكان الأمير المذكور قد جمل ولي عهده من بعده ولده إسماعيل واستخلفه على الأعمال وأوصى إليه بأمور أولاده وعياله وجمع وجوه حجابه وقواده على طاعته ومتابعته وجلس على سرير السلطنة وتحكم واعتبر بيوت الأموال وكان أخوه السلطان محود بخراسان مقيماً بمدينة بلخ وإسماعيل بغزنة ولها بلغه نعي أبيه كتب إلى أخيه إسماعيل ولاطفه في القول وقسال له: إن أبي لم يستخلفك دوني إلا لكونك كنت عنده وأنا كنت بعيداً عنه ولو أوقف الأمر على حضوري لفات مقاصده " ومن المصلحة أن نتقاسم الأموال بالميراث وتكون أنت مكانك بغزنة وأنا بخراسان وندبر الأمور ونتفق على المصالح كيلا يطمع فينا عدو و ومتى ما ظهر الناس اختلافنا قلت حرمتنا " فأبي إسماعيل من

۱ ن : استقاده

٢ لي ن : بابي ثور ، ق : بابي النور ، وعند دي سلان : باي توز .

٣ لي : مصالح ومقاصد .

٤ ق ن لي : كي لا يطمع فينا منى ما ظهر الناس اختلافنا .

موافقته على ذلك وكان فيه لين ورخاوة ، فطمع فيه الجند وتشفيوا عليه وطالبوه بالأموال فاستنفد في مرضاتهم الخزائن .

ثم خرج محود إلى هراة وجدد مكاتبة أخيه ، وهو لا يزداد إلا اعتياصاً ، فدعا محمود عمه بغراجق إلى موافقته فأجابه ؛ وكان أخوه أبو المظفر نصر بن سبكتكين أميراً بناحية بُست ، فنهض إليه وعرض عليه الانقياد لمتابعته فلم يتوقف عليه ، فلما قوي جأشه بعمه وأخيه قصد أخاه إسماعيل بغنزنة وهما معه ، فنازلها في جيش عظيم وجم غفير وحاصرها ، واشتد القتال عليها ففتحها وانحاز إسماعيل إلى قلمتها متحصناً بها ، ثم تلطف في طلب الأمان من أخيه محمود فأجابه إلى سؤاله ، ونزل في حكم أمانه وتسلم منه مفساتيح الحزائن ، ورتب في غزنة النواب والأكفاء وانحدر إلى بلخ .

وكان السلطان محمود قد اجتمع بأخيه إسماعيل في مجلس الأنس بعد ظفره به ، فحملته سلامة به ، فسأله عما كان في نفسه أنه يعتمده في حقه لو ظفر به ، فحملته سلامة صدره ونسَسَّوة السكر على أن قال : كان في عزمي أن أسيّرك إلى بعض القلاع منوسَّعًا عليك فيا تقترحه من دار وغلمان وجوار ورزق على قدر الكفاية ٢ ، فعامله بجنس ما كان قد نواه له ، وسيره إلى بعض الحصون وأوصى عليه الوالي أن يكنه من جميع ما يشتهي .

ولما انتظم الأمر السلطان محمود ، كان في بعض بلاد خراسان نواب لصاحب ما وراء النهر من ماوك بني سامان ، فجرى بين السلطان محمود وبينهم حروب انتصر فيها عليهم ، وملك بلاد خراسان وانقطعت الدولة السامانية ، منها ، وذلك في سنة تسع وثمانين وثلثاثة ، واستتب له الملك ، وسير له الإمام القادر بالله خلعة السلطنة ، ولقبه بالألقاب المذكورة في أول ترجمت ، وتبوأ سرير الملكة ، وقام بين يديه أمراء خراسان سماطين مقيمين برسم الحدمة ، وملتزمين الملكة ، وقام بين يديه أمراء خراسان سماطين مقيمين برسم الحدمة ، وملتزمين

۱ ر : إياء .

٧ ق : على قدر الكفاية دار .

۳ ر : حروب عظیمة .

<sup>؛</sup> ق : السلطانية السامانية .

حكم الهيبة ، وأجلسهم بعد الإذن العام على مجلس الأنس ، وأمر لكل واحد منهم ولسائر غلمانه وخاصته ووجوه أوليائه وحاشيته من الخليع والصلات ونفائس الأمتعة ما لم يسمع بمثله . واتسعت الأمور عن آخرها في كنف إيالته ، واستوسقت الأعمال في ضمن كفالته ، وفرض على نفسه في كل عام غزو الهند. ثم إنه ملك سجستان في سنة ثلاث وتسعين وثلمائية ، بدخول قوادها وولاة أمرها في طاعته من غير قتال .

ولم يزل يفتح في بلاد الهند حتى انتهى إلى حيث لم تبلغه في الإسلام راية ،

ولم تتل ا به قط سورة ولا آية ، فـَرَحَضَ عنها أدناس الشرك وبني بها مساجد وجوامع ، وتفصيل حاله يطول شرحه . ولما فتح بلاد الهند كتب إلى الديوان العزيز ببغداد كتاباً يذكر فيه ما فتحه الله تعالى على يديه من بلاد الهند ، وأنه كسر الصنم المعروف بسومنات . وذكر في كتابه أن هذا الصنم عنــــــ الهنود يُحيي ويميت ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، وأنه إذا شاء أبرأ من جميع العلل، وربما كان يتفق لشقوتهم إبلال علىل يقصده فنوافقه طبب الهواء وكثرة الحركة فيزيدون به افتتاناً ويقصدونه من أقاصي البلاد رجالاً وركباناً ، ومن لم يصادف منهم انتعاشاً احتج بالذنب وقال: إنه لم يخلص له الطاعة ، ولم يستحق منه الإجابة ، ويزعمون أن الأرواح إذا فارقت الأجسام اجتمعت لديه على مذهب أهل التناسخ ، فينشثها فيمن يشاء ، وأن مد البحر وجَزره عبادة له على قدر طاقته ، وكانوا بحكم هذا الاعتقاد يحجونه من كل صقع بعيد ، ويأتونه من كل تباعد أقطارها وتفاوت أديانها ملك ولا سوقة إلا تقرب إلى هذا الصنم بما عز عليه من أمواله وذخائره حتى بلغت أوقافه عشرة آلاف قريـة مشهورة في تلك البقاع" ، وامتلأت خزائنه من أصناف الأموال ، وفي خدمته من البراهمة ألف رجل يخدمونه ، وثلثاثة رجل يحلقون رؤوس حجيجه ولحاهم عند الورود

١ ر : ولم تقربه ؛ ن : ولم تقل به قط صورة ولاية .

٢ ق : ألصنم الكبير .

٣ ق : البلاد والبقاع .

عليه ، وثلثائة رجل وخمسائة امرأة يغنون ويرقصون عند بابه ، ويجرى من مال الأوقاف المرصدة له لكل طائفة من هؤلاء رزق معلوم .

وكان بين المسلمين وبين القلعة التي فيها الصنم مسيرة شهر في مفازة موصوفة بقلة المياه وصعوبة المسالك واستيلاء الرمل على طرقها ، فسار إليها السلطان عمود في ثلاثين ألف فارس جريدة مختارة من بين عدد كثير ، وأنفتى عليهم من الأموال ما لا يحصى ؛ فلما وصلوا إلى القلعة وجدوها حصناً منيعاً ، وفتحوها في ثلاثة أيام ، ودخاوا بيت الصنم وحوله من الأصنام الذهب المرصع بأصناف الجوهر عدة كثيرة المحيطة بعرشه ، يزعمون أنها الملائكة ، وأحرق المسلمون الصنم المذكور فوجدوا في أذنه نيفاً وثلاثين حلقة ، فسألهم مجمود عن معنى الصنم المذكور فوجدوا في أذنه نيفاً وثلاثين حلقة ، فسألهم مجمود عن معنى أن هذا الصنم يعبد منذ أكثر من ثلاثين ألف سنة ، وكلما عبدوه ألف سنة علقوا في أذنه حلقة ، وبالجلة فإن شرح ذلك يطول .

وذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه أن بعض الملوك بقلاع الهند أهدى له هدايا كثيرة من جلتها طائر على هيئة القمري ، من خاصيته أنه إذا حضر الطعام وفيه سم دمعت عينا هذا الطائر وجرى منها ماء وتحجر ، فإذا حك ووضع على الجراحات الواسعة لحها ، ذكر ذلك في سنة أربع عشرة وأربعائة . وقد جمع سيرته أبو النصر محمد بن عبد الجسار الفتي الفاضل المعروف في كتاب سماه « اليميني » وهو مشهور ، وذكر في أوله أن السلطان المذكور ملك الشرق بجنبيه ، والصدر من العالم ويديه ، لانتظام الإقليم الرابع بما يليه من الثالث والخامس في حوزة ملكه وحصول ممالكها الفسيحة وولايتها العريضة في قبضة ملكه ، ومصير أمرائها وذوي الألقاب الملوكية من عظائها تحت عايته وجبايته ، واستدرائهم من آفات الزمان بظل ولايته ورعايته ، وإذعان ماوك الأرض لعزته ، وارتياعهم بفائض عيبته ، واحتراسهم — على تقاذف الديار

۱ ق : عدد کثیر .

۲ ق : حل ، ر : خط .

٣ ن : وولَايَاتُها ؛ لي : وولاتُها .

ؤ ق : من فائض .

وتحاجز الأنجاد والأغوار – من فاجىء ركضته ، واستخفاء الهند تحت جيوبها المند ذكره، واقشعرارهم لمهب الرياح من أرضه، وقد كان مذ لَفَظه المهد وجفاء الرضاع ، وانحلت عن لسانه عقدة الكلام ، واستغنى عن الإشارة بالإفهام ، مشغول اللسان بالذكر والقرآن ، مشغوف النفس بالسيف والسنان ، مدود الهمة إلى معالي الأمور، معقود الأمنية بسياسة الجمهور، لعبه مع الأتراب جد ، وجده مستكد ، يألم لما لا يعلم حتى يقتله خُراً ، ويحزن لما يحزن حتى يدمشه قسراً وقهراً .

وذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني-المقدم ذكره-في كتابه الذي الذي سماه و مغيث الخلق في اختيار الأحق ، أن السلطان مجوداً المذكور كان على مذهب أبي حنيفة ، رضي الله عنه ، وكان مولماً بعلم الحديث ، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه ، وهو يسمع ، وكان يستفسر الأحاديث ، فوجد أكثرها موافقاً لمذهب الشافعي رضي الله عنه ، فوقع في خلده " حكة ، فجمع الفقهاء من الفريقين في مرّو ، والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر ، فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركمتين على مذهب الإمام الشافعي، رضي الله عنه ، وعلى مذهب أبي حنيفة ، رضي الله عنه ، لينظر فيه السلطان ، ويتفكر ويختار ما هو أحسنها ، فصلى القفال المروزي ــ وقد تقدم ذكره - بطهارة مسيغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة 4 وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتام، وقال: هذه صلاة لا يجوّز الإمام الشافعي دونها رضي الله عنه، ثم صلى ركمتين على ما يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه ، قلبس جلد كلب مدبوعًا ولطخ ربعه بالنجاسة ، وتوضأ بنبيذ التمر ، وكان في صميم الصيف في المفازة ، واجتمع عليه الذباب والبعوض ، وكان وضوءه منكساً منعكساً ، ثم استقبل القبلة > وأحرم بالصلاة من غير نبية في الوضوء ، وكبر بالفارسية دو بركك سبز ، ثم نقر

۱ لي : جنودها ؛ ن ق : جبوبها .

٢ لي : يقلبه ؛ ق : يقبله .

٣ لي : جلاه .

نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع ، وتشهد ، وضرط في آخره ، من غير نية السلام ، وقال : أيها السلطان ، هذه صلاة أبي حنيفة ، فقال السلطان : لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك ، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين ، فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة ، فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة ، وأمر السلطان نصرانيا كاتباً يقرأ المذهبين جميعاً ، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال ، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة ، وقسك بمذهب الشافعي رضي الله عنه ؛ انتهى كلام إمام الحرمين .

وكانت مناقب السلطان محمود كثيرة ، وسيرته من أحسن السير ، ومولده ليلة عاشوراء سنة إحدى وستين وثلثائة . وتوفي في شهر ربيع الآخر ، وقيل حادي عشر صفر ، سنة إحدى ، وقيل اثنتين وعشرين وأربعائة بغنزنة ، رحمه الله تعالى .

(242) وقام بالأمر من بعده ولده محمد بوصية من أبيه ، واجتمعت عليه الكلمة ، وغرهم بإنفاق الأموال فيهم ، وكان أخوه أبو سعيد مسعود غائباً ، فقدم نيسابور وقد استنب أمر أخيه محمد، فراسله ، ومال الناس إليه لقوة نفسه وتمام هيبته ، وزعم أن الإمام القادر بالله قلده خراسان ، ولقبه الناصر لدين الله وخلع عليه وطوقه سواراً ، فقوي أمره لذلك . وكان محمد هذا سيء التدبير منهمكا في ملاذه ، فأجمع الجند على عزل محمد وتولية الملك لمسعود ، ففعلوا ذلك ، وقبضوا على محمد وحملوه إلى قلعة ووكلوا به .

(243) واستقر الملك للأمير مسمود ، وجرى له مع بني سلجوق خطوب يطول شرحها . وله في ترجمة المعتمد بن عباد حكاية في المنام ، فلتنظر هناك . وقتل سنة ثلاثين وأربعهائة ، واستولى على المملكة بنو سلجوق ، وقد تقدم في

١ في حاشية ق تعليق بغير خط الأصل في الدفاع عن مذهب أبي حنيفة .

۲ ن : فقرأ .

٣ ١٠ ر ق : في تمام .

٤ لم يرد شيء من ذلك في ترجمة المعتمد .

ترجمة السلطان طُغُرُ لبَكَ السلجوقي طرف من الخـبر ، وكيفية ما اعتمده السلطان محمود في حقهم ، وكيف تغلبوا على الأمر .

وسُبُكُنْ كِين : بضم السين المهملة والباء الموحدة وسكون الكاف وكسر التاء المثناة من فوقها والكاف الثانية وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون . وتفسير ددو بركك سبز » ورقتان خضراوان ، وهو معنى قوله تعالى في سورة الرحمن ﴿ مدهامتان ﴾ ( الرحمن : ٦٤ ) والله تعالى أعلم .

### 418

## مغيث الدين السلجوقي

أبو القاسم محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي ، الملقب مغيث الدين ، أحد الملوك السلجوقية المشاهير ، وقد تقدم ذكر والده وجماعة من أهل بيته وسيأتي ذكر جده وغيره منهم إن شاء الله تعالى ، وتقدم طرف من خبره في ترجمة العزيز أبي نصر أحمد بن حامد الأصبهاني عم العهاد الكاتب .

تولى أبو القاسم المذكور السلطنة بعد وفاة والده ، وخطب له بها بمدينة بغداد على جاري عادة الملوك السلجوقية ، يوم الجمعة الثالث والعشرين من الحرم سنة اثنتي عشرة وخسائة ، في خلافة المستظهر بالله ، وهو يومئذ في سن الحلم ، وكان متوقداً ذكاء ، قوي المعرفة بالعربية ، حافظاً للأشعار والأمثال ، عارفا بالتواريخ والسير ، شديد الميل إلى أهل العلم والخير ، وكان حيش بيش الشهورة الشاعر المقدم ذكره قد قصده من العراق ومدحه بقصيدته الدالية المشهورة التي أولها :

ألق الحداثيج ترع الضمر' القود' طال السرى وتشكت و َخْد ك البيد'

٧١٤ - أخباره في تاريخ ابن الأثير (ج: ١٠) وتاريخ الدولة السلجوقية وابن خلدون ٥: ٥٤ والسلوك ١: ٣٦ والشدرات ٤: ٧٦.

يا ساري الليل لا جد ب ولا فرق فالنبت أغيد والسلطان محمود قيل تألفت الشاء والسيد قيل تألفت الشاء والسيد

وهي طويلة ومن غرر القصائد ، وأجازه عليها جائزة سنية .

وقد كان تزوج بنتي عمه السلطان سنجر – المقدم ذكره – حسما شرحناه في ترجمة العزيز الأصبهاني ؛ واحدة بعد الأخرى ، وكانت السلطنة في أواخر أيامه قد ضعفت وقلت أموالها ، حتى عجزوا عن إقامة وظيفة الفقاعي ، فدفعوا له يوماً بعض صناديتي الخزانة حتى باعها وصرف ثمنها في حاجته ، وكان في آخر مدته قد دخل بغداد ، ثم خرج منها ، فمرض في الطريق واشتد به المرض ، وتوفي يوم الخيس خامس عشر شوال سنة خمس وعشرين وخمسائة ، رحمه الله تعالى .

وذكر ابن الأزرق الفارقي في تاريخه أنه مات خامس عشر شوال سنة أربع وعشرين بباب أصبهان ، ودفن بها . وولي السلطنة أخوه طنغر لبك ، ومات سنة سبع عشرين ، وتولى أخوه مسعود وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى .

(244) وابنه محمد شاه بن محمود بن محمد هو الذي حاصر بغداد ومعه زين الدين أبو الحسن علي بن بلتكين صاحب إربل في سنة اثنتين وخمسين وخمسائة ، وقال شيخنا ابن الأثير في سنة ثلاث وخمسين وخمسائة – قال ذلك في تاريخه الصغير المعروف بالأتابكي – : ومات محمد شاه المذكور في ذي الحجة سنة أربع وخمسين وخمسائة ، وتاريخ وفاة زين الدين المذكور مذكور في ترجمة ولده مظفر الدين صاحب إربل في حرف الكاف ؛ ومات محمد شاه بباب همذان ، ومولده في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين وخمسائة .

### 410

### الملك العادل نور الدين

أبو القاسم محمود بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر ، الملقب الملك العادل نور الدين ، قد تقدم ذكر أبيه في حرف الزاي .

ولما حاصر أبوه قلعة جعبر – حسبا تقدم ذكره في ترجمته – كان ولده نور الدين المذكور في خدمته علما قتل أبوه سار نور الدين وفي خدمته صلاح الدين محمد بن أبوب اليغيساني وعساكر الشام إلى مدينة حلب فملكها في ذلك التاريخ . وملك أخوه سيف الدين غازي – المذكور في حرف الغين – مدينة الموصل وما والاها من تلك النواحي .

ثم إنه نزل على دمشق محاصراً لها وصاحبُها يومئذ بحير الدين أبو سعيد أبق ابن جمال الدين محمد بن تاج الملوك بوري بن ظهير الدين طفتكين ، وهو أتابك الملك دُقاق بن تُكُش – المقدم ذكره في ترجمة تتش في حرف التاء – وكان نزوله عليها ثالث صفر سنة تسع وأربعين وخسمائة ، وملككها يوم الأحد تاسع الشهر المذكور ، وعوض بحير الدين أبق عن دمشق حمص ثم أخذها منه وعوضه عنها بالس ، فانتقل إليها وأقام بها مدة ثم قصد بغداد في أيام الإمام المقتفى .

وكان أتابكه ممين الدين أنر بن عبد الله عتيق جد أبيه ظهير الدين طغتكين الأتابك – المقدم ذكره في ترجمة تتش السلجوقي ، وقد سبق ذكر ظهير الدين طفتكين الأتابك هناك أيضاً .

ثم استولى نور الدين محمود على بقية بــلاد الشام من حَمَاةٌ وبَعلبك ، وهو

٧١٥ – أخباره في الباهر والكامل (ج: ١١) وابن خلدون ٥: ٣٥٣ وابن الوردي ٣: ٨٣ ومرآة الزمان : ٣٠٥ ومفرج الكروب (ج: ١) والنجوم الزاهرة ٣: ٧١ والمنتظم ١٠: ٢٤٨ وعبر الذهبي ٤: ٢٠٨ والشذرات ٤: ٢٢٨ ولابن قاضي شهبة مؤلف في سيرته باسم و الكواكب الدرية في السيرة النورية »، تحقيق الدكتور محمود زايد (بيروت ١٩٧١).

۱ زاد في لي بر من : وحماه وحمص ومنبج وحران . ۲ لي : حمص وحماة .

الذي بنى سورها ، ومنبج وما بين ذلك ، وافتتح من بلاد الروم عدة حصون منها مرعش وبهسنا وتلك الأطراف ، وكان فتحه لمرعش في ذي القعدة من سنة ثمان وستين وخسائة ولبهسنا في ذي الحجة من السنة ، وافتتح أيضا من بلاد الفرنج حارم ، وكان فتحها في أواخر شهر رمضان سنة تسع وخسائة ، وفتح أعزاز وبانياس وغير ذلك ما تزيد عدته على خسين حصنا . ثم سير الأمير أسد الدين شير كوه – المقدم ذكره – إلى مصر ثلاث دفعات ، وملكها السلطان صلاح الدين في الدفعة الثالثة "نيابة عنه ، وضرب باسمه السكة والخطبة ، وهي قضية مشهورة فلا حاجة إلى الإطالة في شرحها ، وسيأتي والحطبة ، وهي قضية مشهورة فلا حاجة إلى الإطالة في شرحها ، وسيأتي ذلك في ترجمة صلاح الدين إن شاء الله تعالى .

وكان ملكا عادلاً زاهداً عابداً ورعاً ، مستمسكا والشريمة مائلا إلى أهل الحير ، بجاهداً في سبيل الله تعالى ، كثير الصدقات ، بنى المدارس بجميع بلاد الشام الكبار مثل دمشق وحلب وحماة وحمص وبعلبك ومنبج والرحبة ، وقد تقدم ذلك في ترجمة الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون ، وبنى بمدينة الموصل الجامع النوري ورتب له ما يكفيه ، ومجاة الجامع الذي على نهر العاصي ، وجامع الرها وجامع منبج ، وبهارستان دمشق ، ودار الحديث بها أيضا ، وله من المناقب والماثر والمفاخر ما يستغرق الوصف .

وكان بينه وبين أبي الحسن سنان بن سليان بن محمد الملقب راشد الدين صاحب قلاع الإسماعيلية ومقدم الفرقة الباطنية بالشام ، وإليه تنسب الطائفة السنانية ، مكاتبات ومحاورات بسبب المجاورة ، فكتب إليه نور الدين في بعض الأزمنة كتاباً يتهدده فيه ويتوعده السبب اقتضى ذلك ، فشق على سنان فكتب

۱ ق : وبهنشا ، لي : وبهشنا ,

٧ زاد هنا في ق : واعزاز وبانياس في ذي الحجة من السنة المذكورة ؛ وسيأتي هذا بعد قليل .

٣ ق : الأولى والثالثة .

<sup>۽</sup> تي ذكرها وشرحها .

ه ق ر برمن : متبسكا .

٢ ق ر لي بر من : سلمان .

٧ لي ر ن : ويتواطه .

جوابه أبياتاً ورسالة ، وهما :

يا ذا الذي بقراع السيف هددنا لا قام مصرع جنبي حين تصرعه قام الحكام إلى السازي يهدده واستيقظت الأسود البر أضبعه أضحى يسد فم الأفعى باصبعه يكفيه ما قد تاللقي منه إصبعه

وقفنا على تفاصيله٬ وجمله ، وعلمنا ما هددًنا به من قوله وعمله ، فيالله العجب من ذبابة تطن في أذن فيل، وبعوضة تـُمَـدُ في التاثيل، ولقد قالها من قبلك قوم آخرون ، فدمرنا عليهم ومــا كان لهم من ناصرين ، أو َللحق تدحضون ، وللباطل تنصرون ؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ، وأما ما صدر من قولك في قطع راسي ، وقلعك لقلاعي من الجبال الرواسي ، فتلك أماني كاذبة ، وخيالات غير صائبة ، فإن الجواهر لا تزول بالأعراض ، كما أن الأرواح لا تضمحل بالأمراض ؛ كم بـين قوي وضعيف ، ودني وشريف ؟ وإن عدنا إلى الظواهر والمحسوسات ، وعدلنا عن البواطن والمقولات ، فلنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله « ما أوذي نبي ما أوذيت » ولقد علمتم ما جرى على عترته ، وأهل بيته وشيعته ، والحال ما حال ، والأمر ما زال ، ولله الحد في الآخرة والأولى إذ نحن مظلومون لا ظالمون ، ومغصوبون لا غاصبون ، وإذا جاء الحق زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ، ولقد علمتم ظاهر حالنا ، وكيفية رجالنا ، وما يتمنونه من الفوت ، ويتقربون بـــه إلى حياض الموت ، ﴿ قُلُ فَتَمَنُوا المُوتُ إِنْ كُنتُمْ صَادَقَينَ ﴾ ولا يتمنونه أبدأ بما قَدَمَت أيديهم والله عليم بالظالمين ﴾ ( الجمعة ٧ – ٧ ) وفي أمثال العامة السائرة : أو َ للبط تهددون بالشط ؟ فَمَيِّيء للبلايا جلباباً ، وتدرع للرزايا أثواباً ، فلأظهرن علمك منك، ولأفتنتنهم " فيك عنك ، فتكون كالباحث عن حَنفه بظلفه ، والجادع مارنَ

١ لي : هددني .

۲ ق لى : تفصيله .

٣ وردت هذه اللفظة بصور محتلفة في النسخ : ن : ولا يقيتهم ؛ ر : ولا نصبهم ؛ لي : ولا
 يفنيهم ؛ بر من : ولا يقتيهم .

أنفه بكفه ، وما ذلك على الله بعزيز .

وهذه الرسالة نقلت من خط القاضي الفاضل على هذه الصورة ، ورأيت في نسخة زيادة على هذا ، وهي: فاذا وقفت على كتابنا هذا فكن لأمرنا بالمرصاد ، ومن حالك على اقتصاد ، وأقرأ أول النحل وآخر صاد ؛ والصحيح أنه كتبها إلى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ، والله أعلم ؛ ورأيت في بعض النسخ زيادة بيت في أول الأبيات الثلاثة ، وهو :

يا للرجال لأمر هال مفظعه ما مر قط على سمي توقعه وكتب سنان المذكور مرة أخرى إليه ، وقد جرت بينها وحشة : بنا نيلت هذا الملك حتى تأثّلت بيواتك فيها واشمخر عودها فأصبحت ترمينا بنبل بنا استوى مفارسها منا ، وفينا حديدها

وبالجلة فإن محاسن نور الدين كثيرة ؛ وكانت ولادته يوم الآحد عند طلوع الشمس سابع عشر شوال سنة إحدى عشرة وخمائة ؛ وتوفي يوم الأربعاء حادي عشر شوال سنة تسع وستين وخمائة ، بقلعة دمشق ، بعلة الخوانيق ، وأشار عليه الأطباء بالفصد فامتنع ، وكان مهيباً فها روجع . ودفن في بيت بالقلعة كان يلازم الجلوس فيه والمبيت أيضاً ، ثم نقل إلى تربته بمدرسته التي أنشأها عند باب سوق الخواصين ، وسمعت من جماعة من أهل دمشق يقولون : إن الدعاء عند قبره مستجاب ، ولقد حربت ذلك فصح ، رحمه الله تعالى .

[ وذكر شيخنا عز الدين أبو الحسن على بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري في تاريخه الكبير الذي سمّّاه « الكامل » في سنة ثمان وخسين وخسمائة أن نور الدين المذكور نزل في البقيعة تحت حصن الاكراد في السنة المذكورة محاصراً لحصن الاكراد ، وعازماً على قصد طرابلس وهو في جميع عساكره ، فاجتمع من الفرنج خلق كثير وكبسوهم في النهار والمسلمون في غفلة عنهم ، فلم يتمكنوا

١ ق ر لي بر من : مقطِعه .

۲ الكامل ۱۱: ۲۹۰ – ۲۹۹

من الاستعداد لهم وهربوا منهم ، ونجا نور الدين بنفسه وهي وقعة مشهورة معروفة ، ونزل على بحيرة قدس بالقرب من حمص ، وبينه وبين الفرنج مقدار أربعة فراسخ ، فسير إلى حلب وبقية البلاد وأحضروا الأموال الكثيرة وأنفقها ليقوي جيشه ثم يعود إليهم فيستوفي الثار ، فقال له بعض أصحابه : إن في بلادك إدرارات وصدقات وصلات كثيرة على الفقهاء والصوفية والقراء ، ولو استعنت بها في هذا الوقت لكان أصلح ، فغضب من ذلك غضباً شديداً وقال : إني لا أرجو النصر إلا بأولئك، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ، كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني وأنا ناثم على فراشي بسهام لا تخطىء ، وأصرفها إلى من لا يقاتل عني إلا بسهام قد تصيب وتخطىء ؟ وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال فكيف يحل أن أعطيه غيرهم ؟ ] .

وكان اسمر اللون طويل القامة حسن الصورة وليس بوجهه شعر سوى ذقنه .

(245) وكان قد عهد بالملك إلى ولده الملك الصالح عماد الدين إسماعيل وعمره يوم مات أبوه إحدى عشرة سنة ، فقام بالأمر من بعده ، وانتقل من دمشق إلى حلب ودخل قلعتها يوم الجمعة مستهل المحرم سنة سبعين وخمسائة ، وخرج السلطان صلاح الدين من مصر ، وملك دمشق وغيرها من بلاد الشام ، ولم يبق عليه سوى مدينة حلب ، ولم يزل الصالح بها إلى أن توفي يوم الجمة الخامس والعشرين من رجب سنة سبع وسبعين وخمسائة ، وذكروا أنه لم يبلغ عشرين سنة ، والله أعلم . وكان مبدأ مرضه في تاسع شهر رجب من السنة المذكورة ، وحدث له قولنج في مستهل جمادى الأولى ، وكان لموته وقع عظم في قلوب الناس ، وتأسفوا عليه لأنه كان محسنا محمود السيرة ، ودفن في المقام الذي في القلمة ، ثم نقل إلى رباطه المعروف به تحت القلمة ، وهو مشهور هناك ،

(246) وتوفي مجير الدين أبق المذكور في سنة أربع وستين وخمسائة ببغداد،

إلى النسخ ، وأنما اثبتها وستنفيله .

٢ راجع أخبار مجير الدين في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي .

ودفن في داره ، كذا وجدته في بعض المسودات التي بخطبي ، والله أعلم ، ومولده يوم الجمعة ثامن شعبان سنة أربع وثلاثين وخمسائة ببملبك ، والله تعالى أعلم .

# ٧١٦ مروان بن أبي حفصة

أبو السمط – وقيل أبو الهندام – مروان بن أبي حفصة سليان بن يحيى ابن أبي حفصة بزيد ، الشاعر المشهور ؛ كان جده أبو حفصة مولى مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي ، فأعتقه يوم الدار ، لأنه أبلى يومئذ ، فجعل عتقه جزاءه ، وقيل إن أبا حفصة كان يهوديا طبيباً أسلم على يد عثان بن عفات رضي الله عنه . وقيل على يد مروان بن الحكم ، ويزعم أهل المدينة أنه كان من موالي السّمو أل بن عادياء اليهودي المشهور بالوفاء صاحب القصة المشهورة مع أمرىء القيس بن حبّ الشاعر المشهور ، وأن أبا حفصة سبي من إصطخر وهو غلام فاشتراه عثان رضي الله عنه ، ووهبه لمروان بن الحكم .

ومروان بن أبي حفصة الشاعر المذكور من أهل اليامة ، وقدم بغداد ومدح المهدي وهارون الرشيد ، وكان يتقرب إلى الرشيد بهجاء العلويين ، ومروان المذكور من الشعراء الجيدين ، والفحول المقدمين . [حكى ابن سيف عن أبي خليفة عن أبن سلام قال : لما أنشد مروان بن أبي حفصة المهدي قصيدته التي يقول فها :

إليك قسمنا النصف من صاواتنا مسيرة شهر بعبد شهر نواصله

٧٦٩ - ترجمته في الفهرست : ١٩٠ و الأغاني ١٠ : ٢٧ و معجم المرزباني : ٣٩١ و الشمر و الشعراء :
 ١٤٧ - ترجمته في الفهرست : ١٤٧ و صفحات من أماني المرتفى ، و الفلاكة : ١٠٠ و الموشح :
 ١٥٧ و طبقات ابن المعتز : ٢١ و و مطالع البدور ١ : ٧٧ و الشذرات ١ : ٣٠١ .

۱ وستنفیك : این یوسف .

### فلانحن نخشى أن يخيب رجاؤنا لديك ولكن أهنأ الميش عاجله

فقال له المهدي ، قف مجيث أنت ، كم قصيدتك هذه من بيت ؟ قال : سبعون بيتا ، قال : فلك سبعون ألفاً ، لا تتم إنشادك حتى يحضر المال ، فأحضر المال، فأنشد القصيدة وقبضه وانصرف ] .

ذكره أبو العباس بن المعتز في كتاب وطبقات الشعراء » فقال في حقه ؟ وأجود ما قاله مروان قصيدته الفراء اللامية وهي التي فضل بها على شعراء زمانه ، عدح فيها معن بن زائدة الشيباني ، ويقال إنه أخذ منه عليها مالاً كثيراً لا يقدر قدره ، ولم ينل أحد من الشعراء الماضين ما ناله مروان بشعره ، فما ناله ضربة واحدة ثلثائة ألف درهم من بعض الخلفاء بسبب بيت واحد ؛ انتهى كلام ان المعتز .

والقصيدة اللامية طويلة تناهز الستين بيتاً ولولا خوف الإطالة لذكرتها ، ولكن نأتي ببعض مديحها وهو في أثنائها" :

بنو مَطَـر يوم اللقـــاء كأنهــم ا أُسُودٌ لهم في بطن خَفَّانَ أَشْمِلُ ُ لجارهم بين الساكين منزل همُ يمنعون الجارَ حتى كأنما حرام عليه قول ( لا ، حين يسأل تجنب ﴿ لا ﴾ في القول حتى كأنه فلا نحن ندري أي يرميه أفضل تشاب يوماه علينا فأشكلا وما منهما إلا أغسر مُحجِّل أيوم نبداه الغمر أم يوم بؤسه بهاليل في الإسلام سادوا ولم يكن كأولهم في الجاهلية أول أجابوا ، وإن أعطوا أصابوا وأجزلوا هم القوم إن قالوا أصابوا ، وإن دعوا ﴿ وما يستطيع الفاعلون فعالهم وإن أحسنوا في النائبات وأجلوا تُلاث بأمثال الجبال حُياهُمُ ا وأحلامهم منها لدى الوزن أثقل

١ زيادة من لي بر ، وردت عند وستنفيلد . أ

٢ طبقات الشعراء : ٥١ وفيه اختلاف عما أورده المؤلف .

٣ انظر المصدر السابق: ٣٤ .

غ لي : جباههم ؛ بر : خباهم .

هذا لعمري هو السحر الحلال المنقح لفظاً ومعنى ، وحقه أن يفضل على شعراء عصره وغيرهم ، وله في مدائح معن المذكور ومراثيه كل معنى بديع ، وسيأتي شيء من ذلك في أخبار معن إن شاء الله تعالى .

وحكى ابن المعتز أيضًا عن شراحيل بن معن بن زائدة أنه قال : عرضت في طريق مكة ليحيى بن خالد البرمكي ، وهو في قبة ، وعديله القاضي أبو يوسف الحنفي وهما يريدان الحج ، قال شراحيل : فإني لأسير تحت القبة إذ عرض له رجل من بني أسد في شارة حسنة ، فأنشده شعراً ، فقال له يحيى بن خالد في بيت منها : ألم أنهك عن مثل هذا البيت أيها الرجل ؟ ثم قال : يا أخا بني أسد ، إذا قلت الشعر فقل كقول الذي يقول ، وأنشده الأبيات اللامية المقدم ذكرها ، فقال له القاضي أبو يوسف ، وقد أعجبته الأبيات جداً : مَن قائل هذه الأبيات يا أبا الفضل ؟ فقال يحيى : يقولها مروان بن أبي حفصة يمدح قائل هذه الأبيات يا أبا الفضل ؟ فقال يحيى : يقولها مروان بن أبي حفصة يمدح بها أبا هذا الفتى الذي تحت القبة ، قال شراحيل : فرَمَقَني أبو يوسف بعينيه وأنا راكب على فرس لي عتيق وقال لي : من أنت يا فتى حياك الله تعالي وقربك قلت : أنا شراحيل بن معن بن زائدة الشيباني ، قال شراحيل : فوالله ما أتت علي ساعة قط كانت أقر لعيني من تلك الساعة ارتباحاً وسروراً .

ويحكى أن ولداً لمروان بن أبي حفصة المذكور دخـــل على شراحيل المذكور فأنشده:

أيا شراحيل من معن بن زائدة يا أكرم الناس من عجم ومن عرب أعطى أبوك أبي أعطى أبوك أبي ما أعطى أبوك أبي ما حل قط أبي أرضاً أبوك بها إلا وأعطاه فنطاراً من الذهب

فأعطاه شراحيل قنطاراً من الذهب .

ومما يقارب هذه الحكاية ما يروى عن أبي مليكة جَرُول بن أوس المعروف بالحُطَيئة الشاعر المشهور لما اعتقله عمر بن الخطاب ، رضي الله عنمه ، لبذاءة

١ لم ترد هذه القصة في الطبقات .

لسانه وكثرة هجوه الناس ، كتب إليه من الاعتقال :

ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر ألقيت كاسبهم في قعر منظامة فارحم عليك سلام الله يا عمر أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد النهي البشر ما آثروك بها إذا قدموك لها الكن لأنفسهم قد كانت الأثر

فأطلقه ، وشرط عليه أن يكف لسانه عن الناس ، فقال له : يا أمير المؤمنين اكتب لي كتاباً إلى علقمة بن عُلاثة لأقصده به ، فقد منعتني التكسب بشعري وكان علقمة مقيماً محوران ، وهو من الأجواد المشهورين — قال ابن الكلبي في كتاب وجهرة النسب » : هو علقمة بن عُلاثة بن عوف بن ربيعة ، ويقال له الأحوص لصغر عنيه ، ابن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن — وكان عمر ، رضي الله عنه استعمله على حوران ، فامتنع عمر رضي الله عنه من ذلك ، فقيل له : يا أمير المؤمنين وما عليك من فامتنع عمر رضي الله عنه من ذلك ، فقيل له : يا أمير المؤمنين وما عليك من فلك ؟ علقمة ليس من عمالك ، فتخشى من ذلك أن تأثم ، وإنا هو رجل من المسلمين تشفع بك إليه . فكتب له بما أراد ، فمضى الحطيئة بالكتاب ، فصادف علقمة قد مات والناس منصرفون من قبره ، وابنه حاضر ، فوقف عليه علم أنشد " :

لعمري لنعم المرء من آل جعفر بحوران أمسى علقت الحبائل فإن تَحيي لا أملل حياتي وإن تمت فها في حياة بعد موتك طائل وما كان بيني لو لقيت ك سالما وبين الغنى إلا ليال قلائل

فقال له ابنه : كم ظننت أن علقمة كان يعطيك لو وجدته حياً ؟ فقال : مائة ناقة يتبعها مائة من أولادها ، فأعطاه ابنه إياها .

١ ق : أذ كنت موثلها .

٢ قد مر قبل قليل أن عمر هو الذي استعمله على حوران .

۲ ديوان الحطيئة : ۲۱۹ .

والبيتان الأخيران من هذء الثلاثة وجدتها في ديوان النابغة الذبياني ، واسمه زياد بن معاوية بن جابر، من جملة قصيدة يرثي بها النعمان بن أبي شمر الغساني .

وأخبار ابن أبي حفصة ونوادره ومحاسنه كثيرة ، فلا حاجــة إلى الإطناب بذكرها ، وكانت ولادته سنة خس ومائة . وتوفي سنة إحدى وثمانين ، وقيل سنة اثنتين وثمانين ومائة ببغداد ، ودفن بمقبرة نصر بن مالك الحراعي ، رحمه الله تعالى .

(247) وحفيده مروان الأصغرا ، وهو أبو السمط مروان بن أبي الجنوب ان مروان الأكبر المذكور ، وكان من شعراء عصره المشاهير المقدمين ، وذكر المبرد في كتاب و الكامل ٢٠ طرفاً من أخبار عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري ثم قال : ويروى أن عبد الرحمن المذكور لدغه زنبور فجاء أباه يبكي ، فقال له : ما بك ؟ قال : لسعني طائر كأنه ملتف في بردَي حبرة ، فقال أبوه : قلت الشعر والله ؟ ثم قال بعد ذلك : وأعرق قوم كانوا في الشعر آل حسان ، فإنهم كانوا يعدون ستة في نسق كلهم شاعر ، وهم : سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام ، وبعد هؤلاء في الوقت آل أبي حفصة فإنهم أهل بيت كل واحد منهم شاعر يتوارثونه كابراً عن كابراً، ويحيى ابن أبي حفصة كنيته أبو جميل ، وأمه تحيا بنت ميمون ، يقال إنها من ولد النابغة الجمدي ، وإن الشعر أتى إلى أبي حفصة بذلك السبب ، وكل واحد من هؤلاء كان يضرب بلسانه أرنبة أنفه ، وهو دليل على الفصاحـــة والبلاغة ، والله تعالى أعلم .

إِنَّا تُرْجِنَةٌ مَرُوأَنُ الْأُصغر في معجم المرزباني: ٣٢١ وطبقات ابن المعرز : ٣٩٢ وتاريخ يغداد

٣٢ : ٣٥٢ والأغاني ١٢ : ٧١ ، ٣٣ : ٢٩

٣ الكامل المبرد ١ : ٣٦٣ .

٣ إلى هنا انتهت الترجمة في لي بر من .

### 717

### مسلم صاحب الصحيح

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القـُشـيْري النيسابوري صاحب الصحيح ؛ أحد الأثمة الحفاظ وأعلام المحدثين ، رحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر ، وسمع يحيى بن يحيى النيسابوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن مسلمة القعنبي وغيرهم ، وقدم بغداد غير مرة فروى عنه أهلها ، وآخر قدومه إليها في سنة تسع وخمسين ومائتين ، وروى عنه الترمذي وكان من الثقات .

وقال محمد الماسرجسي ، سمعت مسلم بن الحجاج يقول : صنفت هذا المسند الصحيح من ثلثائة ألف حديث مسموعة . وقال الحافظ أبو علي النيسابوري : ما تحت أديم الساء أصح من كتاب مسلم في علم الحديث . وقال الخطيب البغدادي : كان مسلم يناضل عن البخاري ، حتى أوحش ما بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي بسببه .

وقال أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ: لما استوطن البخاري نيسابور أكثر مسلم من الاختلاف إليه ، فلما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري ما وقع في مسألة اللفظ ، ونادى عليه ، ومنع الناس من الاختلاف إليه ، حتى هجر وخرج من نيسابور في تلك المحنة ، قطعه أكثر الناس غير مسلم ، فإنه لم يتخلف عن زيارته ، فأنهي إلى محمد بن يحيى أن مسلم بن الحجاج على مذهبه قديماً وحديثاً وأنه عوتب على ذلك بالحجاز والعراق ولم يرجع عنه ، فلما كان يوم مجلس محمد ابن يحيى قال في آخر مجلسه : ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا ، فأخذ مسلم الرداء فوق عمامته ، وقام على رؤوس الناس وخرج من مجلسه، وجمع فأخذ مسلم الرداء فوق عمامته ، وقام على رؤوس الناس وخرج من مجلسه، وجمع

۲۱۷ – ترجمته في تذكرة الحفاظ: ۸۸۵ و تاريخ بغداد ۱۳: ۱۰۰ و طبقات الحنابلة ۱: ۳۳۷ و الفهرست: ۲۳۱ و المنتظم ٥: ۳۳ و تهذيب التهذيب ١٠: ۲۲٦ و البداية و النهاية ١١: ۳۳ و عبر الذهبي ٢: ٣٠ و الشذرات ٢: ٤٤٤.

كل ما كان كتب منه وبعث به على ظهر حمّال إلى باب محمد بن يحيى، فاستحكت بذلك الوحشة وتخلف عنه وعن زيارته .

وتوفي مسلم المذكور عشية يوم الأحد ودفن بنصرأباذ ظاهر نيسابور يوم الاثنين لخس ، وقيل لست ، بقين من شهر رجب الفرد سنة إحدى وستين ومسائتين بنيسابور ، وعمره خس وخمسون سنة .

هكذا وجدته في بعض الكتب ، ولم أر أحداً من الحفاظ يضبط مولده ولا تقدير عمره، وأجمعوا أنه ولد بعد المائتين . وكان شيخنا تقي الدين أبو عمرو عبان المعروف بابن الصلاح يذكر مولده ، وغالب ظني أنه قسال : سنة اثنتين ومائتين ، ثم كشفت ما قاله ابن الصلاح فإذا هو في سنة ست ومائتين ، نقل ذلك من كتاب وعلماء الأمصار ، تصنيف الحاكم أبي عبد الله بن البيّع النيسابوري الحافظ ، ووقفت على الكتاب الذي نقل منه ، وملكت النسخة التي نقل منها أيضاً ، وكانت ملكه ، وبيعت في تركته ووصلت إلي وملكتها ، وصورة ما قاله بأن مسلم بن الحجاج توفي بنيسابور لحنس بقين من شهر رجب الفرد سنسة ومائتين ، وهو ابن خمس وخمسين سنة ، فتكون ولادته في سنة است ومائتين ، والله أعلم ، رحمه الله تعالى .

وقد تقدم الكلام على القشيري صاحب الرسالة فأغنى عن الإعادة .

(248) وأما محمد بن يحيى المذكور فهو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله ابن خالد ابن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري ، وكان أحد الحفاظ الأعيان ، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة القزويني ، وكان ثقة مأموناً . وكان سبب الوحشة بينه وبين البخاري أنه لما دخل البخاري مدينة نيسابور شعث عليه محمد بن يحيى في مسألة خلق اللفظ ، وكان قد سمع منه ، فلم يمكنه ترك الرواية عنه ، وروى عنه في الصوم والطب والجنائز والمتق وغير ذلك مقدار ثلاثين موضعاً ، ولم يصرح باسمه فيقول حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ، بل يقول : حدثنا محمد ، ولا يزيد عليه ، ويقول محمد بن عبد الله ،

١ لي : ولم أر من الحفاظ من يضبط .

٢ زاد في بر : في ترجمة أبيي القاسم التستري .

فينسبه إلى جده وينسبه أيضاً إلى جد أبيه ، وتوفي محمد المذكور سنة اثنتين ، وقيل سبع ، وقيل ثمان وخمسين ومائتين رحمه الله تعالى ، والله أعلم .

### 414

## مسعود الطريثيثي

أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود بن طاهر النيسابوري الطريشي الفقيه الشافعي ، الملقب قطب الدين ؛ تفقه بنيسابور ومرو على أغتها ، وسمع الحديث من غير واحد ، ورأى الاستاذ أبا نصر القشيري ، ودر" س بالمدرسة النظامية بنيسابور نيابة عن الجُويني . وكان قد قرأ القرآن الكريم والادب على والمده ، وقدم بغداد ووعظ بها وتكلم في المسائل فأحسن ، وقدم دمشق سنة أربعين وخمسائة ، ووعظ بها وحصل له قبول ، ودر" س بالمدرسة المجاهدية ثم بالزاوية الغربية من جامع دمشق بعد موت الفقيد أبي الفتح نصر الله المصيصي ؛

ثم خرج إلى حلب وتولى التدريس مدة في المدرستين اللتين بناهما له نور الدين محمود وأسد الدين شيركوه ، ثم مضى إلى همذان وتولى التدريس بها ، ثم رجع إلى دمشق ودرس بالزاوية الغربية وحدث ، وتفرد برياسة أصحاب الشافعي رضي الله عنه .

وكان عالمًا صالحًا ، صنف كتاب « الهادي » في الفقه ، وهو مختصر نافع لم يأت فيه إلا بالقول الذي عليه الفتوى ، وجمع للسلطان صلاح الدين عقيدة تجمّع ُ جميع ما يحتاج إليه في أمور دينه ، وحفظها أولاده الصّغار حتى تترسخ في

٧١٨ – ترجمته في طبقات السبكي ٤ : ٣٠٩ يرمرآة الزمان : ٣٧٢ وعبر الذهبي ٤ : ٣٢٥

والشذرات ٤ : ٣٦٣ .

١ لي بر من : صالحاً ورعاً .

أذهانهم من الصغر ، قال بهاء الدين ابن شداد في « سيرة السلطان ، و وأيته ـ يمني السلطان ـ وهو يأخذها عليهم ، وهم يقرؤونها بين يديه من حفظهم .

وكان متواضعاً قليل التصنّع ، مطرحاً التكليف ؛ وكانت ولادته سنة خس وخسائة ، في الثالث عشر من شهر رجب الفرد ، وتوفي في آخر يوم من شهر رمضان المعظم ، سنة تمان وسبعين وخسمائة بدمشق ، وصلي عليه يوم العيد ، وكان نهار الجعة ، ودفن بالمقبرة التي أنشأها جوار مقبرة الصوفية غربي دمشق ، وزرت قبره غير مرة ، رحمه الله تعالى .

وكان والده من طُدرَيْشِتْ ، وقد تقدم الكلام عليها في ترجمة عميد الملك الكندري فلا حاجة إلى إعادته ، وهي من نواحي نيسابور ،

وقال بعضُ أصحابه : أنشدنا الشيخ قطب الدين لبعضهم :

يقولون إن الحب كالنار في الحشا ألا كذبوا فالنار تذكو وتخمد وما هي إلا جَذُورَة مس عودها نكى فهي لا تخبو ولا تكوقد

والله تعالى أعلم بالصواب .

### ۷۱۹ الشریف البیاضی الشاعر

الشريف أبو جعفر مسعود بن عبد العزيز بن المحسن بن الحسن بن عبد الرزاق البياضي ، الشاعر المشهور ؛ هكذا وجدته بخط بعض الحفاظ المتقنين ، ورأيت

إ انظر سيرة صلاح الدين : ٧ وفيها : وهم يقرءونها من حفظهم بين يديه .

٧ ق : من ربيع الآخر أو رجب . ---

٢ ق : يوم . ٤ انتهت الترجمة هنا في بر من لي .

٧١٩ ــ ترجمته في تاريخ ابن الأثير ١٠ : ٨٨ ، ٨٩ ودمية القصر : ٨٧ والشذرات ٣ : ٣٣١ و له شعر في تاريخ اللولة السلجوقية : ٦٩ .

في أول ديوانه أنه أبو جعفر مسعود بن المحسن بن عبد الوهاب بن عبد العزيز ان عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ، القرشي الهاشمي ، والله أعلم بالصواب .

وهو من الشعراء الجيدين في المتأخرين ، وديوان شعره صغير ، وهو في غاية الرقة ، وليس فيه من المدائح الا اليسير ، فمن أحسن شمره قصيدته القافية التي أولها :

مع ما بقلبك فهو منك نفاق ُ لك يا لديـغ هواهم ترياق مُغْرِر ، وظاهر العذلة إشفاق وعلى متور غصونها أوراق غَضُ الحدود وخرا الأرياق كانت تقام' لطسها أسواق ذاك الزمان فمثه يشتاق

إِنْ غَاضَ دَمُعُكُ وَالرِكَابُ تُسُاق لا تحبسن ماء الجفون فإن واحذر مصاحبة العذول فإنه لا يبعد ن زمن مضت أيامه أيام نرجسنا العُينُون ووردنا الـ ولنا بزوراء العراق مواسم فلأن بكت عيني دماً شوقاً إلى ومنها :

أين الأغياسة الألى لولاهم ما كان طعم موى الملاح يُذاق وكأنما أرماحهم بأكفتهم أجسامهم ونصولها الأحداق شنُّوا الإغارة في القلوب بأعن لا برتجى لأسبرها إطلاق أسراءَ حتى درت الآماق واستعذبوا ماء الجفون فعذَّ بُوا الـ ونمى الحديث بأنهم نذر ُوا دمي أوَ لِي دمُ يوم الفراقِ يراق وله ، وهو بما يغني به :

> قي ولي طرف مطير' كنف يذوى عشب أشوا إن يكن في العشق حُرُ فأنا العب الأسير

١ لي بر من : المديح ؛ ر : مدائح . ۲ بر من : عض الخدود .

## أو عملى الحسن زكاة فأنا ذاك الفقسير [وله وكتبها على مروحة:

وارحمتا لي أن حللت بمجلس ان لحتنوا فيه يكون كسادي]<sup>ا</sup> وله أيضاً:

يا ليلة بات فيها البدر معتنقي إلى الصباح بلا خوف ولا حذر كلامه الدر يغني عن كواكبها ووجهه عوض فيها عن القمر فبينا أنا أرعي في محاسنه سمعي وطرفي إذ أنذرت بالسحر ولم يكن عيبها إلا تقاصرها وأي عيب لها أشنى من القصر وددت لو أنها طالت علي ولو أمددتها بسواد القلب والبصر والبيت الأخير منها ينظر إلى قول أبي العلاء بن سليان المعري ، وهو ن : يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر

وشعره كله على هذا الأساوب ، وقد تقدم له بينان في ترجمة صَر در الشاعر . وتوفي البياضي المذكور يوم الثلاثاء سادس عشر ذي القعدة سنة ثمان وستين وأربعائة ببغداد ، ودفن بمقبرة بآب أبرز . وإنما قيل له البياضي لأن أحد أجداده كان في مجلس بعض الخلفاء مع جماعة من العباسيين ، وكانوا قسد لبسوا سواداً ، ما عداه ، فإنه كان قد لبس بياضاً فقال الخليفة : من ذلك البياضي ؟ فثبت الاسم عليه واشتهر به .

وذكر ابن الجوزي في كتاب و الألقاب » أن صاحب هذه الواقعة هو محمد ابن عيسى بن محمد بن عبد الله بن عبى بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، رضي الله عنهم أجمعين ، وهو الذي يقال له البياضي . ورأيت بخط أسامة بن منقذ – المقدم ذكره – أن الذي لقبه بهذا اللقب هو الخليفة الراضي بالله ، والله تعالى أعلم .

١ زيادة من : لي بر من ، ثابتة عند وستنفيله .

۲ شروح السقط : ۱۱۹ .

### غياث الدين السلجوقي

أبو الفتح مسعود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي ، الملقب غياث الدين، أحد ماوك السلجوقية المشاهير وقد تقدم ذكر والده وأخيه محمود وجماعة من أهل بيته .

كان مسعود المذكور قد سلمه والده في سنة خس وخسائة إلى الأمير مودود ابن التوتكين وجعله صاحب الموصل ليربيه ، فلما قتل مودود في سنة سبع وخسائة وتولى الأمير آق سنقر البرسقي – المذكور في حرف الهمزة – مكانه سلمه والده إليه أيضاً ، ثم أرسله من بعده إلى جوش بك أتابك الموصل أيضاً . فلما توفي والده وتولى موضعه ولده محمود – المقدم ذكره – أخذ جوش بك يحسن لمسعود المذكور الحروج على أخيه محمود وأطمعه في السلطنة ، ولم يزل على ذلك حتى جمع المساكر واستكثر منها ، وقصد أخاه ، والتقيا بالقرب من على ذلك حتى جمع المساكر واستكثر منها ، وقصد أخاه ، والتقيا بالقرب من هذان في ربيع الأول سنة أربع عشرة " وخسائة ، وكان النصر لمحمود ، وقتل في هذه الواقعة الأستاذ أبو إسماعيل الطغرائي – وقد سبق شيء من خبره في حرف الحاء .

ثم تنقلت الأحوال وتقلبت بمسعود المذكور واستقل بالسلطنة سنة ثمان وعشر في ودخل بغداد ، واستوزر شوف الدن أنو شروان بن خالد

٧٧ - أخباره في تاريخ الدولة السلجوقية وابن الأثير (ج ١٠ ، ١١ ) وابن خلدون ٥ : ٤٥
 والسلوك ١ : ٣٤ والباهر (صفحات مختلفة ) ومرآة الزمان : ٢١٤ والمنتظم ١٠ : ١٥١
 وعير الذهبي ٤ : ٧٧٠ والشذرات ٤ : ١٤٥ .

١ لي : الملوك .

٧ لي : حوس بك ؛ بر : خوش بك ؛ ر : جيوش بك .

٣ أي : ثلاث عشرة .

القاشاني الذي كان وزير المسترشد ، وقد تقدم ذكره في ترجمة الحريري صاحب المقامات ؛ وكان سلطانا عادلاً لين الجانب كبير النفس ، فرق مملكت على أصحابه ، ولم يكن له من السلطنة غير الاسم ، [ وكان حسن الأخلاق كثير المزاح والانبساط مع الناس ، فمن ذلك أن أتابك زنكي صاحب الموصل أرسل إليه القاضي كال الدين محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري في رسالة ، فوصل إليه وأقام معه في العسكر ، فوقف يوماً على خيمة الوزير حتى قارب أذات المغرب فعاد إلى خيمته وأذن المغرب وهو في الطريق ، فرأى إنسانا فقيها في خيمة ، فشأله كال الدين من أين هو ؟ فقال : أنا قاضي مدينة كذا ، فقال له كال الدين : القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وهو أنا وأنت ، وقاضي في الجنة وهو من لا يعرف أبواب هؤلاء الظلمة ولا يراهم . فلما كان من الفد أرسل السلطان وأحضر كال الدين ، فلما دخل عليه ورآه ضحك وقال : القضاة ثلاثة ، فقال كال الدين : فعم يا مولانا ، فقال : والله صدقت ، ما أسعد من لا يوانا ولا يرانا ولا

ومن ذلك أنه اجتاز يرما في بعض أطراف بغداد فسمع امرأة تقول لأخرى: تعالى انظري إلى السلطان ، فوقف وقـال : نقف حتى تجيء هذه الست تنظر إلىنا .

وله مناقب كثيرة إا وكان مع لين جانبه ما ناوأه أحد وظفر به وقتل من الأمراء الأكابر خلقاً كثيراً ، ومن جملة من قتل الخليفتان المسترشد بالله والراشد لأنه كان قد وقع بينه وبين الخليفة المسترشد وحشة قبل استقلاله في السلطنة ، فلما استقل استطال نوابه على العراق ، وعارضوا الخليفة في أملاكه ، فقويت الوحشة بينها ، وتجهز المسترشد وخرج لحاربته ، وكان السلطان مسعود بهمذان ، فجمع جيشاً عظيماً وخرج القائه ، وتصافا بالقرب من همذان فكسر عسكر الخليفة ، وأسر هو وأرباب دولته ، وأخذه السلطان مسعود ماسوراً عسكر الخليفة ، وأسر هو وأرباب دولته ، وأخذه السلطان مسعود ماسوراً وطاف به بلاد أذربيجان ، وقتل على باب المراغة ، حسيا شرحناه في ترجمة دبيس بن صدقة ، وهو الذي خلع الراشد وأقام المقتفي كا هو مشهور .

١ ما بين معقفين انفردت به لي بر من ، وهو وارد عند وستنفيلد .

ثم أقبل مسعود على الاشتغال باللذات والانعكاف على مواصلة وجوه الراحات ، متكلاً على السعادة تعمل له ما يؤثره ، إلى أن حدث له القيء وعلة الغَثْيَان ، واستمر به ذلك إلى أن توفي في حادي عشر جمادى الآخرة ، سنة سبع وأربعين وخمسائة ، وقيل يوم الأربعاء ، الثاني والعشرين من الشهر المذكور بهمذان [ ومات معه سعادة البيت السلجوقي فلم تقم له بعده راية يعتد بها ولا يلتفت إليها :

فها كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما ]`

ودفن في مدرسة بناها٪ جمال الدين إقبال الخادم .

وقال ابن الأزرق الفارقي في تأريخه ، رأيت السلطان المذكور ببغداد ، في السنة المذكورة ، وسار إلى همذان ومات بباب همذان ، وحل إلى أصبهان رحمه الله تعالى ، وقد تقدم شيء من خبره في ترجمة دبيس بن صدقة صاحب الحلقة . ومولده يوم الجمعة ، لثلاث خلون من ذي القعدة ، سنة اثنتين وخمسائة .

ولما ولى السلطنة جرت بينه وبين عما سنجر – المقدم ذكره – منازعة ، ثم خطب له بعد عمه المذكور ببغداد ، يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفر سنة سبع وعشرين وخسائة ، والله أعلم .

١ زيادة من لي ، وردت عند وستنفيلد .

٢ لي : مدرسته التي بناها .

#### 441

### عز الدين مسعود صاحب الموصل

أبو الفتح وأبو المظفر ، مسعود بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي ابن آق سنقر ، أتابك صاحب الموصل ، الملقب عز الدين — قد تقدم خبر جده وجد أبيه ، وخبر ولده نور الدين أرسلان شاه وغيرهم من أهل بيته ، وسيأتي ذكر أبيه في هذا الحرف إن شاء الله تعالى — ولما توفي والده قام بالملك ولده سيف الدين غازي — المقدم ذكره — لأنه كان أكبر الإخوة ، وكان قد خلف هذين الولدين ، وعماد الدين زنكي صاحب سنجار المذكور عقيب ترجمة جده عماد الدين زنكي .

وكان عز الدين المذكور مقدم الجيوش في أيام أخيه غازي ؟ ولما خرج السلطان صلاح الدين من الديار المصرية بعد وفاة الملك العادل نور الدين محمود – المقدم ذكره – وأخذ دمشق وتقدم إلى حلب وحاصرها ، خاف غازي منه وعلم أنه قد استفحل أمره وعظم شأنه ، واستشعر أنه متى استحوذ على الشام تعدى الأمر إليه ، فجهز جيشاً عظيماً وقد معليه أخاه عز الدين مسعوداً المذكور ، وسار يريد لقاء السلطان ، وضرب المصاف معه ليرده عن البلاد فلما بلغ السلطان خروجه رحل عن حلب ، وذلك في مستهل رجب الفرد سنة سعين وخمسائة ، وسار إلى حمص وأخذ قلعتها . وكان قد أخذ البلد في جمادى الأولى من السنة المذكورة بعد خروجه من دمشق قاصداً حلب ، ووصل عز الدين مسعود إلى حلب لينجد ابن عمه الملك الصالح إسماعيل ابن نور الدين ، صاحب حلب .

هذا كان في الصورة الظاهرة ، وفي الباطن كان غرضهم ما ذكرناه من

۷۷۱ – أخباره في الباهر: ۱۸۱ – ۱۸۹ والكامل ( ج ۱۱ ، ۱۲ ) والنجوم الزاهرة ٣ : ١٣٦ وعبر الذهبي ه : ٢٩٩ والشذرات ٤ : ٢٩٧ .

ولما عرف السلطان مسيرهم سار حتى وافساهم على قرون حَماة ، وراسلهم وراسلوه ، واجتهد في أن يصالحوه فلم يفعلوا ، ورأوا أن ضرب المصاف معه ربما نالوا به الغرض الأكبر والمقصود الأوفر ، والقضاء يجر إلى أمور لا يشعرون بها ، فقام المصاف بين العسكرين ، وقضى الله تعالى أن انكسر جيش عز الدين وأسر السلطان جماعة من أمرائه ثم أطلقهم ، وذلك يوم الأحد التاسع عشر من شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة ، وهذه الواقعة من الوقائع المشهورة .

ثم سار السلطان عقيب الكسرة إلى حلب ونزل عليها؛ وهي الدفعة الثانية؛ فصالحه الملك الصالح إسماعيل على أخذ للمرة وكفرطاب وبارين ثم رحل عنها. وشرح ذلك يطول ، وتتمة هـذه القضة مذكورة في ترجمة أخيه سيف الدن غازى .

ولما توفي أخوه سيف الدين في التاريخ المذكور في ترجمته ، استقل عز الدين المذكور بالملك من بعده ، ولم يزل إلى أن حضرت الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين الوفاة – في التاريخ المذكور في ترجمة أبيه نور الدين – فأوصى بملكة حلب وما معها لابن عمه عز الدين مسعود المذكور ، واستحلف له الأمراء والأجناد ، فلما توفي وبلغ الخبر عز الدين مسعوداً ، بادر متوجها إليها خوفا من صلاح الدين أن يسبقه فيأخذها ، وكان وصوله إليها في العشرين من شعبان سنة سبع وسبعين وخمهائة ، وصعد القلعة واستولى على ما بها من الخزائن والحواصل ، وتزوج أم الملك الصالح في خامس شوال من السنة ، وأقام بها إلى سادس عشر شوال .

ثم علم أنه لا يمكنه حفظ الشام والموصل ، وخاف من جانب صلاح الدين ، وألح عليه الأمراء في طلب الزيادات ، وتبسطوا عليه في المطالب ، وضاق عنهم عَطَنه . وكان المستولي على أمره مجاهد الدين قايماز الزيني – المقدم ذكره في حرف القاف – فرحل عن حلب وخلف بها مظفر الدين ولده ، ومظفر

١ لي : الطلب .

الدين بن زين الدين صاحب إربل – المذكور في حرف الكاف ؛ ولما وصل إلى الرقة لقيه بها أخوه عهاد الدين زنكي صاحب سنجار ، فقرر معه مقايضة حلب بسنجار وتحالفا على ذلك ، وسير عماد الدين من يتسلم حلب ، وسير عز الدين من يتسلم سنجار .

وفي ثالث عشر المحرم سنة ثمان وسبعين وخسمائة ، صعد عماد الدين إلى قلعة حلب ، وكان قد تقرر الصلح بين عز الدين المذكور وابن عمه الملك الصالح وبين صلاح الدين ؛ على يد قليج أرسلان صاحب الروم ، وصعد السلطان صلاح الدين إلى الديار المصرية ، واستناب بدمشق ابن أخيه عز الدين فروخ شاه بن شاهان شاه بن أيوب ، فلما بلغه خبر وفاة الملك الصالح وهذه الأمور المتجددة عاد إلى الشام . وكان وصوله إلى دمشق في سابع عشر صفر سنة ثمان وسبعين، وبلغه بها أن رسول عز الدين مسعود وصل إلى الفرنج يحثهم على قتال السلطان ويبعثهم على قصده ، فعلم أنه قد غدر به ونكث اليمين ، فعزم على قصد حلب والموصل وأخذ في التأهب الحرب ، فبلغ عماد الدين صاحب حلب ذلك ، فسير إلى أخيه صاحب الموصل يعلمه ذلك ويستدعي منه العساكر .

فسار السلطان صلاح الدين من دمشق ونزل على حلب ، في ثاني عشر جادى الأولى سنة ثمان وسيعين وخسمائة ، وأقام عليها ثلاثة أيام . ثم رحل في الحادي والعشرين من الشهر ، ثم جاءه مظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل ، وكان يوم ذلك في خدمة صاحب الموصل ، وهو صاحب حران ، وكان قد استوحش من عز الدين مسعود صاحب الموصل وخاف من بجاهد الدين قايماز الزيني – المذكور في حرف القاف – فالتجأ إلى السلطان صلاح الدين وقطع الفرات وعبر إليه ، وقوسًى عزمه على قصد بلاد الجزيرة وسهل أمرها عليه ، فعبر السلطان صلاح الدين الفرات ، وأخذ الرها والرقة ونصيبين وسروج ، ثم أشحن على بلاد الخابور وأقطعها ، وتوجه إلى الموصل ، ونزل عليها يوم الخيس حادي عشر رجب سنة ثمان وسبعين وخسمائة ليحاصرها ، فأقام أياما ، وعلم أنه بلد عظم لا يتحصل منه شيء بالمحاصرة ، وأن طريق أخذه أخذ قلاعه

١ ن ر لي بر من : شحن .

وبلاده وإضعاف أهله على طول الزمان ، فرحل عنها ونزل على سنجار في سادس عشر شعبان من السنة ، وأخذها في ثاني شهر رمضان المعظم ، وأعطاها لابن أخيه الملك المظفر تقى الدين عمر – المقدم ذكره – وشرح ذلك يطول .

وخلاصة الأمر أنه رجع إلى الشام فكان وصوله إلى حرّان في أول ذي القعدة ثم عاد إلى منازلة الموصل ، وكان وصوله إليها في أول شهر ربيع الأول سنة إحدى وثانين ، ونزلت إليه والدة عز الدين ومعها جماعة من نساء بني أتابك وابنه نور الدين أرسلان شاه بن مسعود – وقد سبق ذكره في حرف الهمزة – وطلبت منه المصالحة ، فردها خائبة ظنا منه أن عز الدين أرسلها عجزاً عن حفظ الموصل ، واعتذر بأعذار ندم عليها بعد ذلك ، وبذل أهل الموصل نفوسهم في القتال لكونه رد النساء والولد بالخيبة ، فأقام عليها إلى أن أناه خبر وفاة شاه أرمن ناصر الدين محمد بن إبراهيم بن سكهان القطبي صاحب خلاط ، وقيام مملوكه بكتمر بالأمر من بعده ، وطمع فيه من جاوره من الملوك وعزموا على قصده ، فسير إلى السلطان وأطمعه في خلاط ، وقرر معه تسليمها إليه وأن يعوضه عنها ما يرضيه . وكانت وفاة شاه أرمن يوم الخيس تسليمها إليه وأن يعوضه عنها ما يرضيه . وكانت وفاة شاه أرمن يوم الخيس تاسع شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة .

فرحل السلطان [صلاح الدين] عن الموصل لهذا السبب في العشرين من الشهر المذكور وتوجّه نحو خلاط ، وفي مقدمته مظفر الدين صاحب إربل وهو يوم ذلك صاحب حران ، وناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه وهو ابن عم صلاح الدين، فنزلوا بالطوانة، البليدة التي هي بالقرب من خلاط ، وسير الرسل إلى بكتمر لتقرير القاعدة، فوصلت الرسل إليه وشمس الدين بهلوان بن الذكرا صاحب أذربيجان وعراق العجم قد قرب من خلاط ليحاصرها ، فبعث إليه بكتمر يعرفه أنه إن لم يرجع عنه وإلا سلم البلاد إلى السلطان [صلاح الدين] يعتذر فصالحه وزوجه ابنته ورجع عنه، وسير بكتمر إلى السلطان [صلاح الدين] يعتذر عما قاله من تسليم خلاط ، وكان السلطان قد نزل على متافارقين يحاصرها ، فقاتلها قتالاً شديداً ، ثم أخذها عن صلح بالخديعة في التاسع والعشرين من

١ ر : الدكن ، ن بر من : الدكر ؛ ق لي : الذكر ؛ و لعل الصواب ﴿ الدكر ﴾ .

جمادى الأولى من السنة المذكورة، وكان صاحبها قطب الدين ايلغازي بن البي بن كرماس ابن غازي بن أرتق ، فهات وتركها لولده حسام الدين بولق أرسلان، وهو طفل صغير ، فطمع في أخذها من واليها فأخذها .

ولما أيس السلطان من خلاط عاد إلى الموصل ، وهي الدفعة الثالثة ، ونزل بعيداً عنها بموضع يقال له كفر زمار ، فأقام به مدة ، وكان الحر شديداً ، فمرض السلطان مرضاً شديداً أشفى على الموت ، فرحل طالباً حران في مستهل شوال من السنة . ولما علم عز الدين مسعود المذكور بمرض السلطان وأنه رقيق القلب ، انتهز الفرصة وسير القاضي بهاء الدين بن شداد – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف الياء – ومعه بهاء الدين الربيب ، فوصلا إلى حران في الرسالة والتاس الصلح ، فأجاب إلى ذلك ، وحلف يوم عرفة من السنة وقد مثائل للصحة ، ولم يتغير عن تلك اليمين إلى أن مات رحمه الله تعالى ، ثم رحل إلى الشام .

وأمن حيننذ عز الدين مسعود وطابت نفسه ، ولم يزل على ذلك إلى أن توفي في السابع والعشرين من شعبان سنة تسع وثبانين وخسمائة بعلة الإسهال . وكان قد بنى بالموصل مدرسة كبيرة وقفها على الفقهاء الشافعية والحنفية ، فدفن بهذه المدرسة في تربة هي بداخلها ، رحمه الله تعالى ؛ ورأيت المدرسة والتربة ، وهي من أحسن المدارس والترب ، ومدرسة ولده نور الدين أرسلان شاه في قبالتها ، وبينها ساحة كبيرة .

ولما مات خلف ولده نور الدين المذكور – وقـــد تقدم ذكره في حرف الهمزة – ولما مات نور الدين – في التاريخ المذكور في ترجمته – خلف ولدين أحدهما الملك القاهر عز الدين أبو الفتح مسعود، والآخر الملك المنصور عماد الدين زنكي ولما حضرته الوفاة قسم البلاد بينها ، فأعطى الملك القــاهر – وهو الأكبر – الموصل وأعمالها ، وأعطى عماد الدين الشوش والمقر وتلك النواحي .

١ ق.: كرماش ؛ ر : كرقاس ؛ ن : "مرتاش ؛ وسقط النص من بر من .

۲ ن : ايلغازي .

٣ ق ر : التوش ؛ ن : السوس .

(249) فأما الملك القاهر فكانت ولادته في سنة تسمين وخسمائة بالموصل، وتوفي بها فُجأة ليلة الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وستائة ، وكان قد بنى مدرسة أيضاً فدفن بها .

(250) وأما عماد الدين فإنه أخذ بعد موت أخيه الملك القاهر قلعة العهادية ، ثم أخذت منه ، وهي من أحسن القلاع بجب ل الهكارية من أعمال الموصل ، وكذلك عدة قلاع بما يجاورها ، وانتقل إلى إربل ، وكان زوج ابنة مظفر الدين صاحب إربل ، فأقام بها زمانا ، وكنا في جواره ، وكان من أحسن الناس صورة ، ثم قيض عليه مظفر الدين لأمر يطول شرحه ، وسيره إلى سنجار إلى الماك الأشرف ابن الملك العادل – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – فأفرج عنه الملك الأشرف ، وعاد إلى إربل ، وقايضه مظفر الدين عن العقر بشهرزور وأعمالها ، فانتقل إليها وأقام بها إلى أن توفي في حدود سنة ثلاثين وستائة ، وخلف ولداً أقام بعده قليلا ثم مات ، رحمها الله تعالى .

ولما مات عز الدين مسعود بن أرسلان شاه خلف ولدين نور الدين أرسلان شاه ، وكان سمي عليا في حياة جده أرسلان شاه ، فلما مات جده نور الدين سموه باسمه ، وناصر الدين محمد .

- (251) فتولى بعده نور الدين المذكور ، وكان تقدير عمره عشر سنين ، وبقي بعد أبيه قليلًا وتوفي في بقية السنة .
- (252) وتولى أخوه بعده ناصر الدين محمود، والمدير لأمر المملكة بدر الدين لؤلؤ الذي ملك الموصل فيما بعد .
- (253) وتوفي بهاوان بن الذكر المذكور ، في سلخ ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وخمسائة ، رحمه الله تعالى .
- (254) وتوفي والده شمس الدين الذكر الأتابك في أواخر شهر ربيع الآخر سنة سبعين وخسائة ، بنقجوان ، ودفن بها رحمه الله تعالى ؛ وكان أتابك السلطان أرسلان شاه بن طنفر لبك بن محمد بن ملكشاه بن محمد السلجوقي .

١ ر : الدكر ؛ لي : الدكر .

وبعد الذكر بقدار شهر توفي أرسلان شاه المذكور بهمذان ودفن بهــا رحمه الله تعالى .

(255) وقتل قزل بن الذكر المذكور في أوائل شعبان سنة سبع وثبانين وخسائة ؟ وكان ملكاً كبيراً ، وهو ابن الذكر المذكور ، رحمهم الله تعالى أجمعين . والله تعالى أعلم بالصواب .

## ٧٢٢ مطرف الصنعاني

أبو أبوب مطرف بن مازن ؟ الكناني بالولاء ، وقيسل القيسي بالولاء > الباني الصنعاني ؛ ولي القضاء بصنعاء اليمن ، وحدث عن عبد الملك بن عبد العزير بن جريج وجماعة كثيرة ، وروى عنه الإمام الشافعي ، وضي الله عنه ، وخلق كثير .

واختلفوا في روايته: فنقل عن يحيى بن معين أنه سئل عنه فقال: كذاب، وقال النسائي: مطرف بن مازن ليس بثقة. وقال السعدي : مطرف بن مازن الصنعاني يتثبت في حديثه حتى يُبلّل ما عنده. وقال أبو حاتم محمد بن حبان البستي: مطرف بن مازن الكناني قاضي اليمن يووي عن معمر وابن جريج ، روى عنه الشافعي وأهل العراق ، وكان يحدث بما لم يسمع ، ويروي ما لم يكتب عن لم يره ، ولا تجوز الرواية عنه إلا عند الخواص للاعتبار فقط. وقال حاجب ابن سلمان: كان مطرف بن مازن قاضي صنعاء وكان رجلاً صالحاً ، وذكر عنه حكاية في إبراره قسم من أقسم على أمر شنيع بفعله به. وذكر أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني أحاديث من رواية مطرف بن مازن وقال: لمطرف غير الله بن عدي الجرجاني أحاديث من رواية مطرف بن مازن وقال: لمطرف غير

٧٧٧ - ترجمته في ميزان الاعتدال ؛ ١٧٥ .

١. يريد عبد الله بن محمود السعدي محدث مرو ، توفي سنة ٣٠٢ .

ما ذكرت أفراد يتفرد بها عن يرويها عنه ، ولم أر فيا يرويه شيئاً منكراً . وقال أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي : أخبرنا أبو سعيد قال ، حدثنا أبو العباس قال ، أخبرنا الربيع قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن ، وقال : وأخبرني مطرف بن مازن بإسناد لا أحفظه أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف قال الشافعي ، رضي الله عنه : ورأيت مطرفاً بصنماء اليمن يحلف على المضحف وقال غيره ، قال الشافعي رضي الله عنه : ورأيت ابن مازن – وهو قاضي صنماء – يغلظ بالمين بالمصحف .

وتوفي مطرف المذكور بالرقة ، وقيل بمنسج ، وكانت وفاته في أواخر خلافة هارون الرشيد ، وتوفي هارون الرشيد ليسلة السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسمين ومائة بطوس ، وكانت ولايته يوم الجمة لأربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول سنة سبعين وماثة ، رحمه الله تعالى . وهذا مطرف ليس من المشاهير الذين أحتاج إلى ذكرهم ، والذي حملني على ذكره أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ، رحمه الله تعالى ، ذكره في كتاب « المهذب » في باب اليمين في الدعاوى في فصل التغليظ ، فقال : « وإن حلف بالمصحف وما فيه من القرآن فقد حكى الشافعي رضي الله عنه عن مطرف أن ابن الزبير كان يحلف على المصحف ، قيال : وَرأيت مطرفاً بصنعياً يستحلف على المصحف ، قال الشافعي رضي الله عنه : وهو حسن ، انتهى كلام صاحب والمهذب، ورأيت الفقهاء يسألون عن مطرف المذكور ولا يعرفه أحد، حتى غلط فيه صاحبنا عماد الدين أبو المجد إسماعيل بن أبي البركات هبة الله بن أبي الرضى بن باطيش الموصلي الفقيه الشافعي في كتابه الذي وضعه على والمهذب، في أسماء رجاله والكلام على غريبه فقال : ﴿ مطرف بن عبد الله بن الشخَّير ﴾ ثم قال « وترفي سنة <sup>٧</sup> سبع وثبانين » يعني الهجرة ، فيا لله العجب! شخص يموت في هذا التاريخ كيف عكن أن يراه الشافعي رضي الله عنه ؟ ومولد الشافعي

۱ ق : متناً .

٢ ق : بعد سنة .

سنة خسين وماثة بعد موت ابن الشخير بثلاث وستين سنة ، وما أدري كيف وقع هذا الغلط ؟ فلو أنه ما حكى تاريخ وفاته كان يمكن أن يقال : ظن أنه أدركه الشافعي .

ولما انتهيت في هذه الترجمة إلى هذا الموضع رأيت في تاريخ أبي الحسين عبد الباقي بن قانع الذي جعله مرتباً على السنين أن مطرف بن مازن توفي سنة إحدى وتسمين ومائة ، وهذا يوافق ما قاله الأول من أنه توفي في أواخر خلافة هارون الرشيد . والذي أفادني هذه الترجمة على الصورة المحكية في الأول هو الشيخ

الحافظ زكي الدين أبر محمد عبد العظيم المنذري ، نفع الله به . ومُطَـرَّف : بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة وبعدها فاء . والباقي معروف فلا حاجة إلى ضبطه وتقييده .

وما مطرف الذي ذكره عماد الدين فهو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير ابن عوف بن كعب بن وقدان بن الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن معد بن عدنان الحرشي اكان فقيها وكان لوالده عبد الله صحبة وكان مطرف من أعبد الناس وأنسكهم فذكروا أنه وقع بينه وبين رجل منازعة فرفع يديه وكان ذلك في مسجد البصرة وقال: اللهم إني أسالك أن لا يقوم من مجلسه حتى تكفيني إياه فلم يفرغ مطرف من كلامه حتى صرع الرجل فهات وأخذ مطرف وقدموه إلى القاضي فقال القاضي: لم يقتله وإنما دعا عليه فأجاب الله دعوته فكان بعد ذلك تأتقى دعوته ومات في سنة سبع وثمانين للهجرة [ وقيل غير ذلك ] وقال ابن قانع: سنة خس وتسعين والله تعالى أعلم بالصواب.

١ ترجمته في طبقات ابن سعد ٧ : ١٤١ و تذكرة الحفاظ : ٦٤ و رجال ابن حيان : ٨٨ .
 ٢ زيادة من ق .

### 777

### الواعظ المروزي

أبو منصور المظفر بن أبي الحسين أزدشير بن أبي منصور العبّادي ، الواعظ المروزي الملقب قطب الدين ، المعروف بالأمير ؛ كان من أهل مرو ، وله البد الطولى في الوعظ والتذكير وحسن العبارة ، ومارس هذا الفن من صغره إلى كبره ، ومهر فيه حتى صار بمن يضرب به المثل في ذلك ، وصار عَيْنَ ذلك العصر ، وشهد له الكل بالفضل وحيازة قصب السبق .

وقدم بغداد فأقام بها قريباً من ثلاث سنين يعقد له فيها مجالس الوعظ ، ولقي من الخلق قبولاً تاماً ، وحظي عند الإمام المقتفي لأمر الله ، ثم خرج منها رسولاً إلى جهة السلطان سنجر بن ملك شاه السلجوقي - المقدم ذكره - فوصل إلى خراسان ، ثم عاد إلى بغداد ، وخرج منها إلى خوزستان في رسالة فهات بعسكر مكرم في سلخ ربيع الآخر يوم الخيس ، وقيل الاثنين ، سنة سبع وأربعين وخمسائة ، وحمل تابوته إلى بغداد ، ودفن بها في الشونيزية في حظيرة الشيخ الجنيد بن محمد العبد الصالح ، رضي الله عنه .

ومولده في شهر رمضان سنة إحدى وتسعين وأربعائة ، وسمع الحديث الكثير بنيسابور من أبي علي نصرالله بن أحمد بن عثان الخشنامي وأبي عبد الله إسماعيل بن الحافظ عبد الفافر الفارسي وغيرهما ، وروى عنه الحافظ أبو سعد السمعاني ، وقال عنه : كان صحيح السماع ، ولم يكن موثوقاً به في دينه ، رأيت منه أشياء ، وطالعت بخطه رسالة جمعها في إباحة شرب الخر ، سامحه الله تعالى وعفا عنه .

وكان والده أبو الحسين يعرف بالأمير أيضًا ، وكان مليح الوعظ حسن السيرة توفي سنة نيف وتسعين وأربعائة ، رحمها الله تعالى .

والعَبّادي : بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف دال مهملة هذه النسبة إلى سنج عَبّاد ، وهي قرية من قرى مرو .

وسنج: بكسر السين المهملة وسكون النون وبعدها جمم ؛ وبأعمال مرو أيضاً قرية كبيرة يقال لها سنتج ، منها الفقيه أبو على السنجي - وقد تقدم ذكره في حرف الحاء - وتكلمنا على سنج هناك ، فلا يظن ظان أنها موضع واحد ، بل هما قريتان ، وقد نبه على ذلك جماعة من أرباب هذا الفن .

وأما أزدشير فقد تقدم الكلام على ضبطه في ترمجة الوزير سابور ، فلا حاجة إلى إعادته ، والله تعالى أعلم .

# ٧٢٤ موفق الدين العيلاني المصري

أبو العز مظفر بن إبراهم بن جماعة بن علي بن شاهي بن أحمد بن ناهض بن عبد الرزاق الميلاني ، الحنب لي المذهب الملقب موفق الدين ، الشاعر المشهور المصري ؛ كان أديباً عروضياً شاعراً مجيداً ، صنف في العروض مختصراً جيداً دل على حذقه فيه ، وله ديوان شعر رائق ، وكان ضريراً ، فمن شعره :

قالوا عشقت وأنت أعمى ظبياً كحيل الطرف ألمى وحُلاه ما عاينتها فنقول قد شغفتك مما وخياله بك في المنا م فيا أطاف ولا ألما من أين أرسل للفؤا دو وأنت لم تنظر ه مسها ومتى رأيت جماله حتى كساك هواه سقا

٧٧٤ - ترجمته في حاشية إنباه الرواة ٣ : ٣٠٠ وفي الحاشية ثبت بمصادر أخرى .

١ ق : سامي .

<sup>.</sup> ٢ زاد في ن : في غاية الرقة .

والعين داعية الهوى وبه تنم إذا تنمى إلا وبأي جارحة وصل ت لوصفه نثراً ونظها فأجبت إني مسوسو ي العشق إنصاتاً وفها أهوى كارحة الساع ولا أرى ذات المسمى

ولقد أذكرتني هذه الأبيات أبياتاً لرجل ضرير أيضاً ، والشيء بالشيء يذكر، وهي هذه :

وغادة قالت لأترابها يا قوم ما أعجب هذا الضرير أيمشق الإنسان ما لا يرى فقلت والدمع بعيني غزير: إن لم تكن عيني رأت شخصها فإنها قد مثلت في الضمير

ومثل هذا أيضاً قول المهذب عمر بن محمد المعروف بابن الشحنة الموصلي الأديب الشاعر المشهور من جملة قصيدة طويلة مدح بهما السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ، والبيت المقصود قوله :

وإني امرؤ أحببتكم لمكارم سممت بها ، والأذن كالعين تعشق ُ وقد أخذ هذا المعنى من قول بشار بن برد الشاعر المقدم ذكره:

وكان الوزير صفي الدين أبو محمد عبد الله بن علي ؛ عرف بابن شكر ، قد عاد من الشام إلى مصر ، فخرج أصحابه للقائه إلى الخشبي المنزلة المجاورة للعباسة ، فكتب مظفر المذكور إليه هــــذه الأبيات ، يعتذر من تأخره عن الخروج

يا قوم أُذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحياناً "

إليه وهي: قالوا إلى الحشبي سرنا على عجل نلقى الوزير جميعاً من ذوي الرتب "

۱ زیادة من ر : ثابتة عند وستنفیلد

٧ ولقه أذكرتني ... أحياناً : لم ترد هذه الفقرة في لي بر من .

٢ ق : النسب

ولم تسر أيها الأعمى ، فقلت لهم : لم أخش من تعب ألقى ولا نصب وإنما النار في قلبي لوحشته فخفت أجمع بين النار والخشب

وهذا المنى مطروق لكنه استعمله حسناً .

وأخبرني أحد أصحابه أن شخصا قال له : رأيت في بعض تواليف أبي العلاء المعري ما صورته : أصلحك الله وأبقاك ، لقد كان من الواجب أن تأثينا الميوم إلى منزلنا الحالي ، لكي نحدث عهداً بك يا زين الأخلاء ، فها مثلك عن غير عهداً أو غفل ؛ وسأله : من أي الأبحر هذا ؟ وهل هو بيت واحد ام أكثر ؟ فإن كان أكثر فهل أبياته على روي واحد أم هي مختلفة الروي ؟ قال : فأفكر فيه ، ثم أجابه بجواب حسن ، فلما قال لي الهبر ذلك قلت له : اصبر علي حتى أنظر فيه ولا تقل ما قاله ، ثم أفكرت فيه فوجدته يخرج من بحر الرجز ، وهو ألجزوء منه ، وتشتمل هذه الكلمات على أربع أبيات على روي اللام ، وهي على صورة يسوغ استعالها عند العروضيين ، ومن لا يكون له معرفة بهذا اللفن فإنه ينكرها ، لأجل قطع الموصول منها ، ولا بد من الإتيان بها لتظهر صورة ذلك ، ه هي :

أصلحك الله وأب قاك لقد كان من ال مواجب أن تأتينا الب حوم إلى منزلنا الب خالي لكي نحدث عهداً بك يا زين الأخل لا عام في عبداً أو غفل المناك من غير عهداً أو غفل

وهذا إنما يذكره أهل هذا الشأن للمعاياة ؟ لا لأنه من الأشعار المستعملة ؟ فلما استخرجته عرضته على ذلك الشخص فقال : هكذا قاله مظفر الأعمى . وقال الشيخ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المحدث المصري ، رحمه الله تعالى ، أخبرني الأديب موفق الدين مظفر الضرير الشاعر المصري أنه دخل على القاضي السعيد بن سناء الملك – قلت : وسيأتي ذكره إن

١ ق لي ر : أكرمك .

شاء الله تعالى ، واسمه هبة الله – قال : فقال لي : يا أديب ، قد صنعت نصف بيت ، ولي أيام أفكر فيه ، ولا يأتي لي تمامه ، فقلت : وما هو ؟ فأنشدني :

بياض عداري من سواد عداره

قال مظفر : فقلت : قد حصل تمامه وأنشدت :

كا جُلُ الري فيه من جلناره

فاستحسنه ، وجعل بعمل عليه ، فقلت في نفسي : أقوم وإلا يعمل المقطوع من كيسي\ .

وبالجلة فقد خرجنا عن المقصود ، لكن الكلام يسوق بعضه بعضا .

[ وكتب مظفر الذكور لتقي الدين ، ومدحه جاعة هو منهم ، فخلع على الجيم ولم يخلع عليه :

العبد بماوك مولانا وخادم، مظفر الشاعر الأعى حليف ضتى يقبل الأرض إجلالاً لمالكه رقاً، وينهي إليه بعد كل هنا أن القميص جميع الناس قد بصروا به وما منهم يعقوب غير أنا وله يوم رمي الشواني :

يا أيها الملك المسرور آمل هذي شوانيك ترمي يوم سراء كأنما هي عقبان بها ظمـــا طارت من البحر وانقضت على الماء وله في يوم لعبها:

مولاي هذه الشواني في ملاعبها مثل الشواهين بين السهل والجبل تسقي بجاذيفها ماء وتنفضه نفض العقاب جناحيها من البلل وله يصف فانوس الجامع العتيق بحصر:

أرى علماً للناس في الصوم ينصب على جامع ابن العاص أعلاه كوكب

١ وقال الشيخ...كيسي : سقط من لي بر من .

وما هو في الظلماء إلا كأن على رمح زنجي سنان مذهب ومن عجب ان الثريا سماؤها مع الليل تلهي كل من يترقب قطوراً تحييم بباقة نرجس وطوراً يحييما بكاس تلهب وما الليل إلا قانص لغزالة بفانوس نار نحوها يتطلب ولم أر صياداً على البعد قبله إذا قربت منه الغزالة يهرب

وشعره كثير آ١ .

وكانت ولادة مظفر المذكور لخس بقين من جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخمائة بمصر . وتوفي بها سحريوم السبت التاسع من المحرم سنة ثلاث وعشرن وستائة ، ودفن من العد بسفح المقطم ، رحمه الله تعالى .

والعيلاني: بفتح العين المهدة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعد اللام ألف والعيلاني: بفتح العين المهمة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعد اللام ألف غدن النسبة إلى قيس عيلان ؟ وقيل قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن عدنان ؟ فمن قال إنه قيس عيلان فقد اختلفوا في عيلان ماذا ؟ فمنهم من قال عدنان ؟ فمن قال إله فأضيف إليه ؟ وقيل اسم كلب كان له ؟ وقيل اسم رجل كان قد حضنه صغيراً ؟ وإنما أضيف إلى عيلان لأنه كان في عصره شخص يقال له قيس كبة – بضم الكاف وتشديد الباء الموحدة – وهو اسم فرس كانت له أيضاً ؟ فكان كل واحد منهما يضاف إلى ما له ليتميز عن الآخر ؟ والله أعلم ؟ وقد قيل إن قيس عيلان اسمه الناس بالنون – وهو أخو إلياس بالياء – جد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ والله أعلم بالصواب .

إ زيادة من أي ر بر من ، واردة عند وستنفيله .

#### 770

### الهرا النحوي

أبر مسلم معاذ بن مسلم الهر"ا النحوي الكوفي"، من موالي محمد بن كعب القراءات القرطي ؛ قرأ عليه الكسائي وروى الحديث عنه ، وحكيت عنه في القراءات حكايات كثيرة ، وصنف في النحو كثيراً ، ولم يظهر له شيء من التصانيف ، وكان يتشم ، وله شعر كشعر النحاة .

و كان في عصره مشهوراً بالعمر الطويل ، وكان له أولاد وأولاد أولاد ، فهات الكل وهو باق . وحكى بعض كتابه قال : صحبت معاذ بن مسلم زمانا ، فسأله رجل ذات يوم : كم سنك ؟ فقال : ثلاث وستون ، قال : ثم مكث بعد ذلك سنين وسأله : كم سنك ؟ فقال ثلاث وستون ، فقلت : أنا معك منذ إحدى وعشرين سنة ، وكلما سألك أحد : كم سنك ؟ تقول : ثلاث وستون ، فقال : لو كنت معي إحدى وعشرين سنة أخرى ما قلت إلا هذا . وقال عثان بن أبي شيبة : رأيت معاذ بن مسلم الهرا ، وقد شد أسنانه بالذهب من الكبر ، وفيه يقول أبو السري" سهل بن أبي غالب الحزرجي الشاعر المشهور ا :

إن معاذ بن مسلم رجل ليس لميقات عمره أمده قد شاب رأس الزمان واكتهل الدهر وأثواب عمره جدد قل لمعاذ إذا مررت به قد ضج من طول عمراك الأبد يا بكر حواء كم تعيش وكم تسحب ذيل الحياة يا لنبك قد أصبحت دار آدم خربت وأنت فيها كأنك الوتد

٧٧٠ - ترجمته في نور القبس : ٢٧٦ وعبر الذهبي ١ : ٢٩٨ وانباه الرواة ٣ : ٢٨٨ (وانظر مصادر أخرى في الحاشية ) .

١ وردت في بعض المصادر المشار اليها ، وأنظر الحيوان ٧ : ٥١ .

تسأل غربانها إذا نعبت كيف يكون الصداع والرمد مصححاً كالظلم ترفل في برُّ ديك مثل السعير تتقد صاحبَت وحا ورضت بغلة ذي القرنين شيخا لولدك الولد فارحل ودعنا لأن غايتك الموت وإن شد ركنك الجليد

قوله « تسجب ذيل الحياة يا لبد » فهذا ليبد أخر نسور لقان بن عاد ، وكان لقان قد سيره قومه – وهم عاد الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز – إلى الحرم يستقي لها ، فلها هلكت عاد أخير لقان بين أن يعيش عمر سبع بعرات سمر أو عمر سبعة أنسر ، كلها هلك نسر خلف بعده نسر ، فاختار النسور ، فكان يأخذ الفرخ عند خروجه من البيضة فيربيه فيعيش ثمانين سنة ، وهكذا ، حتى هلك منها ستة ، وبقي السابع فسمي لبداً ، فلما كبر وعجز عن الطيران كان يقول له لقان : انهض لبد ، فلما هلك لبد مات لقان ، وقد ذكرت العرب لبداً في أشعارها كثيراً ، فمن ذلك قول النابغة الذبياني :

أضعت خَلاء وأضعى أهلها احتَمَاوا أخنى عليها الذي أخنى على لبدر

#### رجعنا إلى حديث معاذا:

لما مات بنوه وحفَدته قال :

ما يرتجي في العيش من قد طورى من عمره الداهب تسعينا أفنى بنيه وبنيهم فقد جرّعه الدهر الأمرينا لا بد أن يشرب من حوضهم وإن تراخى عمره حينا

وكان معاذ المذكور صديقاً للكيت بن زيد الشاعر المشهور ؛ قال محد بن سهل راوية الكيت : صار الطرماح الشاعر إلى خالد بن عبد الله القسري أمير

١ قوله تسحب ... حديث معاذ بر سقط من ر لي بر من .

العراقين وهو بواسط فامتدحه ، فأمر له بثلاثين ألف درهم وخلع عليه حُلَّتي وشي لا قيمة لهما ، فبلغ ذلك الكميت ، فعزم على قصده ، فقال له معاذ الهرا : لا تفعل فلست كالطرماح ، فإنه ابن عمه ، وبينكا بون : أنت مضري وخالد يني متعصب على مضر ، وأنت شيعي وهو أموي ، وأنت عراقي وهو شامي ، فلم يقبل إشارته ، وأبى إلا قصد خالد ، فقصده ، فقالت اليانية لحالد : قد جاء الكميت وقد هجانا بقصيدة نونية فخر فيها علينا ، قحبسه خالد وقال : في حبسه صلاح لأنه يهجو الناس ويتأكلهم ، فبلغ ذلك معاذاً فغمه فقال :

نصحتك والنصيحة إن تعَدَّت هَوَى المنصوح عَزَّ لها القبولُ فخالفت الذي لك فيه رشد فغالت دون ما أملت غول فعاد خلاف ما تهوى خلافاً له عرض من الباوى طويل فلغ الكنت قوله ، فكتب إله :

أراك كمهدي الماء البحر حاملا إلى الرمل من يبرين متسَّجراً رملا

ثم كتب تحته : قد جرى علي القضاء في الحيلة الآن؟ فأشار عليه أن يحتال في الهرب ، وقال له : إن خالداً قاتلك لا محالة ، فاحتال بامرأته ، وكانت تأتيه بالطعام وترجع ، فلبس ثيابها وخرج كأنه هي، فلحق بمسلمة بن عبد الملك فاستجار به وقال :

خرجت خروج القيد ح قدح ابن مقبل إليك على تلك الهزاهز والأزل على ثياب الغانيات وتحتها عزيمة رأى أشبهت سلة النصل

فكان ذلك سبب نجاته من خالد .

وسأل شخص معاذاً عن مولده فقال : ولدت في أيام يزيد بن عبد الملك أو في أيام عبد الملك ؟ وكان يزيد بن عبد الملك قد تولى بعد موت عمر بن عبد العزيز في شهر رجب سنة إحدى ومائة ، وتوفي في شعبان سنة خمس ومائة ،

١ أي لا يمكن تقدير قيمتهما .

فهذه المدة هي أيامه ؛ وأما أبوه عبد الملك فإنه تولى بعد أبيه مروان في شهر رمضان المعظم سنة خمس وستين للهجرة ومات سنة ست وثمانين ، فهذه مدته . وتوفي معاذ سنة تسعين ومائة وقيل في السنة التي نكبت فيها البرامكة وهي

سنة سبع وثمانين ومائة ، وهو الأصح ، رحمه الله تعالى .

وكان يكثى أبا مسلم ، فولد له ولد سماء علياً فصار يكنى به .

والهرا: بفتح الهاء وتشديد الراء وبعدها ألف مقصورة ؛ وإنما قيل له ذلك لأنه كان يبع الثباب الهروية فنسب إلها.

(257) وأما أبو السري الشاعر صاحب الأبيات الدالية المذكورة فإنه نشأ بسجستان ، وادعى رضاع الجن وأنه صار إليهم ، ووضع كتاباً ذكر فيه أمر الجن وحكتهم وأنسابهم وأشعارهم ، وزعم أنه بايعهم للأمين بن هارون الرشيد ولي العهد فقربه الرشيد وابنه الأمين وزبيدة أم الأمين ، وبلغ معهم ، وأفاد منهم ، وله أشعار حسان وضعها على الجن والشياطين والسعالي ، وقال له الرشيد: إن كنت رأيت ما ذكرت لقد رأيت عجباً ، وإن كنت ما رأيته لقد وضعت أدباً ، وأخباره كلها غريبة عجيبة ، والله أعلم بالصواب .

## ۷۲٦ این طوارا الجویوی

القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حماد بن داود المعروف بابن طرارا الجريزي النهرواني ؛ كان فقيها أديبا شاعراً ، عالماً بكل فن ، ولي القضاء ببغداد ، بباب الطاق نيابة عن ابن صبر القاضي ، وروى عن جماعة من الأئمة ، منهم أبو القاسم البغوي وأبو بكر بن أبي داود ويحيى بن

٧٧٦ - ترجمته في طبقات الشيرازي : ٩٣ وعبر الذهبي ٣ : ٤٧ وانباه الزواة ٣ : ٢٩٦ (وراجع الحاشية ) . صاعد وأبو سعيد العدوي وأبو حامد محمد بن هارون الحضرمي وغيرهم. وأخذ الأدب عن أبي عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة المعروف بنفطويه وغيره. وروى عنه جماعة من الأثمة أيضاً ، منهم أبو القاسم الأزهري والقاضي أبو الطيب الطبري الفقيه الشافعي وأحمد بن علي التو"زي وأحمد بن عمر بن روح.

وذكر أحمد بن عمر بن روح أن أبا الفرج المذكور حضر في دار لبعض الرؤساء ، وكان هناك جماعة من أهل العلم والأدب ، فقالوا له : في أي نوع من العلوم نتذاكر ؟ فقال أبو الفرج لذلك الرئيس : خزانتك قد جمعت أنواع العلوم ، وأصناف الأدب ، فإن رأيت أن تبعث الغلام إليها ، تأمره أن يفتح بابها ، ويضرب بيده إلى أي كتاب رأى منها ، فيحمله ثم يفتحه ، وينظر في أي العلوم هو ، فنتذاكره ونتجارى فيه . قال ابن روح : وهذا يدل على أن أبا الفرج كان له أنسة بسائر العلوم . وكان أبو محمد عبد الباقي يقول : إذا حضر القاضي أبو الفرج فقد حضرت العلوم كلها ، وقال : لو أوصى رجل بثلث ماله القاضي أبو الفرج أن يدفع إلى أبي الفرج المعافى .

وكان ثقة مأموناً في روايته ، وله شعر حسن ، فمن ذلك ما رواه عنه القاضي أبو الطيب الطبري الفقيه الشافعي ، وهو :

ألا قل لمن كان لي حاسداً أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب فجازاك عنه بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب

وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «طبقات الفقهاء» وأثنى عليه ثم قال : أنشدني قاضي بلدنا أبو علي الداودي ، قال : أنشدني أبو الفرج لنفسه :

أأقتبس الضياء من الضباب وألتمس الشراب من السراب

١- لي : أراد .

أريد من الزمان النذل بذلاً وأرياً من جنى سَلَع وصاب أرجّي أن ألاقي لاشتياقي خيار الناس في زمن الكلاب ومن شعره أيضاً:

مالك العالمين ضامن رزقي فلماذا أملئك الخلق رقي قد قضى لي بما علي وما لي خالقي جل ذكره قبل خلقي صاحبي البذل والندى في يُساري ورفيقي في عُسْرتي حسن رفق وكما لا يرد عجزي رزقي فكذا لا يجر رزقي حذقي

وذكر أنه عملها في معنى قول علي بن الجهما :

لعمرك ما كل التعطل ضائر ولا كلُّ شغل فيه للمرء مَنْفَعه إذا كانت الأرزاق في القرب والنوى عليك سواء فاغتنم راحَة الدَّعَه

ومن غريب ما اتفق له ما حكاه أبو عبد الله الحيدي ، صاحب « الجمع بين الصحيحين » — المقدم ذكره — قال : قرأت بخط أبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني : حججت سنة ، وكنت بمنى أيام التشريق ، فسمعت مناديا ينادي : يا أبا الفرج ، فقلت : لعله يريدني ، ثم قلت : في الناس خلق كثير بمن يكنى أبا الفرج ، ولعله ينادي غيري ، فلم أجبه ، فلما رأى أنه لا يجيبه أحد نادى : يا أبا الفرج المعافى ، فهممت أن أجيبه ثم قلت : قد يتفق أن يكون آخر اسمه المعافى ، ويكنى أبا الفرج ، فلم أجبه ، فرجع فنادى : يا أبا الفرج المعافى بن زكريا النهرواني ، فقلت : لم يبق شك في مناداته إياي يأ با الفرج المعافى بن زكريا النهرواني ، فقلت : لم يبق شك في مناداته إياي أبا الفرج العمل من نهروان الشرق ، فقلت : نعم ، فقال : نحن نريد فها تريد ؟ قال : لعلك من نهروان الشرق ، فقلت : نعم ، فقال : نحن نريد نهروان الغرب ، فعجبت من اتفاق الاسم والكنية واسم الأب وما أنتسب

إن لم تورد لي بر من إلا بيتاً واحداً وبعده إحالة على بيتين آخرين ؛ وانظر ديوان ابن الجهم :
 19.4 حيث لم يرد في التكملة إلا بيتان .

إليه ، وعلمت أن بالمغرب موضعاً يسمى النهروان ، غير النهروان الذي بالعراق. ولا بي الفرج المذكور عدة تصانيف ممتعبة في الأدب وغيره [وكتاب الجليس الأنيس » تصنيفه أيضاً ١٠ .

وكانت ولادته يوم الخيس لسبع خلون من شهر رجب سنة ثلاث ، وقيل خس ، وثلثائة ؛ وتوفي يوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحجة ، سنة تسعين وثلثائة بالنهروان ، رحمه الله تعالى .

وطرازا: بفتح الطاء المهملة والراء وبعد الألف راء ثانية مفتوحة ثم ألف مقصورة وبعضهم يكتبه بالهاء بدلاً من الألف ، فيقول : طرارة ، والله أعلم . والجريري : يفتح الجيم وكسر الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها واء هذه النسبة إلى الإمام محمد بن جرير الطبري - المقدم ذكوه - وإنما نسب إليه لأنه كان على مذهبه مقلداً له ، وقد تقدم في ترجمته أنه كان مجتهداً صاحب مذهب مستقل ، وكان له أتباع ، وأخذ بمذهبه جماعة منهم أبو الفرج المذكور . وقد سبق الكلام على النهرواني فأغنى عن الإعادة ، والله تعالى أعلم .

### 777

### المعز العبيدي

أبو تم معد ، الملقب المعز لدين الله ، بن المنصور بن القيائم بن المهدي عبيد الله . قد تقدم ذكر والده وجده وجد أبيه وطرف من أخبارهم ؛ وكان

۱ أنفردت به لي بر من.

۲ ن : النهروان .

٧٧٧ – أخباره في المنتظم ٧ : ٨٠ وأعمال الاعلام ٣ : ٥٥ والبيان المغرب ١ : ٢٣١ والدرة المضية : ١٩٩ والخطط ١ : ٣٥١ واتعاظ الحنفا : ٩٣ وابن خلدون ٤ : ٣٤ وابن الأثير (ج : ٨) والنجوم الزاهرة ٤ : ٩٦ وعبر الذهبي ٢ : ٣٩٣ والشدرات ٣ : ٥٠ ، وابتداء من هذه الترجمة تشترك محطوطة آيا صوفيا رقم : ٣٥٣٣ مع سائر المخطوطات (ورمزها ص) ؛ وبترجمة المعزيبدا الحزء الثاني من المختار الذي صنعه ابن المؤلف .

المعز المذكور قد بويع بولاية العهد في حياة أبيه المنصور إسماعيل ثم جددت له البيعة بعد وفاته في التاريخ المذكور في ترجمته ، ودبر الأمور وساسها وأجراها على أحسن أحكامها إلى يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وثلثائة ، فجلس يومئذ على سرير ملكه ، ودخل عليه الخاصة وكثير من العامة ، وسلموا عليه بالخلافة ، وتسمى بالمعز ، ولم يظهر على أبيه حزناً .

ثم خرج إلى بلاد إفريقية يطوف فيها ، ليمهد قواعدها ويقرر أسبابها ، فانقاد له العصاة من أهل تلك البلاد ودخلوا في طاعته ، وعقد لغامانه وأتباعه على الأعمال ، واستندب لكل ناحية من يعلم كفايته وشهامته ، وضم إلى كل واحد منهم جمعاً كبيراً من الجند وأرباب السلاح .

ثم جهز أبا الحسن جوهراً القائد – المذكور في حرف الجيم – ومعه جيش كثيف اليفتح ما استعصى عليه من بلاد المغرب الحيط وساد الى فاس الله ثم منها إلى سجاء فغتحها الله ثم توجه إلى البحر المحيط وساد من سمكه وجعله في قلال الماء وأرسله إلى المعز المم رجع إلى المعز ومعه صاحب سجاء الأمر : أنه فاس أسيرين في قفصَي حديد الاشرح في ذلك يطول وخلاصة الأمر : أنه ما رجع القائد جوهر إلى مولاه المعز إلا وقد وطد له البلاد وحكم على أهل الزيغ والعناد من باب إفريقية إلى البحر المحيط في جهة الغرب وفي جهة الشرق من باب إفريقية إلى البحر المحيط في جهة النرب وفي جهة الشرق من باب إفريقية إلى أعمال مصر الهرب بيق بلد من هذه البلاد إلا أقيمت في معوته وخطب له في جمعته وجماعته الاله مدينة سبتة فإنها بقيت لبني أمية أصحاب الأندلس .

ولما وصل الخبر إلى المعز المذكور بموت كافور الإخشيدي صاحب مصر — حسبا شرحناه في ترجمته من هذا الكتاب تقدم المعز إلى القائد جوهر المذكور

١ ص : وفاة أبيه .

۴ في أكثر النسخ « جوهر » دون تنوين .

۳ ن : دیار .

<sup>۽</sup> ر ۽ قلل من آلماء .

ه ق ن ص بر من : جميعه : جمعته ؛ ر : جميع جمعته .

ليتجهز للخروج إلى مصر ، فخرج أولاً إلى جهة المغرب لإصلاح أموره ، وكان معه جيش عظم ، وجمع قبائل العرب الذين يتوجه بهم إلى مصر، وجبى القطائع التي كانت على البربر فكانت خسائة ألف دينار .

وخرج المعز بنفسه في الشتاء إلى المهدية ، فأخرج من قصور آبائه خسمائة حمل دنانير وعاد إلى قصره .

ولما عاد جوهر بالرجال والأموال ، وكان قدومه على المعزيم الأحد لثلاث بقين من المحرم سنة ثمان وخمسين وثلثائة ، أمره المعز بالخروج إلى مصر ، فخرج ومعه أنواع القبائل – وقد ذكرت في ترجمة جوهر تاريخ خروجه وتاريخ وصوله إلى مصر فأغنى عن الإعادة [مفصلا ها هنا] – وأنفق المعز في المسكر المسير صحبته أموالا كثيرة ، حتى أعطى من ألف دينار إلى عشرين دينارا ، وغمر الناس بالعطاء ، وتصرفوا في القيروان وصبرة في شراء جميع حوائجهم ، ورحاوا ومعه ألف حل من المال والسلاح ، ومن الخيل والعدد ما لا يوصف ، وكان بمصر في تلك السنة غلاء عظم ووباء ، حتى مات في مصر وأعمالها في تلك المدة ستانة ألف إنسان على ما قيل .

ولما كان منتصف شهر رمضان المعظم سنة ثمان وخمسين وثلثائة ، وصلته النجب البشارة إلى المعز بفتح الديار المصرية ودخول عساكره إليها ، ثم وصلته النجب بعد ذلك تخبر بصورة الفتح ، وكانت كتب جوهر ترد إلى المعز باستدعائه إلى مصر وتحثه كل وقت على ذلك ، ثم سير اليه يخبره بانتظام الحال بمصر والشام والحجاز وإقامة الدعوة له بهذه المواضع ، فسر المعز بذلك سروراً عظيماً . ولما تقررت قواعده بالديار المصرية استخلف على إفريقية بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي – المذكور في حرف الباء – وخرج المعز متوجهاً بأموال جليلة المقدار ورجال عظيمة الأخطار . وكان خروجه من المنصورية دار ملكه يوم

١ زيادة من المختار .

٧ لي : ما محتاجون .

۴ لي : الف الف .

<sup>؛</sup> المختار : كتب .

ذاك يوم الاثنين ، لئان بقين من شوال سنة إحدى وستين وثلثاثة ، وانتقل إلى سردانية ، وأقام بها ليجتمع رجاله وأتباعه ومن يستصحبه ممه . وفي هذه المنزلة عقد العهد لملكين في التاريخ المذكور في ترجمته ، ورحل عنها يوم الحيس خامس صفر سنة اثنتين وستين وثلثاثة . ولم يزل في طريقه يقيم بمض الأوقات في بعض البلاد أياماً ويحد السير في بعضها ، وكان اجتيازه على برقة ، ودخل الإسكندرية يوم السبت لست بقين من شعبان من السنة المذكورة وركب فيها ودخل الحام ، وقدم عليه بها قاضي مصر – وهو أبو طاهر محمد ابن أحمد – وأعيان أهمل البلاد ، وسلموا عليه ، وجلس لهم عند المنسارة وخاطبهم بخطاب طويل يخبرهم فيه أنه لم يرد دخول مصر لزيادة في ملكه ولا لمال ، وإنما أراد إقامة الحق والحج والجهاد وأن يختم عمره بالأعمال الصالحة ، ويعمل بما أمر به جده صلى الله عليه وسلم ، ووعظهم وأطال حتى بكى بعض الحاضرين ، وخلع على القاضي وبعض الجاعة وحملهم ، وودعوه وانصرفوا ثم رحل منها في أواخر شعبان .

ونزل يوم السبت ثاني شهر رمضان المعظم على ميناء ساحل مصر بالجيزة ' فخرج إليه القائد جوهر وترجل عند لقائه وقبل الأرض بين يديه ' وبالجيزة أيضاً اجتمع به الوزير أبو الفضل جعفر بن الفرات – المذكور في حرف الجيم وأقام المعز هناك ثلاثة أيام ' وأخذ العسكر في التعدية بأثقالهم إلى ساحل مصر ولما كان يوم الثلاثاء لحس خلون من شهر رمضان المعظم من السنة ' عبر المعز النيل ودخل القاهرة ' ولم يدخل مصر ' وكانت قد زينت له ' وظنوا أن يدخلها ' وأهل القاهرة لم يستعدوا للقائه لأنهم بنوا الأمر على دخوله مصر أولا ولما دخل القاهرة ودخل القصر ودخل مجلساً منه خر" ساجداً لله تعالى ' ثم صلى ركعتين وانصرف الناس عنه .

وهذا المعز هو الذي تنسب إليه القاهرة ، فيقال القاهرة المعزية ، لأنه الذي بناها القائد جوهر له .

١ نه : وركب فيها يوم السبت .

٧ المغتار : ونزل على الجيزة تجاه مصر على الساحل .

وفي يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة أربع وستين عزل المعز القائد جوهراً عن دواوين مصر وجباية أموالها والنظر في سائر أمورها.

وقد ذكرنا في ترجمة الشريف عبد الله بن طباطبا ما دار بينه وبين المعز من السؤال عن نسبه وما أجابه به وما اعتمده بعد الدخول إلى القصر .

وكان المعز عاقلًا حازمًا سريًا أديبًا حسن النظر في النجامة ، وينسب إليه من الشعر قوله :

لله ما صنعت بنا تلك المحاجر في المعاجر أمضى وأقضى في النفو سمن الحناجر ولقد تعبت ببينكم تعب المهاجر في الهواجر

وينسب إليه أيضاً:

أطلع الحسن من جبينك شمساً فوق ورد في وجنتيك أطـــُلا وكأن الجمال خاف على الور د جفافاً فمــد بالشعر ظـــلا

وهو معنى غريب بديع .

وقد مضى ذكر ولده تميم وشيء من شعره ، وسيأتي ذكر ولده العزيز نزار في حرف النون إن شاء الله تعالى .

وكانت ولادته بالمهدية يوم الاثنين حادي عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلثائة . وتوفي يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الآخر ، وقيل الثالث عشر، وقيل لسبع خاون منه سنة خمس وستين وثلثائة بالقاهرة ، رحمه الله تعالى. ومَعَد" : بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الدال المهملة ، والله تعالى أعلم .

### YTA.

### المستنصر العبيدي

أبو تم معد الملقب المستنصر بالله بن الظاهر لإعزاز دين الله بن الحاكم بن العزيز بن المعز لدين الله المذكور قبله ، وقد تقدم بقية النسب ؛ بويع بالأمر بعد موت والده الظاهر ، وذلك يوم الأحد النصف من شعبان سنة سبع وعشرين وأربعائة ، وجرى على أيامه ما لم يجر على أيام أحد من أهل بيته بمن تقدمه ولا تأخره :

منها قضية أبي الحارث أرسلان البساسيري – المقدم ذكره في حرف الهمزة – فإنه لما عظم أمره وكبر شأنه ببغداد قطع خطبة الإمام القائم ، وخطب المستنصر المذكور ، وذلك في سنة خسين وأربعائة ، ودعا له على منابرها مدة سنة .

ومنها أنه ثار في أيامه علي بن محمد الصليحي – المقدم ذكره – وملك بلاد اليمن كا شرحنا ، ودعا للمستنصر على منابرها بعد الخطبة ، وهو مشهور فلا حاجة إلى الإطالة في شرحه .

ومنها أنه أقام في الأمر ستين سنة ، وهذا أمر لم يبلغه أحد من أهل بيته ولا من بني العباس .

ومنها أنه ولي الأمر وهو ابن سبع سنين .

ومنها أن دعوتهم لم تزل قائمة بالمغرب منذقام جدهم المهدي – المقدم ذكره – إلى أيام المعز المذكور قبله ، ولما توجه المعز إلى مصر واستخلف بلكين بن زيري حسبا شرحناه ، كانت الخطبة في تلك النواحي جارية على عادتها لهذا البيت ، إلى أن قطعها المعز بن باديس – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – في أيام

٧٧٨ – أخباره في تاريخ ابن خلمون ٤ : ٦٧ والخطط ١ : ٥٥٥ والدرة المضية : ٣٤٢ والنجوم الزاهرة ٥ : ١ – ٢٣ وعبر الذهبي ٣ : ٣١٨ والشدرات ٣ : ٣٨٢ ، وسقطت هذه الرجمة من بر .

المستنصر المذكور ، وذلك في سنة ثلاث وأربعين وأربعائة ، وقال في « تاريخ القيروان » ' : إن ذلك كان في سنة خس وثلاثين ، والله تعالى أعلم بالصواب . وفي سنة تسع قطع اسمه واسم آبائه من الحرمين الشريفين ، وذكر اسم المقتدي خليفة بغداد ، والشرح في ذلك يطول .

ومنها أنه حدث في أيامه الغلاء العظيم الذي ما عهد مثله منذ زمان يوسف عليه السلام ، وأقام سبع سنين ، وأكل الناس بعضهم بعضا ، حتى قبل إنه بيع رغيف واحد بخمسين ديناراً ، وكان المستنصر في هذه الشدة يركب وحده ، وكل من معه من الخواص مترجلون ليس لهم دواب يركبونها ، وكانوا إذا مشوا تساقطوا في الطرقات من الجوع ، وكان المستنصر يستعير من ابن هبة صاحب ديوان الإنشاء بغلته ليركبها صاحب مظلته ، وآخر الأمر توجهت أم المستنصر وبناته إلى بغداد من فرط الجوع ، وذلك في سنة اثنتين وستين وأربعائة ، وتفرق أهل مصر في البلاد وتشتتوا ، ولم يزل هذا الأمر على شدته حتى تحرك بدر الجمالي والد الأفضل أمير الجيوش من عكا وركب البحر — حسها شرحناه في ترجمة ولده الأفضل شاهنشاه — وجاء إلى مصر وتولى تدبير الأمور فانصلحت ، وشرح ذلك يطول .

وكانت ولادة المستنصر صبيحة يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة عشرين وأربعائة ٬ وتوفي ليلة الحيس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة سبع وثمانين وأربعائة ٬ رحمه الله تمالى .

قلت : وهذه الليلة هي ليلة عيد الفدير ؛ أعني ليلة الثامن عشر من ذي الحجة وهو غدير خم ـ بضم الخاء وتشديد المم ـ ورأيت جماعة كثيرة يسألون عن هذه الليلة متى كانت من ذي الحجة ؟ وهذا المكان بين مكة والمدينة ، وفيه غدير ماء ، ويقال إنه غيضة هناك ، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من

١٠٠ : التاريخ القيرواني .

۲ علق ابن المؤلف هنا بقوله: «قلت ، أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به: قد ذكر أنه ولي الأمر وهو ابن سبع سنين وأنه بويع في سنة أربع وعشرين فكيف يستقيم أن يكون مولده سنة عشرين ، واقد أعلم »

مكة ، شرفها الله تمالى ، عام حجة الوداع ، ووصل إلى هذا المكان وآخى على " بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال : على مني كهارون من موسى ، اللهم والى من والاه وعاد من عــاداه ، وانصر من نصره واخذل مـن خذله ، وللشيعة به تعلق كبير .

وقال الحازمي: هو واد بين مكة والمدينة عند الجعفة ب غدير عنده خطب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا الوادي موصوف بكثرة الوخامة وشدة الحر<sup>7</sup>.

وقد تقدم ذكر جماعة من أهل بيته وسيأتي ذكر الباقين كل واحد في موضعه إن شاء الله تعالى ، والله أعلم بالصواب .

# 779

## معروف الكرخي

أبو محفوظ معروف بن فيروز ، وقيل الفيروزان ، وقيل على ، الكرخي الصالح المشهور ، وهو من موالي علي بن موسى الرضا – وقد تقدم ذكره . وكان أبواه نصرانيين ، فأسلماه إلى مؤدبهم وهو صبي ، فكان المؤدب يقول له : قل ثالث ثلاثة ، فيقول معروف : بل هو الواحد ، فضربه المعلم على ذلك ضربا مبرحاً فهرب منه . وكان أبواه يقولان : ليته يرجع إلينا على أي دين شاء فنوافقه عليه ، ثم إنه أسلم على يد على بن موسى الرضا ، ورجع إلى أبويه

١ ص ق : كثير .

٧ قلت وهذه الليلة ...الحر : سقط من لي ن .

٧٧٩ - ترجمته في طبقات السلمي : ٨٣ وصفة الصفوة ٢ : ١٧٩ وطبقات الحنابلة ١ : ٢٠ وعبر الذهبي
 وتاريخ بغداد ١٣ : ١٩٩ وحلية الاولياء ٨ : ٣٦٠ والرسالة القشيرية ١ : ٢٠ وعبر الذهبي
 ١ : ٣٣٥ (وفيات سنة ٢٠٠) وشذرات الذهب ١ : ٣٣٥ .

فدق الباب ، فقيل له : من بالباب ؟ فقال : معروف ، فقيل له : على أي دين؟ فقال : على الإسلام ، فأسلم أبواه .

وكان مشهوراً بإجابة الدعوة ، وأهل بغداد يستسقون بقبره ويقولون : قبر معروف ترياق مجرب . وكان سري السُقطي المقدم ذكره تلميذه ، وقال له يوماً : إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى فأقسم عليه بي ـ وقال سري السقطي: رأيت معروفاً الكرخي في النوم الكانه تحت العرش ، والباري جلت قدرته يقول لملائكته : من هذا ؟ وهم يقولون : أنت أعلم يا ربنا منا ، فقال : هذا معروف الكرخي سكر من حيي فلا يفيق إلا بلقائي .

وقال معروف : قال لي بعض أصحاب داود الطائي : إياك أن تترك العمل ، فإن ذلك الدي يقربك إلى رضا مولاك ، فقلت : وما ذلك العمل ؟ قال : دوام الطاعة لمولاك ، وحرمة المسلمين ، والنصيحة لهم .

وقال محد بن الحسين ، سمعت أبي يقول : رأيت معروفاً الكرخي في النوم بعد موته فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي ، فقلت : بزهدك وورعك ؟ فقال : لا ، بل بقبول موعظة ابن الساك ولزومي الفقر ومحبتي للفقراء . وكانت موعظة ابن الساك ما رواه معروف قال : كنت ماراً بالكوفة فوقفت على رجل يقال له ابن الساك وهو يعظ الناس ، فقال في خلال كلامه : مَن أعرض عن الله بكليته أعرض عنه الله جملة ، ومن أقبل على الله تعالى بقلبه أقبل الله تعالى برحمته عليه ، وأقبل بوجوه الخلق إليه ، ومن كان مرة ومرة فالله تعالى يرحمه وقتاً ما ، فوقع كلامه في قلبي وأقبلت على الله تعالى وتركت فالله تعالى يرحمه وقتاً ما ، فوقع كلامه في قلبي وأقبلت على الله تعالى وتركت هذا الكلام لمولاي فقال : يكفيك هذا موعظة إن اتعظت .

وقيل لمروف في مرض موته : أو ّس ، فقال : إذا مت فتصدقوا بقميصي، فاني أريد أن أخرج من الدنيا عرياناً كما دخلتها عرياناً ؛ ومر معروف بسقاء وهو

وقد تقدم ذكر ان السماك في المحمدين .

١ ن : رأيت يوماً في المنام معروفاً الكرخي .

٢ لي : دوام طاعة مولاك ؛ ر : داوم على طاعة مولاك .

يقول : رحم الله من يشرب ، فتقدم وشرب ، وكان صائمًا ، فقيل له : ألم تك صائمًا ؟ قال : بلى ، ولكن رجوت دعاءَه .

وأخبار معروف ومحاسنه أكثر من أن تعد ؛ وتوفي سنة مائتين ، وقيل إحدى ومائتين ، وقيل أربع ومائتين ببغداد ، وقبره مشهور بها يزار ، رحمه الله تعالى .

والكرخي: بفتح الكاف وسكون الراء وبعدها خاء معجمة ، هذه النسبة إلى الكرّخ، وهو اسم تسع مواضع ذكرها ياقوت الحموي في كتابه، وأشهرها كرخ بغداد، والصحيح أن معروفاً الكرخي منه، وقيل إنه من كرخ جُدّان بضم الجيم وتشديد الدال المهملة وبعد الألف نون – وهي بليدة بالعراق تفصل بين ولاية خانقين وشهرزور، والله تعالى أعلم بالصواب.

#### ٧٣٠

## المعز بن باديس الصنهاجي

المعز بن باديس بن المنصور بن بُلُكين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي والحب إفريقية وما والاها من بلاد المغرب وقد سبق تمام نسبه عند ذكر ولده الأمير تم وكان الحاكم صاحب مصر قد لقبه شرف الدولة وسير له تشريفا وسجلاً يتضمن اللقب المذكور وذلك في ذي الحجة سنة سبع وأربعائة. وكان ملكاً جليلاً عالي الهمة وعباً لأهسل العلم كثير العطاء وكان واسطة عقد بيته وقد تقدم ذكر أبيه وجده وجد أبيه ومدحه الشعراء وانتجعه الأدباء وكانت حضرته محط بني الآمال . وكان مذهب أبي حنيفة رضي الله

٧٣٠ - أخياره في تاريخ ابن خلدون ٦ : ١٥٨ وابن الاثير (ج: ١٠) والبيان المغرب ١ : ٢٦٧ وأعمال الأعلام ٣ : ٣٣٧ ورحلة التجائي : ١٣ – ١٦ وعبر الذهبي ٣ : ٣٣٣ والشذرات
 ٣ - ١٩٠٠

عنه بإفريقية أظهر المذاهب؛ فحمل المعز المذكور جميع أهل المغرب على التمسك بمذهب الإمام مالك بن أنس ، رضي الله عنه ، وحَسَم مادة الخلاف في المذاهب واستمر الحال في ذلك إلى الآن .

وقد تقدم في خبر المستنصر بالله العبيدي أن المعز المذكور قطع خطبته وخلع طاعته ، فلما فعل ذلك خطب للإمام القائم بأمر الله خليفة بغداد ، فكتب إليه المستنصر يتهدده ويقول له : هلا اقتفيت آثار آبائك في الطاعة والولاء ، في كلام طويل ، فأجابه المعز : إن آبائي وأجدادي كانوا ملوك المغرب قبل أن تملكه أسلافك ، ولهم عليهم من الخدم أعظم من التقديم ، ولو أخروهم لتقدموا بأسيافهم ؛ واستمر على قطع الخطبة ، ولم يخطب بعد ذلك بإفريقية لأحد من المصريين إلى اليوم .

وأخبار المعز كثيرة وسيرته مشهورة ، فلاحاجـة إلى الإطالة ، وله شعر قليل لم أقف منه على شيء .

وكان المعز يوماً جالساً في مجلسه وعنده جماعة من الأدباء ، وبين يديه أترجة ذات أصابح، فأمرهم المعز أن يعملوا فيها شيئاً ، فعمل أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الشاعر المقدم ذكره :

أترجة سَنْطَة الأطراف ناعمة تلقى العيون بحسن غير منحوس كأنما بسطت كفا لخالقها تدعو بطول بقاء لابن باديس

فاستحسن ذلك منه وفَـصَلـّـه على من حضر من الجماعة الأدباء .

وكانت ولادته بالمنصورية ، ويقال لها صبرة ، من أعمال إفريقية ، يوم الخيس لخس مضين من جمادى الأولى سنة غان وتسمين وثلثائة ، وملك بعد أبيه باديس في التاريخ المذكور في ترجمته ، وبويع بالمحمدية من أعمال إفريقية أيضا يوم السبت لثلاث مضين من ذي الحجة سنة ست وأربعائة . وتوفي رابع شعبان سنة أربع وخمسين وأربعائة بالقيروان ، من مرض أصابه وهو ضعف الكبد ، ولم تطل مدة أحد من أهل بيته في الولاية كمدته ، ورثاه أبو على الحسن بن

۱ دیوان ابن رشیق : ۹۲ .

رشيق – المقدم ذكره – بأبيات على رَويِّ الكاف على أضربت عن ذكرها للمعاف الإطالة .

وهذا المعز لا يعرف له امم سوى المعز ، مع أني كشفت عنه كشفاً تاماً من "الكتب وأفواء العلماء وأهل المغرب ، فلم يذكر أحد سوى المعز ، ولا تعرف كنيته أيضاً ، والظاهر أن هذا اسمه ، فإن أهل بيته لم يكن فيهم من تلقب حتى يقال هذا لقب ، فأثبته على قدر ما وجدته ، والله تمالى أعلم بالصواب .

#### 441

### أبو عبيدة معمر بن المثنى

أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنى التسيمي بالولاء و تسيم قريش البصري النحوي العلامة و قال الجاحظ في حقه: لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم يحميع العلوم منه . وقال ابن قتيبة في كتاب و المعارف ٣ : كان الغريب أغلب عليه وأخبار العرب وأيامها و وكان مع معرفته ربما لم يقم البيت إذا أنشده حتى يكسره وكان يخطى وإذا قرأ القرآن الكريم نظراً وكان يبغض العرب وألف في مثالبها كتباً وكان يرى رأي الخوارج .

وقال غيره: إن هارون الرشيد أقدمه من البصرة إلى بقداد سنة ثمان وثمانين ومائة ، وقرأ عليه بها أشياء من كتبه ، وأسند الحديث إلى هشام بن عروة وغيره ، وروى عنه على بن المغيرة الآثرم وأبو عبيد القاسم بن سلام – المقدم

١ انظر ديوان ابن رشيق : ١٣٧ ، ومطلع الأبيات الكافية :

لكل حي وان طال المدى هلك لا عز مملكة يبقى ولا ملك

۲ ق : عنها وعن ذکرها .

٧٣١ – ترجمته في نور القبس : ١٠٩ وعبر الذهبي ١ : ٥٥٩ وانباه الرواة ٣ : ٢٧٦ (والحاشية) .

م المعارف : ١٤٥٠

ع لي ص : شيئاً .

ذكره – وأبو عثمان المازني وأبو حاتم السجستاني وعمر بن شبة النميري وغيرهم ، وقد تقدم ذكر هؤلاء جميعهم .

وقال أبو عبيدة: أرسل إلى الفضل بن الربيع إلى البصرة في الخروج إليه ، فقدمت عليه ، وكنت أخبر عن تجبره ، فأذن لي ، فدخلت عليه وهو في مجلس طويل عريض فيه بساط واحد قد ملأه ، وفي صدره فئر ش عالية لا يرتقى عليها إلا بكرسي وهو جالس على الفرش ، فسلمت عليه بالوزارة ، فرد وضحك إلى واستدناني حتى جلست معه على فرشه ، ثم سألني وبسطني وتلطف بي وقال : أنشدني ، فأنشدته من عيون أشعار أحفظها جاهلية ، فقال لي : قد عرفت أكثر هذه وأريد من ملح الشعر ، فأنشدته ، فطرب وضحك وزاد نشاطا ، ثم اثمر مجل في زي الكتاب وله هيئة حسنة ، فأجلسه إلى جانبي ، وقال له : أتعرف هذا ؟ قال : لا ، فقال : هذا أبو عبيدة علامة أهل البصرة أقدمناه أسمن علمه ، فدعا له الرجل وقرظه لفعله هذا ، ثم التفت إلى وقال لي : كنت إليك مشتاقا ، وقد سئلت عن مسألة ، أفتأذن لي أن أعرفك إياها ؟ قلت : هات ، فقال : قال الله تعالى ﴿ طلَعْها كأنه رءوس الشياطين ﴾ قلت : هات ، فقال : قال الله تعالى ﴿ طلَعْها كأنه رءوس الشياطين ﴾ قلت : هات ، فقال : ها العرب على قدر كلامهم ، أما سمعت قول امرىء القيس : قال : قال الله العرب على قدر كلامهم ، أما سمعت قول امرىء القيس :

أيقتلني والمشرفي مُضاجمي ومسنونة زرق كأنياب أغوال

وهم لم يروا النول قط ، ولكنه لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به ، فاستحسن الفضل ذلك واستحسنه السائل ، وأزمعت منذ ذلك اليوم أن أضع كتاباً في القرآن لمثل هذا وأشباهه ، ولما يحتاج إليه من علمه ، ولما رجعت إلى البصرة عملت كتابي الذي سميته « المجاز » وسألت عن الرجل فقيل لي : هو من كتاب الوزى وجلسائه .

وقال أبو عثمان المازني؟ ، سمعت أبا عبيدة يقول : أدخلت على هارون الرشيد

١ سقطت هذه الفقرة من لي ر بر من ، وذلك لأنها تكررت ، إذ ورد ما يشبهها في ترجمة
 الأصمعي ٣ : ١٧٢ .

فقال لي : يا معمر ، بلغني أن عندك كتاباً حسناً في صفة الخيل أحب أن أسمعه منك ، فقال الأصمعي : وما تصنع بالكتب ؟ يحضر فرس ونضع أيدينا على عضو عضو منه ونسمه ونذكر ما فيه ، فقال الرشيد : يا غلام، فرس، فأحضر فرس فقام الأصمعي فجعل يضع يده على عضو عضو منه ويقول : هذا كذا ، قال فيه الشاعر كذا ، حتى انقضى قوله ، فقال لي الرشيد : ما تقول فيا قال؟ فقلت: أصاب في بعض وأخطأ في بعض، والذي أصاب فيه منتي تعلمه ، والذي أخطأ فيه ما أدري من أين أتى به .

وبلغ أبا عبيدة أن الأصمي يعيب عليه كتاب «الجاز» ، فقال : يتكلم في كتاب الله تعالى برأيه ؛ فسأل عن مجلس الأصمعي في أي يوم هو ، فركب جاره في ذلك اليوم ومر مجلقته ، فتزل عن حماره وسلم عليه ، وجلس عنده وحادثه ثم قال له : أبا سعيد، ما تقول في الخبز، أي شيء هو ؟ فقال : هو الذي تخبزه وتأكله ، فقال أبو عبيدة : فقد فسرت كتاب الله تعالى برأيك ، فإن الله تعالى قال فو وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً في (يوسف : ٢٦) فقال الأصمعي : هذا شيء بان لي فقلته ولم أفسره برأيي ، فقال أبو عبيدة : والذي تعيب علينا كله شيء بان لنا فقلناه ولم نفسره برأينا ، وقام فركب حماره وانصرف .

وزعم الباهلي صاحب كتاب «المعاني» أن طلبة العلم كانوا إذا أنوا مجلس الأصمعي اشتروا البعر في سوق الدر ، وإذا أنوا مجلس أبي عبيدة اشتروا الدر في سوق البعر ، لأن الأصمعي كان حسن الإنشاد والزخرفة لرديء الأخبار والأشعار حتى يحسن عنده القبح ، وإن الفائدة عنده مع ذلك قليلة ، وإن أبا عبيدة كان معه سوء عبارة مع فوائد كثيرة وعلوم جمة ، ولم يكن أبو عبيدة يفسر الشعر .

وقال المبرد: كان أبو زيد الأنصاري أعلم من الأصمعي وأبي عبيدة بالنحو، وكانا بمده يتقاربان، وكان أبو عبيدة أكمل القوم، وكان علي بن المديني يحسن ذكر أبي عبيدة ويصحح روايته، وقال: كان لا يحكي عن العرب إلا الشيء

إ ق : يا غلام أحضر فرساً فأحضر فرساً ما الخ .

الصحيح . وحُمِل أبو عبيدة والأصمعي إلى هارون الرشيد للمجالسة ، فاختار الأصمعي لأنه كان أصلح للمنادمة .

وكان أبو نواس يتعلم من أبي عبيدة ويصفه ويشنا الأصمي ويهجره ، فقيل له : ما تقول في الأصمبي ؟ فقال : بلبل في قفص ، قيل له : فها تقول في خلف الأحمر ؟ فقال : جمع علوم الناس وفهمها ، قيل : فها تقول في أبي عبيدة ؟ فقال : ذاك أديم طري على علم .

وقال إسحاق بن إبراهيم النديم الموصلي يخاطب الفضل بن الربيع ، عدم أبا عبيدة ويذم الأصمعي :

عليك أبا عبيدة فاصطنعه فإن العلم عند أبي عبيده وقدمه وآثره عليه ودع عنه القبريد بن القبريده

وكان أبو عبيدة إذا أنشد بيتاً لا يقيم وزنه ، وإذا تحدث أو قرأ لحن اعتاداً منه لذلك ، ويقول : النحو محدود .

ولم يزل يصنف حتى مات ؛ وتصانيفه تقارب مائتي تصنيف : فمنها كتاب «بجاز القرآن الكريم» وكتاب «غريب القرآن» وكتاب « معاني القرآن» وكتاب « غريب الحديث » وكتاب « الديباج » وكتاب « التاج » وكتاب « الحدود » وكتاب « خراسان » وكتاب « خوارج البحرين واليامة » وكتاب « الموالي » وكتاب « البله » وكتاب « الضيفان » وكتاب « مرج و راهط » وكتاب « المنافرات » وكتاب « القبائل » وكتاب « المام » وكتاب « المراض » وكتاب « القرائن » وكتاب « المام » وكتاب « الحيات » وكتاب « المقارب » وكتاب « الخيات » وكتاب « الحيات » وكتاب « المقارب » وكتاب « الحيات » وكتاب « الحيات » وكتاب « المقارب » وكتاب « المقارب » وكتاب « الحيات » وكتاب « المقارب » وكتاب « الحيات » وكتاب « المقارب » وكتاب « المقارب » وكتاب « الحيات » وكتاب « المقارب » وكتاب « المقارب

١ مر شبيه بهذا من قبل ، انظر ٢ : ١٠٠ وما ثبت هنالك زيادة من نسخي ص ر ، فلمله وقع
 هنالك تحشية من أحد المعلقين .

٢ لي بر من : بملح أبي عبيدة وذم الأصممي .

٣ ق لي ص : شرح .

<sup>؛</sup> ن : المناكع .

« النواشز » وكتاب « حُضْر الخيل » وكتاب ه الأعيان » وكتاب « بيان باهلة » وكتاب «أيادي الأزد» وكتاب «الخيل» وكتاب «الإبل» وكتاب «الإنسان» وكتاب « الزرع » وكتاب « الرحل » وكتاب « الدلو » وكتاب « البكرة » وكتاب « السرج » وكتاب « اللجام » وكتاب « الفرس » وكتاب « السيف » وكتاب « الشوارد » وكتاب « الاحتلام » وكتاب « مقاتل الفرسان » وكتاب «مقاتل الأشراف» وكتاب «الشمر والشعراء» وكتاب «فعل وأفعل» وكتاب « المثالب » وكتاب « خلق الإنسان » وكتاب « الفرق » وكتاب « الخف » وكتاب « مكة والحرم » وكتاب ﴿ الجل وصفَّين » وكتاب « بيوتات العرب » وكتاب واللفات، وكتاب والفارات، وكتاب والمعاتبات ، وكتاب والملاومات، وكتاب « الأضداد » وكتاب « مآثر العرب » وكتاب « مآثر غطفان » وكتاب « أدعية العرب » وكتاب « مقتل عثمان رضي الله عنه » وكتاب أسماء الحيل » وكتاب «العَقَقة» وكتاب «قضاة البصرة» وكتاب «فتوح الأهواز» وكتاب « فتوح أرمينية » وكتاب « لصوص العرب » وكتاب « أخبار الحجاج » وكتاب وقصة الكعبة، وكتاب والحمش من قريش، وكتاب وفضائل الفرس، وكتاب « ما تلحن فيه العامة » وكتاب « السواد وفتحه » وكتاب « من شكر من العمال وحمد ، أو كتاب و الجمع والتثنية ، و [كتاب و المجلة ، الأولى والثانية ، وكتاب « البيضة » ]° وكتاب « الأوس والخزرج » وكتاب « محمد وإبراهيم ابني عبد الله ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ، وكتاب « الأيام » الصغير ، خمسة وسبعون يوماً ، وكتاب « الأيام » الكبير، ألف ومائتا يوم ، وكتاب دأيام بني مازن وأخبارهم » وغير ذلك من الكتب النافعة ، ولولا خوف الإطالة لذكرت جميعها.

١ ق : النواشير .

٢ ن ص ق : فضالة .

٣ ق لي ر ن بر من : العرش .

او عبل عن شكي من العمال وحمل .

ه زيادة من ق .

٦ ن : لذكرتها ؛ ص : لذكرت اك .

[ولما جمع كتاب المثالب ، قال له رجل مطعون النسب : بلغني أنك عبت العرب جميعها ، فقال : وما يضرك ؟ أنت من ذلك بريء ، يعني أنه ليس منهم] . وقال أبو عبيدة : لما قدمت على الفضل بن الربيع قال لي : مَنْ أشعر الناس؟ فقلت : الراعي، قال : وكيف فضلته على غيره ؟ فقلت : لأنه ورد على سعيد ابن عبد الرحمن الأموي فوصله في يومه الذي لقيه فيه وصرفه ، فقال يصف حاله معه :

وأنضاء تحسن إلى سعيد طروقاً ثم عجلن ابتكارا مدن مناخه وأصبن منه عطاء لم يكن عِدَةً ضِمارا

فقال الفضل : ما أحسن ما اقتضيتنا يا أبا عبيدة ، ثم غدا إلى هارون الرشيد فأخرج لي صلة ، وأمر لي بشيء من ماله وصرفني .

وكان أبو عبيدة من موالي بني عبيد الله بن معمر التيمي ، وقـــــال له بعض الأجلاء : تقع في الناس فمن أبوك ؟ فقال : أخبرني أبي عن أبيه أنه كان يهودياً من أهل باجر وان ، فعضى الرجل وتركه .

وكان أبو عبيدة جَبّاها ، لم يكن بالبصرة أحد إلا وهو يداجيه ويتقيه على عرضه ؛ وخرج إلى بلاد فارس قاصداً موسى بن عبد الرحمن الهلالي ، فلما قدم عليه قال لفلمانه : احترزوا من أبي عبيدة ، فإن كلامه كله دق ، ثم حضر الطعام فصب بعض الغلمان على ذيله مرقة ، فقال له موسى : قد أصاب ثوبك مرق ، وأنا أعطيك عوضه عشر " ثياب ، فقال أبو عبيدة : لا عليك ، فإن مرق كلا يؤذي ، أي ما فيه دهن ، ففطن لها موسى وسكت .

وكان الأصمي إذا أراد دخول المسجد قال : انظروا لا يكون فيه ذاك ، يعني أبا عبيدة ، خوفاً من لسانه ، فلما مات لم يحضر جنازته أحد ، لأنه لم يكن يسلم من لسانه شريف ولا غيره .

وكان وسخاً ألثغ مدخول النسب مدخول الدين يميل إلى مذهب الخوارج ،

١ ورد في ن ص ، وتأخر في ر إلى ما بعد حكاية موسى بن عبد الرحمن الهلالي .

۲ لي ر ن والمختار : عشرة .

قال أبو حاتم السجستاني: كان أبو عبيدة يكرمني على أنني من خوارج سجستان . وقال الثوري : دخلت المسجد على أبي عبيدة وهو ينكت الأرض جالساً وحده فقال لي : من القائل :

أقول لها وقد جشأت وجاشت مكانك تنُحْمَدي أو تستريحي

فقلت له : قَـَطَـرِيُّ بن الفُجاءة ، فقال : فـَضُّ الله فاك ! هلا قلت : هو لأمير المؤمنين أبي نـَعامة ، ثم قال لي : اجلس ، واكتم عليَّ ما سمعت مني ، قال : فيا ذكرته حتى مات .

قلت أنا : وهذه الحكاية فيها نظر ، لأن البيت من جملة أبيات لعمرو ابن الإطنابة الخزرجي الأنصاري ، والإطنابة أمه ، واسم أبيه زيد مناة ، لا يكاد يخالف فيه أحد من أهل الأدب ، فانها أبيات مشهورة للشاعر المذكور .

وذكر المبرد في كتاب « الكامل » أن معاوية بن أبي سفيان الأموي قال : اجعلوا الشعر أكبر همكم وأكثر آدابكم ، فإن في مآثر أسلافكم ، ومواضع إرشادكم ، فلقد رأيتني يوم الهرير وقد عزمت على الفرار فيا ردني إلا قول ابن الإطنابة الأنصارى :

أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذي الحد بالثمن الربيع وإجشامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيع وقوالي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صريع

## رجعنا إلى حديث أبي عبيلة :

وكان لا يقبل شهادته أحد من الحكام لأنه كان يتهم بالميل إلى الغلمان ؟ قال الأصمعي : دخلت أنا وأبو عبيدة يوماً المسجد ، فإذا على الاسطوانة التي

٦٨ : ١ الكامل ٤ : ٦٨ .

## يحلس إليها أبو عبيدة مكتوب على نحو من سبعة أذرع :

## صلى الإله على لوط وشيعته أبا عبيدة قل بالله آمينا

فقال لي : يا أصمعي ، امح ُ هذا ، فركبت على ظهره وبحوته بعد أن أثقلته إلى أن قال : أثقلتني وقطعت ظهري ، فقلت له : قد بقيت الطاء ، فقال : هي شر حروف هذا البيت ؛ وقيل إنه لما ركب ظهره وأثقله قال له : عجل ، فقال : قد بقي لوط ، فقال : من هذا نفر من وكان الذي كتب البيت أبو نواس الحسن بن هاني المقدم ذكره .

وقيل إنه وجدت رقاع في مجلس أبي عبيدة هذا البيت فيها ، وبعده : فأنت عندي بلا شك بقيتهم منذ احتلت وقد جاوزت سبعيناً ا

وقال الزخشري في كتاب و ربيسع الأبرار ، في باب الأسماء والكنى والألقاب : سأل رجل أبا عبيدة عن اسم رجل ، فيا عرفه ، فقال كيسان : أنا أعرف الناس به ، هسو : خداش ، أو خراش أو رياش أو شيء آخر ، فقال أبو عبيدة : ما أحسن ما عرفته ! فقال : إي والله ، وهو قرشي أيضا ، فقال أبو عبيدة : ما أحسن ما عرفته ! فقال : إي والله ، وهو قرشي أيضا ، وأخبار أبي عبيدة كثيرة ؛ وكانت ولادته في رجب سنة عشر ومائة ، في وأخبار أبي عبيدة كثيرة ؛ وكانت ولادته في رجب سنة عشر ومائة ، في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري ، رضي الله عنه ، وقد تقدم ذكره ، وقيل في سنة إحدى عشرة ومائة ، وقيل أربع عشرة ، وقيل ثمان ، وقيل تسع ، والأول أصح ؛ والذي يدل عليه أن الأمير جعفر بن سليان بن علي بن عبد الله ابن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأله عن مولده فقال : قد سبقني إلى الجواب عن مثل هذا عمر بن أبي ربيعة المخزومي وقد قبل له : متى ولدت ؟ الجواب عن مثل هذا عمر بن أبي ربيعة المخزومي وقد قبل له : متى ولدت ؟ وأي ولدت في الليلة التي مات فيها الحسن البصري وجوابي وأي شر وضع ؟ وإني ولدت في الليلة التي مات فيها الحسن البصري وجوابي

۱ پر من : تسعینا .

٢ النص المنقول عن الزمخشري لم يرد في : أبي بر من ، وهو في المختار .

جواب عمر بن أبي ربيعة . وقد تقدم في ترجمة ابن أبي ربيعة هذا الجواب منسوباً إلى الحسن البصري رضي الله عنه المنيظر هناك وتوفي سنة تسع ومائتين بالبصرة وقيل سنة إحدى عشرة ، وقيل سنة عشر ، وقيل سنة ثلاث عشرة ومائتين رحمه الله تعالى . وكان سبب موته أن محمد بن القاسم بن سهل النوشجاني أطعمه موزاً فهات منه ، ثم أناه أبو العتاهية فقدم إليه موزاً ، فقال له : ما هذا يا أبا جعفر ؟ قتلت أبا عبيدة بالموز ، وتريد أن تقتلني به ؟ لقد استحليت قتل العلماء ! . وأبو عبيدة : بضم العين المهملة وإثبات الهاء في آخره ، مخلاف القاسم بن سكلام القدم ذكره فإنه أبو عبيد ، بغير هاء .

ومُعَمْر : بفتح الميمين بينها عين مهملة وفي آخره الراء .

والمثنى: بضم المم وفتح النساء المثلثة وتشديد النون المفتوحة وفي آخره ياء مثناة من تحتها .

وباجر وان التي والده منها: بفتح الباء الموحدة وبعد الألف جم مفتوحة ثم راء ساكنة وبعدها واو مفتوحة وبعد الألف نون ، وهو اسم لقرية من بلاد البليخ من أعمال الرقة ، واسم لمدينة بنواحي أرمينية من أعمال شروان عندها – فيا قبل – عين الحياة التي وجدها الحضر عليه السلام ، وغالب ظني أن أبا عبيدة من هذه المدينة ، وقبل إن باجر وان اسم للقرية التي استطعم أهلكها موسى والحضر عليها السلام .

والنتُوشجاني : بضم النون وسكون الواو والشين المعجمة وفتح الجم وبمد الألف نون ، هذه النسبة إلى نتُوشجان ، وهي بلدة من بلاد فارس ، والله تعالى أعلم بالصواب .

#### 747

#### معن بن زائدة

أبو الوليد معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مطر بن شريك بن الصُّلب بضم الصاد المهملة وسكون اللام وآخره الباء الموحدة' – واسمه عمرو بن قيس بن شراحيل بن هام بن مرة بن ذاهل بن شيبان ، الشيباني ، وبقية النسب معروف ؛ وقال ابن الكلبي في كتاب وجمهرة النسب » : هو معن بن زائدة بن مطر بن شریك بن عمرو بن قیس بن شراحیل بن مرة بن هَمَّام بن مرة بن ذهل ابن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر ابن واثل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن ممد بن عدنان". كان جواداً شجاعاً جزل العطاء كثير المعرف ممدحاً مقصوداً ؟ [حكى الأصمعي قال : وفد أعرابي على معن بن زائدة فمدحه وطال مقامه على بابه ولم يحصل له جائزة ، فعزم على الرحيل ، فخرج معن راكباً فقام إليه وأمسك بزمام دابته وقال :

وما في يديك الخبر يا معن كله وفي الناس معروف وعنك مذاهب٬ ستدري بنات العم ما قد أتيته إذا فتشت عند الإياب الحقائب

فأمر معن بإحضار خمس نوق من كرام إبله وأوقرهم اله مــــــيرة وبُرَّا ا

٧٣٧ – ترجمته في تاريخ بغداد ١٣ : ٢٣٥ ومعجم المرزباني : ٣٧٤ وتاريخ ابن الاثير ( ج : ٥ ) وأمالي المرتضى ١ : ٢٢٢ وخزانة الأدب ١ : ١٨٧ واسماء المغتالين ( نوادر المخطوطات

٢ : ١٩٥ ) ورغبة الآمل ٨ : ١٦٨ وعبر الذهبي ١ : ٢١٧ والشذرات ١ : ٢٣١ ـ

١ هذا الضبط لم يرد في ق لي ص بر من ؛ وفي النسختين الأخيرتين : بن شريك بن قيس .

۲ ص : تبر .

٣ الرواية عن ابن الكلبي لم ترد في : لي بر من .

<sup>۽</sup> کذا في النسخ .

وثياباً وقال: انصرف يا ابن أخي في حفظ الله إلى بنات عمك ، فلئن فتشن الحقائب ليجدن فيها ما يسرهن ، فقال له: صدقت ، وبيت الله ] . وقد سبق في ترجمة مروان بن أبي حفصة الشاعر طرف من أخباره ، وكان مروان خصيصاً به وأكثر مدائحه فيه .

وكان معن في أيام بني أمية متنقلا في الولايات ، ومنقطعاً إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري أمير العراقين ، فلما انتقلت الدولة إلى بني العباس وجرى بين أبي جعفر المنصور وبين يزيد بن عمر المذكور من محاصرته بمدينة واسط ما هو مشهور —وسيأتي في ترجمة يزيد المذكور طرف من هذه الواقعة إن شاء الله تعالى أبلى يومئذ معن مع يزيد بلاء حسنا ، فلما قتل يزيد خاف معن من المنصور " فاستتر عنه مدة ، وجرى له مدة استتاره غرائب .

فمن ذلك ما حكاه مروان بن أبي حفصة الشاعر المذكور قال: أخبرني معن بن زائدة ، وهو يرمئذ متولي بلاد اليمن ، أن المنصور جد في طلبي وجعل لمن يحملني إليه مالا ، قال : فاضطررت لشدة الطلب إلى أن تعرضت للشمس حتى لوحت وجهي ، وخقفت عارضي ولبست جبة صوف ، وركبت جملا وخرجت متوجها إلى البادية لأقيم بها ، قال : فلما خرجت من باب حرب ، وهو أحد أبواب بغداد ، تبعني أسود متقلد بسيف ، حتى إذا غبت عن الحرس قبض على خطام الجلل فأناخه ، وقبض على يدي ، فقلت له : ما بك ؟ فقال : أنت معن أنت طلبة أمير المؤمنين ؟ فقلت : ومن أنا حتى أطلب ؟ فقال : أنت معن ابن زائدة ، فقلت له : يا هذا اتتى الله عز وجل ، وأين أنا من معن ؟ فقال : دع هذا ، فوالله إني لأعرف بك منك ، فلما رأيت منه الجد قلت له : هذا حوهر قد حملته معي بأضعاف ما جعله المنصور لمن يحيثه بي ، فخذه ولا تكن حبيب في سفك دمي ، قال : هاته ، فأخرجته إليه ، فنظر فيه ساعة وقال : سببا في سفك دمي ، قال : هاته ، فأخرجته إليه ، فنظر فيه ساعة وقال : صدقت في قيمته ، ولست قابله حتى أسألك عن شيء ، فإن صدقتني أطلقتك ،

١ زيادة من لي بر من ، أوردها أيضاً وستنفيله .

٢ لي بر من : أبي جعفر المنصور .

٣ ر : ومن أنا حتى أكون طلبة أمير المؤمنين .

فقلت الحرام على الناس قد وصفوك بالجود الخدي على وهبت مالك كله قط القلت الا قال الناس قد وصفوك بالجود الله الفسر المناسر المناسبيت وقلت الظن أني قد فعلت هذا اقال الماد الله الفسر الفسر المناسبيت وقلت الظن أني قد فعلت هذا اقال الماد المنطيم النا والله راجل ورزقي من أبي جعفر المنصور كل شهر عشرون درهما المؤدر المناس المؤدر المناسبيل المناسبي

ولم يزل معن مستتراً حتى كان يوم الهاشمية ، وهو يوم مشهور ثار فيه جماعة من أهل خراسان على المنصور فوثبوا عليه، وجرت مَقْتلة بينهم وبين أصحاب المنصور بالهاشمية ، وهي مدينة بناها السفاح بالقرب من الكوفة . ذكر غرس النعمة بن الصابي في كتاب « الهفوات » ما مثاله " : لما فرغ السفاح من بناه مدينته بالأنبار ، وذلك في ذي القعدة سنة أربع وثلاثين ومائة ، وكان معن متواريا بالقرب منهم ، فخرج متنكراً معتماً ملثماً ، وتقدم إلى القوم وقاتل قدام المنصور قتالاً أبان فيه عن نجدة وشهامة وفرقهم ، فلما أفرج عن المنصور

۱ ر : فقلت له .

۲ بر : نمم قل .

٣ ق : المأثور عنك .

عده : سقطت من بر من والمختار .

ه ر ص لي : ولتحتقر .

۹ بر من : مقتلة عظيمة .

٧ لم ترد هذه الحكاية في كتاب الهفوات المطبوع

قال له : من أنت ويحك ؟ فكشف لثامه فقال : أنا طلبتك يا أمير المؤمنين معن بن زائدة ، فأمنه المنصور وأكرمه وكساه وزيئنه ، وصار من خواصه ، ثم دخل عليه بعد ذلك في بعض الأيام فلما نظر إليه قال : هيه يا معن ، تعطي مروان بن أبي حفصة مائة ألف درهم على قوله :

معن بن زائدة الذي زيدت به شرفاً على شرف بنو شيبان فقال : كلا يا أمر المؤمنين ، إغا أعطبته على قوله في هذه القصدة :

ما زلت يوم الهاشمية مُعْلِناً بالسيف دون خليفة الرحمن فمنعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهناد وسنان

فقال: أحسنت يا معن .

وقال له يوماً : يا معن ، ما أكثر وقوع الناس في قومك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين :

إن العرانين تلقاها محسدة ولا ترى النَّام الناس حسادا

ودخل عليه يوماً وقد أسن فقال له : كبرت يا معن ، فقال : في طاعتك آيا أمير المؤمنين ، فقال : وإنك لجلند ، فقال : على أعدائك يا أمير المؤمنين . فقال : وفيك بقبة ، فقال : هي لك يا أمير المؤمنين .

وعُرض هذا الكلام على عبد الرحمن بن زيد زاهد أهل البصرة ، فقال : ويح هذا ، ما ترك لربه شيئاً.

وأشهر قصائد مروان فيه وأحسنها القصيدة اللامية التي ذكرت بعضها في ترجمة مروان ، وهي طويلة تزيد على خمسين بيتا ، ولولا خوف الإطالة لذكرتها ، وله فيه من قصيدة :

قد آمن الله من خوف ومن عَدَم من كان معن له جاراً من الزمن معن بن زائدة المُوفي بذمَّته والمشتري المجد بالغالي من الثمن يرى العطايا التي تبقى عامدُها غُنْماً إذا عدَّها المعطي من الغبن

بنى لشيبان بجداً لا زَوال له حتى تزول درى الأركان من حَضَن

حَضَن : بفتح الحاء المهملة والضاد المعجمة وبعدها نون اسم جبل عظيم بين نجد وتهامة ، بينه وبين تهامة مرحلة ، يقال في المثل : أنجد من رأى حَضَناً ، وله ذكر كثير في الأشعار والأخبار ! .

ودخل على معن بعض الفصحاء يوماً فقال له: إني لو أردت أن استشفع إليك ببعض مَن يثقل عليك لوجدت ذلك سهلا ، ولكني استشفعت إليك بقدرك ، واستغنيت بفضلك ، فإن رأيت ان تضعني من كرمك بحيث وضعت نفسي من رجائك فافعل ، وإني لم أكرم نفسي عن مسألتك فأكرم وجهي عن ردك .

ولمن أشعار جيدة وأكثرها في الشجاعة ، وقد ذكره أبو عبد الله ابن المنجم في كتاب « البارع » وأورد له عدة مقاطيع ، فمن ذلك قوله في خطاب ابن أخي عبد الجبار بن عبد الرحمن ، وقد رآه يتبختر بين السماطين ، وكان قبل ذلك لقي الخوارج ففر منهم :

هلا مشيت كذا غداة لقيتَهُمْ وصَبرت عند الموت يا خطّابُ نَجّاك خُو ار المنان كأنه تحت المجاج إذا استحث عقاب وتركت صحبك والرماح تنوشهم وكذاك من قعد ت به الأحساب

وقال أبو عثان المازني النحوي: حدثني صاحب شرطة معن قال: بينا أنا على رأس معن إذا هو براكب يُوضع ، فقال معن: ما أحسب الرجل يريد غيري ، ثم قال لحاجبه: لا تحجبه ، قال: فجاء حتى مثل بين يديه وأنشد:

أصلحك الله قل ما بيدي فها أطيق العيال إذ كثروا ألح دَهُ رَمَى بكلكلِه فأرساوني إليك وانتظروا

قال ، فقال معن وأخذته الأريحية : لا جرم والله لأعجلنَّ أوبَـتك ، ثم قال :

١ وله فيه . . . والأخبار : سِقط من : لي بر من .

يا غلام ، ناقتي الفلانية وألف دينار ، فادفعها إليه ، فدفعها إليه وهو لا يعرفه، هكذا روى هذا الخطيب في تاريخه ،

وأخبار معن ومحاسنه كثيرة .

وكان قد ولي سجستان في أواخر أمره ، وانتقل إليها ، وله فيها آثار وماجرايات، وقصده الشعراء بها ، فلما كانت سنة إحدى وخمسين، وقيل اثنتين وخمسين، وقيل ثمان وخمسين ومائة ، كان في داره صناع يعملون له شغلا، فاندس بينهم قوم من الحوارج ، فقتلوه بسجستان وهو يحتجم ، ثم تتبعهم ابن أخيه يزيد بن مزيد بن زائدة – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – فقتلهم بأسرهم ، وكان قتله بمدينة بنست . ولما قتل معن رثاه الشعراء بأحسن المراثي ، فمن ذلك قول مروان بن أبي حفصة شاعره المذكور ، وهي قصيدة من أفخر الشعر وأحسنه ، وأولها :

مكارم لن تكبيد ولن تثنالا من الإظلام مثلبكة جلالا تهد من العدو " ب الجبالا وقد يروي بها الأسل النهالا مصيبته الجبلة اختلالا لركن العز حين وكهى فهالا ومن نجد تزول غداة زالا فقد كانت تطول به اختيالا من الأحياء أكرمهم فعالا إلى أن زار حفرته عيالا

مضى لسبيله معن وأبقى كأن الشمس يوم أصيب معن هو الجبل الذي كانت نزار وعطلت الثغور لفقد معن وأظلمت العراق وأورثتها وظل الشام يرجف جانباه وكادت من تهامة كل أرض فإن يكل البلاد له خشوع أصاب الموت يوم أصاب معنا وكان الناس كلهم لمعن

١ سقطت رواية المازني من النسخ لي بر من .

۲ ق ن والمختار : النبالا .

٣ لي ق : ومالا .

ع ص والمختار : يعر .

ولم يك طالب العرف يَنْوي إلى غير ان زائدة ارتحالا ويسبق فيض نائله السؤالا مضى من كان محمل كل ثقل وما عمد الوفود لمشل معن ولاحطثوا بساحته الرحالا عيناً من يديه ولا شمالا ولا بُلغت أكفُ ذوى العطاما من المعروف مُسَمَّرَعة سحالا وما كانت تجف له حباض يعم يه بغاة الخبر مالاا لأبيض لا يعد المال حق ولت العمر مدً له فطالا فلت الشامتين به فدوه سوف الهند والحلق المذالا ولم يك كنزه ذهباً ، ولكن ترى فيهن لينا واعتدالا ومارنة من الخطّيّ سمراً وفَضَل تُنقيّ به التفضل نالا وذخراً من محامد باقدات

ومنها۲ :

مضى لسبيله من كنت ترجو فلست بمالك عبرات عين وفي الأحشاء منك غليل حزن وقائلة رأت جسمي ولوني أرى مروان عاد كذي نحول رأت رجلا براه الحزن حتى فقلت لها: الذي أنكرت مني وأيام المنون لها صروف

به عثرات دهرك أن تثقالا أبت بدموعها إلا أنهالا كحر" النار تشتمل اشتمالا معاً عن عهدها قالها فحالا من الهندي قد فاقد الصقالا أضر به وأورثه خبالا لفجع مصيبة أنكى وعالا" تقلّب الفق حالاً فحالاً

ومنها؛ :

١ ِ سقط البيت من أكثر النسخ .

٢ ن : ومن القصيدة .

٣ في أكثر النسخ : وغالا .

<sup>¿</sup> ن : ومن قصيدته .

لللي قد قرن به فطالا كأن اللمل واصل يعد معن حملن مُنتِّي كواذب واعتلالا فلهف أبي علمك إذا العطايا غدوا شعثًا كأن بهم سلالاً ولهف أبي علمك إذا المتامي المتدح بها ذهبت ضلالا ولهف أبي علمك إذا القوافى لها تلقى حواملها السخالا ولهف أبي علىك لكل مسجا مقاماً لا نريد له زيالا أقمنا بالسامة إذ ينسنا وقد ذهب النوال فلا نوالا وقلنا أن نرحل بعد معن وأكرم مقدما وأشد بالا وما شهد الوقائع منك أمضى إذا هو في الأمور بكلا الرجالا سنذكرك الخليفة غير قال على أعدائه جملت وبالا ولا ينسى وقائمك اللواتي وقد كرهت فوارسه النزالا ومعتركا شهدت به حفاظاً حباك أخو أمسة بالمراثي مع المدح الذي قد كان قالا أقام وكان نحوك كل عام يطبل بواسط الرحل اعتقالا وألقى رحله أسفأ وآلى يمينا لا يشد له حبالا

وهذه المرثية من أحسن المراثي . وقال عبد الله بن المعتز في كتاب «طبقات الشعراء » نخل مروان بن أبي حفصة على جعفر السر مكي فقال له : ويحك انشدني مرثيتك في معن بن زائدة ، فقال : بل أنشدك مديحي فيك ، فقال جعفر : أنشدني مرثيتك في معن ، فأنشأ يقول :

وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عبالا

حتى فرغ من القصيدة ، وجعل جعفر يرسل دموعه على خديه ، فلما فرغ قال الله جعفر : هل أثابك على هذه المرثية أحد من ولده وأهله شيئًا ؟ قال :

١ ق : غدوا غرثى وقد راحوا ئكالى ؛ لي ر : غدوا سنباً . .

٢ طبقات ابن المعتز : ٤٥ .

لا ، قال جعفر : فلو كان معن حياً ثم سمعها منك كم كان يثيبك عليها ؟ قال : أصلح الله الوزير ، أربعهائة دينار ، قال جعفر : فانا نظن أنه كان لا يرضى لك بذلك ، قد أمرنا لك عن معن ، رحمه الله تعالى ، بالضعف بما ظننت ، وزدناك نحن مثل ذلك ، فاقبض من الخازن ألفاً وستائة دينار قبل أن تنصرف إلى رحلك ، فقال مروان يذكر جعفراً وما سمح به عن معن :

نفحت مكافئاً عن قبر معن لنا بما تجود به سجالا فعجلت العطية يا ابن يحيى لنادبه ولم ترد المطالا فكافأ عن صدى معن جواد بأجود راحة بذل النوالا بنى لك خالد وأبوك يحيى بناء في المكارم لن ينالا كأن البرمكي بكل مال تجود به يداه يفيد مالا

ثم قبض المال وانصرف .

وحكى أبو الفرج الأصبهاني في كتاب « الأغاني » عن محمد البيذق النديم أنه دخل على هارون الرشيد ، فقال له : أنشدني مرثية مروان بن أبي حفصة في معن ابن زائدة ، فأنشده بعض هذه القصيدة ، فبكى الرشيد ، قال : وكان بين يديه سكرجة فملاها من دموعه .

ويقال : إن مروان بعد هذه القصيدة المرثية لم ينتفع بشعره ، فإنه كان إذا مدح خليفة أو من دونه قال له : أنت قلت في مرثيتك :

وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالًا

فلا يعطيه الممدوح شيئًا ، ولا يسمع قصيدته .

حدث الفضل بن الربيع قال؟ : رأيت مروان بن أبي حفصة وقد دخل على المهدي بعد موت معن بن زائدة في جماعة من الشعراء فيهم سَلَمْ الحاسر وغيره، فأنشده مديحًا ، فقال له : من أنت ؟ فقال : شاعرك مروان بن أبي حفصة ،

١ القصيدة : سقطت من : لي ر بر من ؛ المرثية : سقطت من المختار .

٢ الأغاني ١٠ : ٩١ .

فقال له المهدي : ألست القائل :

#### وقلنا أين نرحل بعد معن

وأنشده البيت المذكور ، وقد جبّت تطلب نوالنا وقد ذهب النوال ؟! لا شيء لك عندنا ، جروا برجله ، قال : فجروا برجله حتى أخرجوه ، فلما كان في العام المقبل تلطف حتى دخل مع الشعراء ، وإنما كانت الشعراء تدخل على الخلفاء في ذلك الحين في كل عام مرة ، قال : فمثل بين يديه وأنشده قصيدته التي أولها :

طرقتك زائرة فحي خيالها [بيضاء تخلط بالحياء دلالها قادت فؤادك فاستقاد ومثلها قاد القلوب إلى الصبا فأمالها فأنصت له حتى بلغ إلى قوله:

هل تطمسون من السماء نجومها بأكفكم أو تسترون هلالها ] ا

وقد تقدم ذكر بعضها في ترجمة مروان ، قال : فأنصت له المهدي ، ولم يزل يزحف كلما سمع شيئاً فشيئاً منها ، حتى صار على البساط إعجاباً بما سمع ، ثم قال له : كم بيت هي ؟ فقال : مائة بيت ، فأمر له بمائة ألف درهم ، وهذا يخالف ما ذكرناه في ترجمته ، لكنه يختلف باختلاف الروايات ، ويقال إنها أول مائة ألف أعطيها شاعر في خلافة بني العباس . قال الفضل بن الربيع فلم تلبث الآيام أن افضت الحلافة إلى هارون الرشيد ، ولقد رأيت مروان ماثلا مع الشعراء بين يديه ، وقد أنشده شعراً ، فقال له : من أنت ؟ فقال : شاعرك مروان بن أبي حفصة ، فقال له : ألست القائل في معن كذا ، وأنشده البيت ، ثم قال : خذوا بيده فأخرجوه فإنه لا شيء له عندنا ، ثم تلطف حتى دخل عليه بعد ذلك ، فأنشده فأحسن جائزته .

١ ما بين معقفين انفردت ر بايراده ؛ وهو متابع لما في الأغاني .

٣ ق : فَلَم تَلبِثُ الأيام والليّالي حتى .

٣ حدث الفضل ... جائزته : سقط كله من : لي بر من ، والمختار .

ومن المرائي النادرة أيضاً أبيات الحسين بن مطير بن الأشم الأسدي في معن ابن زائدة أيضاً ، وهي من أبيات « الحاسة » ا

ألمًّا على معن وقولا لقبره سقتك الغوادي مربعاً ثم مربعاً فيا قبر معن كيف واريت جود ، وقد كان منه البر والبحر مسرعا ويا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض خُطَّت المكارم مضجعا بلى قد وسعت الجود والجود ميت ولو كان حياً ضقت حتى تصدعا فتى عيش في معروفه بعد موته كا كان بعد السيل مجراه مرتعا ولما مضى معن مضى الجود وانقضى وأصبح عرضين المكارم أجدعا

وقد سبق لمعن في ترجمة الصاحب بن عباد نادرة مستظرفة للا حاجة إلى إعادتها هنا ، ولولا خوف الإطالة لأتيت من محاسنه بكل نادرة بديعة .

(258) والحوفزان بن شريك الشيباني الموصوف بالكرم والشجاعة أخو جده مطر بن شريك ، وإنما قبل له الحوفزان لأن قيس بن عاصم المنقري حفزه بالرمح حين خاف أن يفوته ، ومعنى حفزه أي دفعه من خلفه ، واسم الحوفزان الحارث بن شريك ، وقبل إن الذي حفزه بسطام بن قيس الشيباني ، والأول أصح ، والله تعالى أعلم بالصواب .

١. انظر شرح المرزوقي : الحماسية رقم : ٣١٩٠ .

۲ انظر ج ۱ : ۲۲۹.

#### 777

#### مقاتل صاحب التفسير

أبو الحسن مقاتل بن سليان بن بشير ، الأزدي بالولاء الحراساني المروزي ، أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدث بها ، وكان مشهوراً بتفسير كتاب الله العزيز ، وله التفسير المشهور .

وأخذ الحديث عن مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح – المقدم ذكره – وأبي إسحاق السبيعي – وقد تقدم ذكره أيضاً – والضحاك بن مزاحم ومحمد ابن مسلم الزهري وغيرهم . وروى عنه بقية بن الوليد الحمي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني – المقدم ذكره – وحرمي بن عمارة وعلي بن الجعد ، وغيرهم . وكان من العلماء الأجلاء ، حكي عن الإمام الشافعي ، رضي الله عنه ، أنه قال : الناس كلهم عيال على ثلاثة : على مقاتل بن سليان في التفسير ، وعلى زهير ابن أبي سلمى في الشعر ، وعلى أبي حنيفة في الكلام .

وروي أن أبا جعفر المنصور كان جالساً ، فسقط عليه الذباب فطيره ، فعاد إليه وألح عليه ، وجعل يقع على وجهه ، وأكثر من السقوط عليه مراراً حتى أضجره ، فقال المنصور : انظروا من بالباب ، فقيل له : مقاتل بن سليان ، فقال : على به ، فأذن له ، فلما دخل عليه قال له : هل تعلم لماذا خلق الله تعالى الذباب ؟ قال : نعم ليذل الله عز وجل به الجبابرة ، فسكت المنصور .

وقال إبراهيم الحربي : قعد مقاتل بن سليان فقال : ساوني عما دون العرش ، فقال له رجل : آدم صلى الله عليه وسلم حين حج مَن حلق رأسه ؟ فقال له : ليس هذا من علم ، ولكن الله تعالى أراد أن يبتليني لما أعجبتني نفسي . وقال

۷۳۳ – ترجمته في الحِرح والتعديل ۱/۵ : ۳۵۶ وتاريخ بنداد ۱۳ : ۱۹۰ وتهذيب التهذيب ۱۰ : ۲۷۹ وميزان الاعتدال ۽ : ۱۷۳ والشذرات ۱ : ۲۲۷ .

١ الحمصي : سقطت من : بر من لي .

سفيان بن عيينة ، قال مقاتل بن سليان يوماً : سلوني عما دون العرش ، فقال له إنسان : يا أبا الحسن ، أرأيت الذرة والنملة معاها في مقدمها أو في مؤخرها ؟ قال : فبقي الشيخ لا يدري ما يقول له ، قال سفيان : فظننت أنها عقوبة عوقب بها .

وقد اختلف العلماء في أمره ، فمنهم من وثقه في الرواية ، ومنهم من نسبه إلى الكذب . قال بقية بن الوليد : كنت كثيراً أسمع شعبة بن الحجاج وهو يسأل عن مقاتل ، فها سمعته قط ذكره إلا بخير . وسئل عبد الله بن المبارك عنه فقال : رحمه الله ، لقد ذكر لنا عنه عبادة . وروي عن عبد الله بن المبارك أيضا أنه ترك حديثه . وسئل إبراهيم الحربي عن مقاتل : هل سمع من الضحاك ابن مزاحم شيئا ؟ فقال : لا ، مات الضحاك قبل أن يولد مقاتل بأربع سنين . وقال مقاتل : أغلق على وعلى الضحاك باب أربع سنين ؟ قال إبراهيم أيضاً : ولم يقوله « باب » يعني باب المدينة ، وذلك في المقابر . وقال إبراهيم أيضاً : ولم يسمع مقاتل عن مجاهد شيئاً ولم يلقه .

وقال أحمد بن سيار: مقاتل بن سليان كان من أهل بلخ وتحول إلى مرو و وخرج إلى العراق وهو متهم متروك الحديث مهجور القول وكان يتكلم في الصفات بما لا تحل الرواية عنه. وقال إبراهيم بن يمقوب الجوزجاني: مقاتل بن سليان كان دجالاً جسوراً. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: ابن أبي يحيى بالمدينة والواقدي ببغداد ومقاتل بن سليان بخراسان و محمد بن سعيد — ويعرف بالمصلوب — بالشام.

وذكر وكيع يوماً مقاتل بن سليان فقال: كان كذاباً . وقال أبو بكر الآجري: سألت أبا داود سليان بن الأشمث عن مقاتل بن سليان ، فقال: تركوا حديثه . وقال عمرو بن علي الفلاس: مقاتل بن سليان كذاب متروك الحديث. وقال البخاري: مقاتل بن سليان سكتوا عنه. وقال في موضع آخر: لا شيء ألبتة . وقال يحيى بن معين: مقاتل بن سليان ليس حديثه بشيء . وقال أحمد بن حنبل: مقاتل بن سليان صاحب التفسير ما يعجبني أن أروي عنه

شيئاً. وقال أبو حاتم الرازي: هو متروك الحديث. وقال زكريا بن يحيى الساجي: مقاتل بن سليان من أهل خراسان قالوا: كان كذاباً متروك الحديث. وقال أبو حاتم محمد بن حبّان البستي: مقاتل بن سليان كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن العزيز الذي يوافق كتبهم ، وكان مشبها يشبه الرب بالمخلوقين ، وكان يكذب مع ذلك في الحديث.

وبالجملة فإن الكلام في حقه كثير ، وقد خرجنا عن المقصود ، لكن أردت ذكر اختلاف أقاويل العلماء في شأنه .

وتوفي سنة خمسين ومائة بالبصرة ، رحمه الله تعالى .

وقد تقدم الكلام على الأزدي والمروزي فأغنى عن الإعادة .

#### ٧٣٤

## شبل الدولة

أبو الهيجاء مقاتل بن عطية بن مقاتل البكري الحجازي الملقب شبل الدولة؟ كان من أولاد أمراء العرب، فوقع بينه وبين إخوته وحشة أوجبت رحيله عنهم، ففارقهم ووصل إلى بغداد ثم خرج إلى خراسان وانتهى إلى غَرَنة ، وعاد إلى خراسان ، واختص ً بالوزير نظام الملك وصاهره ، ولما قتل نظام الملك رثاه أبو الهيجاء المذكور ببيتين ، تقدم ذكرهما في ترجمته .

ثم عاد إلى بغداد وأقام بها مدة ، وعزم على قصد كرمان مسترفداً وزيرها ناصر الدين مكرم بن العلاء ، وكان من الأجواد المشاهير ، فكتب إلى الإمام المستظهر بالله قصة يلتمس فيها الإنعام عليه بكتاب إلى الوزير المذكور ، مضمونه الإحسان إليه ، فوقع المستظهر على رأس قصته : «يا أبا الهيجاء ، أبعدت النتجعة ، أسرع الله بك الرجعة ، وفي ابن العلاء مقنع ، وطريقه في الخيير

٧٣٤ -- انظرُ النجوم الزاهرة ٥ : ٢٠٤ ؛ ولم يرد من هذه الترجمة في المختار إلا بعض أبيات الغزي.

مَهْيَع ، وما يسديه إليك تستحلي ثمرة شكره ، وتستعذب مياه بره ، والسلام » فاكتفى أبو الهيجاء بهذه الأسطر ، واستغنى عن الكتاب .

وتوجه إلى كرمان ، فلما وصلها قصد حضرة الوزير واستأذن في الدخول فأذن له ، فدخل عليه وعرض على رأيه القصة ، فلما رآها قام وخرج عن دسته إجلالاً لها وتعظيماً لكاتبها ، وأطلق لأبي الهيجاء ألف دينار في ساعته ثم عاد إلى دَسْته ، فعرفه أبو الهيجاء أن معه قصيدة يمدحه بها ، فاستنشده إياها فأنشده:

دع الميس تذرع عرض الفلا إلى ابن الملاء ، وإلا فلا

فلما سمع الوزير هذا البيت أطلق له ألف دينار أخرى ، ولما أكمل إنشاده القصيدة أطلق له ألف دينار أخرى ، وخلع عليه ، وقاد إليه جواداً بمركبه ، وقال له : دعاء أمير المؤمنين مسموع مرفوع ، وقد دعا لك بسرعة الرجوع ، وجهزه يجميع ما يحتاج إليه .

فرجع إلى بغداد وأقام بها قليلا ، ثم سافر إلى ما وراء النهر وعاد إلى خراسان ونزل إلى مدينة هراة ، وهوي بها امرأة وأكثر من التشبيب فيها ، ثم رحل إلى مرو واستوطنها ؛ ومرض في آخر عسره وتسودن ، وحمل إلى البيارستان ، وتوفي به في حدود سنة خمس وخسائة ، رحمه الله تعالى .

وكان من جملة الأدباء الظرفاء ، وله النظم البديع الرائق ، وبينه وبين العلامة أبي القاسم الزمخسري – المقدم ذكره – مكاتبات ومداعبات ، وكتب إليه قبل الاجتاع به :

هذا أديب كامل مثل الدراري درر'ه زخشري فاضل أنجب زخشره كالبحر إن لم أره فقعد أتاني خبره

فكتب إليه الزعشري:

شعره أمطر شعري شرفا ﴿ فَاعْتَلَىٰ مَنَّهُ ثَيَّابِ الْحَسْدِ ا

۱ ق ن ر : ثیاب الجسد .

### كيف لا يستأسد النبت إذا بات مسقيًّا بنَوْء الأسدا

وله كل مقطوع لطيف ، رحمه الله تعالى .

والوزير المذكور هو الذي تقدم ذكره في ترجمة أبي إسحاق إبراهم الغزي ٤ الشاعر المشهور ، فإنه قصده بكرمان وامتدحه بقصدة بائلة ظنانة ذكرت

منها في ترجمة الغزى بيتين هما من الشعر العجبب ، وضمنهما المعنى الغريب . وأول هذه القصيدة :

وشم تراب الربع يشفي الترائبا ورود ركايا الدمع يكفى الركائما فلا تنتجع دون الجفون السحائبا إذا شمت من برق العقيق عقيقه

ومنها عند الخروج إلى المديح :

وعيس ِ لها برهان عيسي بن مريم إذا قتل الفج العمى المطالبا يُرقتصهن الآل إما طوافيا تراهن في آذيَّه أو رواسيا سوانح كالبنيان تحسب أنني مسحت المطايا إذ مسحت السماسيا

تنسمن من كرمان عرفا عرفته فهن يُلاعن النشاط لواغما مشارق لم يُؤْبُه لِهِا ومغاربا برين وراء الحافقان من المثي

ولكن سعى حتى حوى المجد كاسبا إلى ماجد لم يقبل المجد وارثاً تبسم ثغر الدهر منه بصاحب إذا جدلم يصحب سوى العزم صاحبا

وتعنو له الأبصار ما دام كاتبا تصيخ له الأسماع ما دام قائلاً ولم أر ليثاً خادراً قبل مكرم ينافس في العلما ويعطى الرغائبا ولو لم يكن ليثًا مع الجود لم يكن إذا صال بالأقلام صارت مخالبا

١ يتلاعب الزنحشري على لفظة «أسد» اسم البرج ، والمدوح هو «شبل» الدولة . ٢ لي : البروق ؛ ق ن : الحفوق .

ومنها :

إذا زان قوماً بالمناقب واصف ذكرنا له فضلاً يزين المناقبا له الشيم الشمُّ التي لو تجسمت لكانت لوجه الدهر عيناً وحاجبا ثنى نحو شمطاء الوزارة طرف فصارت بأدنى لحظة منه كاعبا تناول أولاها وما مدًّ ساعداً وأحرز أخراها وما قام واثبا وهي من غرر القصائد ، وفي هذا الأنموذج منها دلالة على الباقي .

#### 740

## المقلد العقيلي

أبو حسان المقلد بن المسيب بن رافع بن المقلد بن جعفر بن عمرو بن المهنّا عبد الرحمن بن بُرَيد بن قيس بن جوثة بن الرحمن بن برَيد بن قيس بن جوثة بن طهفة بن حزن بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ، العقيلي ، الملقب حسام الدولة ، صاحب الموصل .

كان أخوه أبو الدواد؟ محمد بن المسيب أول من تغلب على الموصل وملكها من أهل هذا البيت ، وذلك في سنة ثمانين وثلثائة . وتزوج بهاء الدولة أبو نصر ابن عضد الدولة بن بويه الديلمي ابنته . فلما مات أبو الدواد في سنة سبع وثمانين قام أخوه المقلد المذكور بالملك من بعده ، وكان أعور . وذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه أن ذلك في سنة ست وثمانين ، وأن أبا الدواد لما توفي طمع

٧٣٥ – أخباره في تاريخ ابن الاثير (ج: ٩) والنجوم الزاهرة ؛ : ٣٠٣ وعبر الذهبي ٣: ١٥
 والشذرات ٣: ١٣٨ .

١ ص : جوية ؛ وني ق غير معجمة ؛ ني : حونة ؛ بر : حوثة .

٢ ق : الذواد ؛ ض : الزواد .

المقلد في الملك ، فلم يساعده بنو عقيل ، وقدموا أخاه علياً لكبر سنه ، ثم توصل بالخديمة حتى ملك ، وأطال القول في ذلك فاختصرته ، وهذا حاصله .

وقال غير ابن الأثير: إنه كان فيه عقل وسياسة وحسن تدبير ، فغلب على سقي الفرات واتسعت مملكته . ولقبه الإمام القادر بالله وكناه ، وأنفذ إليه باللواء والخلع فلبسها بالأنبار . واستخدم من الديلم والأتراك ثلاثة آلاف رجل وأطاعته خفاجة ، وكان فيه فضل ومحبة لأهل الأدب ، وينظم الشعر .

حكى أبو الهيجاء ابن عمران بن شاهين قال : كنت أساير معتمد الدولة أبا المنيع قرواش بن المقلد المذكور ما بين سنجار ونصيبين ، فنزلنا ، ثم استدعاني بعد الزوال ، وقد نزل بقصر هناك يعرف بقصر العباس بن عمرو الغنوي ، وكان مطلاً على بساتين ومياه كثيرة ، فدخلت عليه فوجدته قامًا يتأمل كتابة على الحائط ، فقرأتها فإذا هي :

يا قصر عباس بن عم رو كيف فارقك ابن عمرك قد كنت تغتال الدهو رفكيف غالك ريب دهرك واها لعزك بل لجدك بل لفخرك

وتحتها مكتوب « وكتب علي بن عبد الله بن حمدان بخطه في سنة إحدى وثلاثين وثلثائة » – قلت : وهذا الكاتب هو سيف الدولة بن حمدان ممدوح المتنبي، وقد تقدم ذكره – قال الراوي : وكان تحت ذلك مكتوب :

يا قصر ضعضمك الزما ن وحَط من علياء فخرك وعا عاسن أسطر شرفت بهن متون جُدُّرك واهاً لكاتبها الكريب بم وقدره الموفي بقدرك

وتحت الأبيات مكتوب «وكتب الغضنفر بن الحسن بن علي بن حمدان بخطه في سنة اثنتين وستين وثلثائة » – قلت : وهذا الكاتب هو عدة الدولة بن ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان ابن أخي سيف الدولة ، وقد سبق ذكر

١٠ لي : بقصير .

والده أيضًا في حرف الحاء – وتحت ذلك مكتوب :

يا قصر ما فعل الألى ضربت قبابهم بعقرك أخنى الزمان عليهم وطواهم بطويل نشرك واها لقاصر عمر من يختال فيك وطول عرك

وتحته مكتوب « وكتب المقلد بن المسيب بن رافع بخطه في سنة ثمان وثمانين وثلثائة » – قلت : وهذا الكاتب هو المقلد المذكور صاحب هذه الترجمة – وتحت ذلك مكتوب :

يا قصر ما صنع الكرا م الساكنون قديم عصرك عاصرتهم فبذنتهم وشأوتهم طراً بصبرك ولقد أثار تفجعي يا ابن المسيب رقم سطرك وعاست أني لاحق بك دائب في قلف أثرك

وتحته مكتوب «وكتب قرواش بن المقلد بن المسيب بخطه في سنة إحدى وأربعائة » قال الراوي : فعجبت من ذلك ، وقلت لقرواش : الساعة كتبت هذا ؟ فقال : نعم ، وقد همت بهدم القصر فإنه مشئوم قد دفن الجاعة ، فدعوت له بالسلامة وانصرفت ، ورحلت بعد ثلاثة أيام ، ولم يهدم القصر .

(259) وهذا العباس بن عمرو الغنوي من أهل تل بني سيار الذي بين الرقة ورأس عين بالقرب من حصن مَسْلمة بن عبد الملك بن مروان الحكي ، وكان يتولى اليامة والبحرين، وسيره المعتضد بالله لحرب القرامطة فيأول أمرهم، فقاتلوه وكسروه وأسروه ، ثم أطلقوه فرجع إلى المعتضد ودخل بغداد ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة مضت من شهر رمضان سنة سبع وثمانين ومائتين . وقال أبو عبد الله العظيمي الحلبي في تاريخه الصغير : مات العباس بن عمرو الغنوي في سنة خمسين وثلثائة ، ومن العجائب أنه توجه إليهم في عشرة آلاف ، فقتل الجميع وسلم وحده ، وعمرو بن الليث الصفار حارب إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان

وهو في خمسين ألفاً ، فأُخذوه ونجا الباقون .

وكان بين ما كتبه سيف الدولة وبين ما كتبه قرواش سبعون سنة ؛ وقد سبق نظير هذه الحكاية في ترجمة عبد الملك بن عمير وما جرى له مع عبد الملك ابن مروان ، فلينظر هناك .

وبينا المقلد المذكور في مجلس أنسه وهو بالأنبار إذ وثب عليه غلام تركي فقتله ، وذلك في صفر سنة إحدى وتسعين وثلثائة ، ويقال : إنه مدفون على الفرات بمكان يقال له شيفيا بين الأنبار وهيت ، وحكي أن هذا التركي سمه وهو يقول لرجل ودعه وهو يريد الحج : إذا جئت ضريح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقف عنده وقل له عني : لولا صاحباك لزرتك ؛ ولما مات رثاه الشريف الرضي بقصدتين ورثاه جماعة من الشعراء .

(260) وكان ولده معتمد الدولة أبو المنيع قرواش غائباً عنه ، ثم تقلد الأمر من بعده وكان له عمان ينازعانه في الأمر : أحدهما أبو الحسن ابن المسيب ، والآخر أبو مرح مصعب بن المسيب ، فتوفي أبو الحسن سنة اثنتين وتسعين ، وتوفي أبو مرح سنة سبع وتسعين ، فتفرد قرواش بالملك واستراح خاطره منها ، وكانت له بلاد الموصل والكوفة والمدائن وسقي الفرات ، وخطب في بالده للحاكم صاحب مصر – وسيأتي ذكره أ في سنة إحدى وأربعائة ، ثم رجع عن ذلك ، ووصلت الغز إلى الموصل ونهبوا دار قرواش ، وأخذوا منها ما يزيد على مائتي ألف دينار ، فاستنجد بنور الدولة أبي الأغر دبيس بن صدَقة – المقدم ذكره من واخده واجتمعا على محاربة الغز فنصروا عليهم وقتل الكثير منهم . ومدحه أبو علي ابن الشبل البغدادي الشاعر المشهور بقصيدة ذكر فيها هذه

الواقعة ، فمنها قوله :

١ وهذا العباس ... الباقون : سقط من : لي بر من .

۲ رن ق ص : شیقیا .

٣ ن : مرج ؛ وفي المطبوعة المصرية ودي سلان : مرخ .

٤ ن : المقدم ذكره ، وهو خطأ .

<sup>.</sup> YTT : Y = 0

نزهت أرضك عن قبورا جسومهم فنهدت قبوراهم بطون الأنسر من بعد ما وطئوا البلاد وظفروا من هذه الدنيا بكل مظفر فضوا رتاج السد عن يأجوجه ولقنوا ببأسك سطوة الإسكندر

وكان قرواش المذكور [ يلقب مجد الدين ، وهو ابن أخت الأمير أبي الهيجاء الهذباني صاحب إربل ، وكان ] أديباً شاعراً ظريفاً ، وله أشعار سائرة ، فمن ذلك ما أورده له أبو الحسن الباخر زي في أول كتاب « دمية القصر » " وهو قوله :

لله در النائبات فإنها صداً اللئام وصيقلُ الأحرارِ ما كنت إلا زُبرة فطبعنني سيفاً وأطلق صرفهن غراري

وأورد له أيضًا :

من كان يحمدُ أو يذم مُورِّنًا للسال من آبائه وجدوده فأنا امرؤ لله أشكر وحده شكراً كثيراً جالباً لمزيده لي أشقر مل العنان مغاور يعطيك ما يرضيك من مجهوده ومهند عضب إذا جَرَّدته خلت البروق تموج في تجريده ومثقف لدَّن السنان كإنما أم المنايا رُكَّبت في عوده وبذا حَوَيْتُ المالَ إلا أنني سلطت جود يدي على تبديده

ما أحسن هذا الشعر وأمتنه! ومن المنسوب إليه أيضًا:

وآلفة للطيب ليست تغبه مُنعَمة الأطراف ليَّنة اللمس

١ لي بر من : قبول .

۲ زیادة من ر ، وردت عنه وستنفیله .

٣ دمية القصر : ١٣ - ١٤ .

إذا ما دخان الند من جيبها علا على وجهها أبصرت غيما على شمس (261) وذكر الباخرزي المذكور في « دمية القصر » أيضاً لأبي جوثة ابن عم الأمير قرواش المذكور :

قوم إذا اقتحموا العجاج رأيتهم شمسًا وخلت وجوههم أقماراً لا يعدلون برفدهم عن سائسل عدل الزمان عليهم أو جارا وإذا الصريح دعاهم لملسة بذلوا النفوس وفارقوا الأعمارا وإذا زناد الحرب أخمد نارها قدحوا بأطراف الأسنة نارا

(262) ومن جملة شعراء « دمية القصر » أيضاً الطاهر الجزري ، وقد مدح قرواشاً المذكور بقوله ، وهو في نهاية الحسن في باب الاستطراد :

وليل كوجه البرقعيدي ظلمة وبرد أغانيه وطول قرونه سريت ونومي فيه نوم مشر د كعقل سليان بن فهد ودينه على أولق فيه مضاء كأنه أبو جابر في طيشه وجنونه إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه سنا وجه قرواش وضوء جبينه

ولشرف الدين ابن عنين الشاعر المقدم ذكره على هذا الأسلوب في فقيهين كانا بدمشتى ينبز أحدهما بالبغل والآخر بالجاموس<sup>1</sup>:

البغل والجاموس في جدليها قد أصبحا عظة لكل مناظر برزا عشية ليلة فتباحثا هذا بقرنيه وذا بالحافر ما أتقنا غير الصياح كأغا لقنا جدال المرتضى بن عساكر

١ ـ بر من : حوثة ؛ ق لي : حونة ؛ ر : جوشنة .

٢ دمية القصر : ٥٠ .

۳ ن : انزعاج .

<sup>؛</sup> ديوان ابن عنين : ٢٠٥ .

# لفظ طويل تحت معنى قاصر كالعقل في عبد اللطيف الناظر اثنان ما لها وحقك ثالث إلا رقاعة مدلويه الشاعر

ولقد حكى لي بعض الأصحاب أنه سأل ابن عنين عن أبيات الطاهر الجزري واستحسن بناءه عليها ، فحلف أنه ما كان سمعها ، والله أعلم .

(263) ومدلويه المذكور: لقب كان ينبز به الرشيد أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن بدر بن الحسن بن المفرج بن بكار الشاعر المعروف بابن النابلسي ، وكان مقيماً بدمشق ، ولابن عنين فيه عدة مقاطيع هجو . وتوفي في منتصف صفر سنة تسع عشرة وستائدة بدمشق المحروسة ، ودفن بباب الصغير ، رحمه الله تعالى .

وذكر في كتاب « الدمية » أيضاً للطاهر الجزري المذكور أبياتاً لطيفة أحبب ذكرها ، وهي :

انظر إلى حظ ابن شبل في الهوى إذ لا يزال لكل قلب شائقا شغل النساء عن الرجال ، وطالما شغل الرجال عن النساء مراهقا عشقوه أمرد والتحى فعشقنه الله أكبر ليس يعدم عاشقا

ثم وجدت في كتاب « الخريدة » في ترجمة أبي نصر ابن النحاس الحلبي البيتين الأخيرين من هذه الأبيات الثلاثة وقال : أورده أبو الصلت في «الحديقة»" له ، يعني لابن النحاس ، والله أعلم .

#### رجعنا إلى حديث الأمير قرواش:

وكان كريماً وهاباً نهاباً جارياً على سنن العرب ، نقل أنه جمع بين أختين في النكاح؛ ، فلامته العرب على ذلك فقال : خبروني مــا الذي نستعمله مما

١ ص ق : مدكويه .

٢ لي بر من : ثناءه .

٣ ص ق ن : الحريدة ، وهو سهو . ٤ ن : نكاح .

تبيحه الشريعة ؟ وكان يقول : ما في رقبتي غير خمسة أو ستة من أهل البادية قتلتهم ، فأما الحاضرة فيا يعبأ الله بهم . ودامت إمارة قرواش مدة خمسين سنة فوقع بينه وبين أخيه بركة بن المقلد – وكان خارج البلد – فقبض بركة عليه في سنة إحدى وأربعين وأربعيائة ، وقيده وحبسه في الجراحية إحدى قلاع الموصل ، وتولى مكانه .

(264) ولقب بركة بزعم الدولة وأقام في الإمارة سنتين ، وتوفي في ذي الحجة سنة ثلاث وأربعن .

(265) فقام مقامه ابن أخيه أبو المعالي قريش بن أبي الفضل بدران بن المقلد – وكان بدران المذكور صاحب نصيبين ، وتوفي في رجب سنة خمس وعشرين وأربعائة – فأول ما فعل قريش أنه قتل عمه قرواشا المذكور في محبسه في مستهل رجب سنة أربع وأربعين وأربعائة ، ودفن بتل توبة شرقي الموصل ، وكان فصيحاً شاعراً كريماً شجاعاً .

وقرواش: بكسر القاف وسكون الراء وفتح الواو وبعد الألف شين معجمة ، وهو فعُوال من القرش، وهو في اللغة الكسب والجمع، وبه سميت قريش أيضاً لأنها كانت تعاني التجارة.

واجتمع قريش مع أرسلان البساسيري – المقدم ذكره – على نهب دار الخلافة ، ثم إن الإمام القائم بأمر الله جرى على سجيته في الحلم ، وكتب إلى السلطان طُعُرُ لَبَكَ – المقدم ذكره في المحمدين – ليرضى عنه ، وورد الحبر بعد ذلك بموته – أعني قريش بن بدران – في سنة ثلاث وخمسين وأربعائة في أوائلها بالطاعون بمدينة نصيبين ، وكان عمره إحدى وخمسين سنة .

(266) وولي بعده إمارة بني عقيل ولدُه أبو المكارم مسلم بن قريش الملقب شرف الدولة ، وكان قد طمع في الاستبلاء على بغداد بعد وفاة السلطان طغرلبك السلجوقي – المقدم ذكره – ثم رجع عن ذلك ، واستولى على ديار ربيعة ومضر وملك حلب وأخذ الاتاوة من بلاد الروم ، وقصد دمشق وحاصرها وكاد يأخذها،

۱ ن لي بر من : وكانا .

<sup>. 14</sup>Y : 1 - Y

فبلغه أن حَرَّان عصى عليه أهلها فرحل إليهم وحاربوه ' ففتحها وقتل خلقاً كثيراً من أهلها ' وذلك في سنة ست وسبعين وأربعهائة ' واتسعت له المملكة ' ولم يكن من أهل بيته من ملك مثله ' وكانت سيرته من أحسن السير وأعدلها ' وكانت الطرقات آمنة في بلاده .

ومن جملة ما نقل عنه أن ابن حَيُّوس الشاعر – المقدم ذكره – مات عنده وخلف أكثر من عشرة آلاف دينار ، فحمل ذلك على خزانته فرده وقال : لا يتحدث عني أحد أنني أعطيت شاعراً مالاً ثم شرهت فيه وأخذته ، وأنه دخل خزانتي مال جمع من أوساخ الناس . وكان يصرف الجزية في جميع بلاده إلى الطالبين ولا يأخذ منها شيئا ، وهو الذي عمر سور الموصل ، وكان ابتداء عمارته يوم الأحد ثالث شوال سنة أربع وسبعين ، وفرغ من عمارته في ستة أشهر ؛ واخباره كثيرة .

وجرى بينه وبين سليان بن قتلمش السلجوقي صاحب الزوم مصاف ، قتل فيه على باب أنطاكية في خامس عشر صفر سنة ثمان وسبعين وأربعائة ، يوم الجمعة ، وعمره خمس وأربعون سنة وشهور ، هكذا قاله محمد بن عبد الملك الهمداني في كتابه الذي سماه « المعارف المتأخرة » ؛ وذكر أيضاً ابن الصابي في تاريخه أن مولد مسلم بن قريش يوم الجمعة الثالث والعشرين من رجب سنة اثنتين وثلاثين وأربعائة ، والله أعلم ؛ وذكر المأموني في تاريخه أنه وثب عليه خادم من خواصه فخنقه في الحام ، وذكر له واقعة في ذلك ، وذلك في سنة أربع وسبعين ، والله أعلم بالصواب .

(267) ورتب السلطان ملكشاه السلجوقي – المقدم ذكره – ولده أبا عبد الله محمداً في الرحبة وحران وسروج وبلد الخابور، وزوجه أخته زليخا بنت السلطان ألب أرسلان، وكان والده مسلم بن قريش اعتقل أخاه أبا سالم إبراهيم ابن قريش بقلعة سنجار مدة أربع عشرة سنة، فلما هلك مسلم وتقرر أمر ولده محمد في الإمارة اجتمع أهله على إبراهيم المذكور فأخرجوه وقدموه عليهم، ثم اعتقله ملكشاه وولى ابن أخيه محمداً المذكور، فلما مات ملكشاه أطلق،

۱ ر ن بر من : الطالبين .

وجمع إبراهيم العرب وحارب تاج الدولة تـُـتـُش السلجوقي –المذكور في حرف التاء – بمكان يعرف بالمصنع وقتلـه تاج الدولة تـُـتـُشُ صـبرا في سنـة ست وثانين وأربعائة .

(268) ومن أمراء بني عقيل أيضاً أبو الحارث مهارش بن المجلي بن عليب ابن قيان بن شعيب بن المقلد الأكبر بن جعفر بن عمرو بن المهنس المذكور في أول هذه الترجمة ؟ ومهارش المذكور هو صاحب الحديثة ، وهو الذي نزل عليه الإمام القائم في قصة البساسيري لما خرج من بغداد ، وبالغ في إكرامه وإجلاله والإحسان إليه ، وأقام عنده سنة ، وهي واقعة مشهورة فلا حاجة إلى شرحها ، وكان مهارش المذكور كثير الصدقة والصلوات ، ملازم الجمع والجاعات ، وتوفي في صفر سنة تسع وتسعين وأربعائة ، وعمره ثمانون سنة ، رحمهم الله أجمعين .

#### 777

#### مخلص الدولة ابن منقذ

أبو المتوج مقلد بن نصر بن منقذ الكناني ؛ الملقب مخلص الدولة ؛ والد الأمير سديد الدولة أبي الحسن على صاحب قلعة شَيْزَر – المقدم ذكره – ؛ كان رجلاً نبيل القدر سائر الذكر ، رُزِق السعادة في بنيه وحَفَدته ، وقد تقدم في ترجمة ولده المذكور طرف من بدء أمرهم ، وكيف ملك القلعة المذكورة .

وكان والده مقلد المذكور في جماعة كثيرة من أهل بيته مقيمين بالقرب من

۱ ن ق : وداور .

٢ ن : عكيث ؟ بر من : عكيب ؟ ق ص : عليث ، ر : عكيث ؟ ص : قبان ؟ ن : قنان ؟
 ر : فتان ؟ و في لي دون اعجام إلا الباء ؟ بر من : قيار .

٣ لي ن ر : شعب ؛ ق : أشعب .

<sup>؛</sup> ن : والصلات .

قلعة شَيْزر عند جسر بني مُنقذ المنسوب إليهم ، وكانوا يتردَّدون إلى حلب وحماة وتلك المثمنة ، وذلك كله وحماة وتلك المثمنة ، وذلك كله قبل أن ملكوا لقلعة شيْزر ، وكان ملوك الشام يكرمونهم ويبجلون أقدارهم ، وشعراء عصرهم يقصدونهم ويمدحونهم ، وكان فيهم جماعة أعيان روساء كرماء علماء ، وقد سبق ذكر أسامة بن منقذ ، وهو من أحفاده .

ولم يزل مخلص الدولة في رياسته وجلالته ، إلى أن توفي في ذي الحجة سنة خسين وأربعائة بحلب ، وحمل إلى كفرطاب ؛ ورأيت في ديوان ابن سنان الحفاجي الشاعر عقيب أشعار له في المذكور ، يقول ما صورته : وقال يرثيه وقد توفي في ذي الحجة سنة خس وثلاثين وأربعائة ، والله أعلم بالصواب ، رخمه الله تعالى . ورثاه القاضي أبو يعلى حمزة بن عبد الرزاق بن أبي حصين بهذه القصيدة ، وهي من فائق الشعر ، وأنشدها لولده أبي الحسن على المذكور ، وسأذكرها للقصيدة ، ومنا رأيت أحداً قط محفظ منها إلا أبياتا يسيرة فأحببت ذكرها لذلك ، وهي هذه :

ألا كلُّ حي مُقصدات مَقاتِله وآجلُ ما يُخشى من الدهر عاجلُه وهل يفرحُ الناجي السلمُ وهذه خُيول الردى قدُدُّامَه وحبائله لعمرُ الفتى إن السلامة سُلسم إلى الحين والمغرورُ بالعيش آمله فتسلب أثواب الحياة مُعارُها ويقضي غريم الدين ما هو ماطله مضى قيصرُ لم تغن عنه قصوره وجُدل كسرى ما حَمَتهُ مجادله

۱ ر : الأدؤر ، وهما بمعنى واحد .

۲ لي بر من : "ملکوا .

۳ رکی بر من: أسامة بن مرشد .

عقیب . . المذكور : سقطت من : ر لي پر من .

ه ليه : ابن أبي حصينة ؛ ن : ابن أبي حفص .

٦ قُو ﴾ جبال الردي تقتاده .

ولا مَنْعَت منه أباه سرابله على سَفَر ينأى عن الأهل قافله بأيدى المنايا واللمالي مراحله وهل تنزوي عمن سواه غوائله إليه ﴾ وتال مسرعات وواحله عدفونة طول الزمان فضائله أكفئهم طــل الغيام ووابله وبحر ُ ندًى يستغرق ُ البرُّ ساحله َ حي ١٤ من الوسمى أقشع هاطله عليه ، وبالنادي فتبكى أرامله سرى جوده فوق الركاب ونائله بقولك فانظر ما الذي أنت قائله جهلت وقد يستصغر الأمر جاهله وللحود عطفاه وللطعن عامله عيونهم مما تفيض أنامله على ماجد لم يعرف الشح سائله وإن يسألوه الضيم تَـبُـد ُ عوامله وكم نال منه قانع ما يحاوله يجالده أو كلُّ خصم يجــادله ولكنه في المجد مات مساجله منازله بل كفه بل حمائله إلى غاية طالت على من يطاوله

وما صد هلكا عن سليان ملكه ولم يبق إلا من يروح ويغتدي وما نفس الإنسان إلا خزامة فيل غال بدءاً مخلص الدولة الردى ولكنه حوض الحام، ففارط لقد دفن الأقوام أروع لم تكن سقى جداثاً هالت عليه ترابه ففه سحاب رفع الحل هدبه كأن ابن نصر سأثراً في سربره غرا عسلي الوادي فتثني رماله سرى نعشه فوق الرقاب وطالما أناعت إن النفوس منوطة بفیك الثرى لم تدر من حل بالثرى هو السيد المهتز المهم بدره أفاض عنون الناس حتى كأنما فيا عين سُحِتى لا تشحى بسائل متى يسألوه المال تكند بنانه وكم عاد عنه بالخسار مقنع له العَلَبُ القاضي على كل باسل عاسنه في روضة طكها الندى فيا عمره أنى قصرت ولم تطل جرت تحته العلماء ملء فروجها

۱ ق : حیاء

فها مات حتى نال أقصى مراده كا يستسر البدر تمت منازلها إذا هي لم تقتله فالصفح قاتله وعادته أن يقذف الدم كاهله أدى مارم لو أن ظهرك حامله على ما يضل" الناس عنه دلائله ضحاه سها موصولة وأصائله فقد رو"ت العافين أمس مناهله صوافنه موقورة ومناصله إذا شامه ، أو كالذبالة ذابله فطالعه هـــذا وذلك آفــله

فق طالما يعتاده الجيش عافياً فينزله أو عادياً فينازله صَّفُوحٌ عن الجاني وصفحة ُ سنفه وأدمى عسىب الطيرف بغدك هلمه فيا طرفه ما كان عجزك حاملا لقد كثر الملبوس بعد مروع حرت بيبان المشكلات شواكله إذا ظن لا مخطى كأن ظنونه فلا رحلت عنـه نوازل ُ رحمـةِ ورّوي ثراه منهل العفو في غــد قضى الله أن يُرْزا الأميرُ وهذه وكل فتى كالبرق إربق غمده<sup>؛</sup> فليت ظباه صلَّت اليوم خلفه وظلت على غير الصيام صواهله بني منقذ صبراً فإن مصابكم يصاب بــه حافي الأنام وناعله لقد جل حتى كل واجد لوعة إذا لج فيها ليس يوجد عادله إذا صوحت أيدي الرجال فأنتمُ بني منقذ روضُ الندي وخمائله وإن فراً من وزر الزمان مُفَرَّحٌ فإنكمُ أوزاره ومعاقسله وصاحب على الصبر عنه فهاغوى مصاحب صبر عن حبيب بزايله وما نام حتى قـــام منك وراءه أخو يقطات وافر العزم كامله كأنكم نوءان في فلك العلا

١ ق ن والمختار : أقصى منازله .

٢ ص ت : أذى ؟ لي : أرى صارماً .

٣ ص : صوافيه ؛ ق لي ن : موفورة .

غ ق : عهده .

ه ر بر من ن : سامه .

٦ ق : المقل .

وما كَفَاوك الأمر إلا لعلمهم سعبت إلى نسل المكارم سعيه ولم تر أن ترقى بما كان فاعلا أجل إنما المرفوع بالفعل فاعله لممرك إني في الذي عن كله وكيف خُلُو القلب من ذلك الهوى

قىامك بالأمر الذي أنت كافله ولو كنت لا تسعى كفتك فواضله شريكُ عنان ناصحُ الود ناخله وقد خُلتَّدت بن الشغاف دواخله

نجزت القصيدة بتامها وكالها . وقد تقدم في ترجمة الصالح طلائع بن رُز يك وزير مصر مرثية رثاه بها الفقيه عمارة اليمني ، وهي على وزن هذه المرثية وروبها ، ولم أذكر منها هناك سوى أبيات قلائل لكثرة وجود ديوان عمارة بأيدي الناس ، وهذه لا تكاد ترجد بكهالها ، فلهذا أعمتها هاهنا ، وقد تقدم منها ۚ ذكر بيتين في ترجمة الوزير جمال الدين أبي جعفر محمـــــــــــــــــ المعروف بالجواد الأصبهاني وزير الموصل .

(269) وتوفى أخوه أبو الغيث منقذ بن نصر بن منقذ سنة تسع وثلاثين وأربعائة ، ورثاه الشيخ الأديب أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن يحيى بن الحسين بن محمد بن الربيع بن سنان بن الربيع الخفاجي الحلبي الشاعر المشهور صاحب الديوان الشعر بقوله ، وهو من شعره القديم زمن الصبا :

غربت خلائقك الحسان غريبة ورمى الزمان دنوها ببعاد ذهبت كا ذهب الربيع ُ وخلفت فيضَ الدموع حرارة الأكباد

والخفاجي المذكور رثى مخلص الدولة المذكور أيضًا بقصيدة طويلة رائية ٠ ومدحه بأخرى حائية أجاد فيها وتركتها لطولها ، والله تعالى أعلم بالصواب .

١ لي ر ص بر من : كلفوك .

#### 727

# مكي بن أبي طالب

أبو محمد مكي بن أبي طالب بن حَمَّوش بن محمد بن مختار القَيْسي المقرىء ؟ أصله من القيروان ، وانتقل إلى الأندلس وسكن قرطبة ، وهو من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية ، [كان] حسن الفهم والخلق جيد الدين والعقل ، كثير التواليف في علم القرآن محسناً لذلك ، مجوداً للقراءات السبع عالماً بمانيها .

ولد بالقيروان عند طاوع الشمس أو قبل طاوعها يقليل ، لسبع بقين من شميان سنمة خمس وخمسين وثلثالة ، وقسال أبو عمرو القرىء الدانى : إنه ولد سنة أربع وخمسين ، ونشأ بالقيروان وترعرع ، وسافر إلى مصر وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، واختلف بها إلى المؤدبين والعارفين بعلوم الحساب ، ثم رجع إلى القيروان ، وكان إكاله لاستظهار القرآن بعد كاله وفراغه من الحساب وغيره من الآداب ، وذلك في سنة أربع وسبعين وثلثاثة ، ثم عاد إلى مصر ثانية بعد استكماله القراءات بالقيروان وذلك في سنة سبع وسبعين ، فحسبج في تلك السنة حجية الإسلام ، ثم ابتدأ بالقراءات على أبي الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون الحلبي المقرىء نزيل مصر بمصر في أول سنة غمان وسبمين ، فقرأ عليه بقية السنة وبعض سنة تسم ، ورجع إلى القيروان وقد بقي عليه بعض القراءات. ثم عاد إلى مصر مرة ثالثة في سنة اثنتين وثمانين ، فاستكل ما بقي له ، ثم عاد إلى القيروان في سنة ثلاث وثبانين وأقام بها يقرىء إلى سنة سبع وثمانين ، ثم خرج إلى مكة وأقام بها إلى آخر سنة تسعين ، وحج أربع حجج متوالية ، ثم رجع من مكة في سنة إحدى وتسعين ، فوصل إلى مصر ، ثم رحل منها إلى القيروان في سنة اثنتين وتسعين ، ثم ارتحل إلى الأندلس وقدمها في رجب سنة ثلاث وتسمين وثلثاثة ، وجلس للاقراء بجامع قرطبة ،

٧٣٧ – ترجمته في عبر الذهبي ٣ : ١٨٧ و انباه الرواة ٣ : ٣١٣ (وفي الحاشية ذكر لمصادر أخرى) .

فانتفع به خلق كثير وجودوا عليه القرآن ، وعظم اسمه في البلدة وجل فيها قدره ، ونزل عند دخوله قرطبة في مسجد النخيلة الذي بالزقاقين عند باب العطارين ، فأقرأ به ، ثم نقله المظفر عبد الملك بن أبي عامر إلى جامع الزاهرة ، وأقرأ فيه حتى انصرمت دولة آل عامر ، فنقله محمد بن هشام المهدي إلى المسجد الخارج بقرطبة ، وأقرأ فيه مدة الفتنة كلها إلى أن قلده أبو الجسن ابن جَهُور الصلاة والخطبة بالمسجد الجامع بعد وفاة بونس بن عبد الله ، وكان ضعيفاً عليها على أدبه وفهمه ، وأقام في الخطابة إلى أن مات ، رحمه الله تعالى .

وكان خيراً فاضلاً متواضعاً متديناً مشهوراً بإجابة الدعاء ؛ وله في ذلك أخبار ، فمن ذلك ما حكاه أبو عبد الله الطرفي المقرىء ؛ قال : كان عندنا بقرطبة رجل فيه بعض الحدة ، وكان له على الشيخ أبي محمد المذكور تسلط ، وكان يدنو منه إذا خطب فيفمزه ويحصي عليه سقطاته ، وكان الشيخ كثيراً ما يتلعثم ويتوقف ، فحضر ذلك الرجل في بعض الجمع ، وجعل يحد النظر إلى الشيخ ويغمزه ، فلما خرج معنا ونزل في الموضع الذي كان يقرأ فيه قال لنا : أمنوا على دعائي ، ثم رفع يديه وقال : اللهم اكفنيه ، اللهم اكفنيه ، فأمنا ، قال : فأقعد ذلك الرجل ، وما دخل الجامع بعد ذلك اليوم .

وله تصانيف كثيرة نافعة فمنها: « الهداية إلى بلوغ النهاية » في معاني القرآن الكريم وتفسيره وأنواع علومه ، وهو سبعون جزءاً ، و « منتخب الحجة » لأبي علي الفارسي ، ثلاثون جزءاً ، وكتاب « التبصرة في القراءات » في خسة أجزاء ، وهو من أشهر تواليفه ، و « الموجز في القراءات » جزءان ، وكتاب

١ الانباه : النخيلية

٧ كذا في ن ر ص ق ؟ لي : بالزفانين ؟ وستنفيله : بالرقاقين ؟ القفطي : بالرواقين .

كذا ئي جميع النسخ ، والقفطي . وفي وستنفيله : ابن جوهر : قلت والصواب: أبو الحزم
 ابن جهور كما ذكره الحزري في طبقات القراء نقلا عن الصلة .

<sup>﴾</sup> هو محمد بن أحمد بن مطرف الكتاني القرطبي المقرى، ( ٣٨٧ – ٤٥٤ ) عرف بالطرفي لكونه كان يؤم في جامع طرفة (غاية النهاية ٢ : ٨٩ ) .

ه اللهم اكفنيه : كررت ثلاث مرات في ر ن .

أو ن : وهو من أحس أواليفه وأشهرها .

« المأثور عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره » عشرة أجزاء ، وكتاب « الرعاية لتجويد القراءة» أربعة أجزاء، وكتاب « اختصار أحكام القرآن » أربعة أجزاء ، وكتاب « الكشوف عن وجوه القراءات وعللهــا » عشرون جزءاً ، وكتاب « الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه » ثلاثة أجزاء ، وكتاب « الإيجاز في ناسخ القرآن ومنسوخًه » جزء ، وكتاب « الزاهي في اللمـــع الدالة على مستعملات الإعراب ، أربعة أجزاء ، وكتاب « التنبيه على أصول قراءة نافع وذكر الاختلاف عنه » جزءان ، وكتاب « الانتصاف ، فيما رده على أبي بكر الأدفوي وزعم أنه غلط فيه في كتاب الإبانة ، ثلاثة أجزاء ، وكتاب « الرسالة إلى أصحاب الأنطاكي في تصحيح المد لورش ، ثلاثة أجزاء ، وكتاب « الإبانة عن معاني القراءة » جَزء ، وكتاب « الوقف على كلا وبلى في القرآن » جزءان ، وكتاب « الاختلاف في عدد الأعشار » جزء ، وكتاب « الإدغام الكبير في المخارج » جزء ، وكتاب « بيان الصغائر والكبائر » جزء ، وكتاب « الاختلاف في الذبيح من هو » جزء ، وكتاب « دخول حروف الجر بعضها مكان بعض » جزء ، وكتاب « تنزيه الملائكة عن الذنوب وفضلهم على بني آدم » جزء ، وكتاب « الياءات المشددة في القرآن والكلام » جزء ، وكتاب « اختلاف العلماء في النفس والروح» جزء ، وكتاب « إيجاب الجزاء على قاتل الصيد في الحرم خطأ على مذهب الإمام مالك ، والحجة في ذلك ، جزء ، وكتاب «مشكل غريب القرآن » ثلاثة أجزاء ، وكتاب «بيان العمل في الحج أول الإحرام إلى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » جزء ، وكتاب « فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً » جزء ، وكتاب « التذكرة لاختلاف القراء » جزء ، وكتاب « تسمية الأحراب » [ جزء ] · ، وكتاب « منتخب كتاب الإخوان لابن وكيع » جزءان ، وكتاب « الحروف المدغمة » جزءان ، وكتاب « شرح التمام والوقف » أربعة أجزاء ، وكتاب « مشكل المعاني والتفسير » خمسة عشر جزءاً ، وكتاب « هجاء المصاحف » جزءان ، وكتاب « الرياض » مجموع خمسة أجزاء ، وكتاب « المنتقى في الأخبار » أربعة أجزاء ، وله في القراءات واختلاف القراء وعلوم

١ زيادة من ن بر من ؛ وفي القفطي « قسمة الأحزاب » .

القرآن تصانيف كثيرة ، ولولا خوف التطويل لاستوعبت ذكرها .

وتوفي يوم السبت عند صلاة الفجر ' ، ودفن يوم الأحد ضحوة لليلتين خلتا من المحرم سنة سبع وثلاثين وأربعهائة بقرطبة ، ودفن بالرَّبض ، وصلى عليه ولده أبو طالب محمد ، رحمه الله تعالى .

وحموش : بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم المضمومة وسكون الواو وبعدها شن معجمة .

وقد تقدم الكلام على القيسي والقيروان وقرطبة ، فأغنى عن الإعادة .

(270) وأبو الطيب عبد المنعم بن غلبون المقرىء المصري المذكور في هذه الترجمة ذكره الثعالبي في كتاب « اليتيمة » فقال : كان على دينه وفضله وعلمه بالقرآن ومعانيه وإعرابه متفننا في سائر علوم الأدب ، أنشدت له قصيدة منها قوله :

عليك باقــــلال الزيارة إنهـــا إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا ألم تر أن الغيث يُسأم دائمًا ويطلب بالأيدي إذا هو أمسكا

وقال غير الثعالبي: ولد أبو الطيب المذكور في رجب سنة تسع وثلثائة ، وتوفي عصر يوم الجمعة لسبع خلون من جمادى الأولى سنة تسع وثلثائة ، رحمه الله تعالى .

١ ن من بر : عند طلوع ؛ ق : قبل طلوع الفجر .

٢ انظر اليتيمة ٢ : ١٢٩ (الطبعة الشامية) وطبقات القراء لابن الجزري ١ : ٤٧٠ .

#### VYV

# مكي الماكسيني النحوي

أبو الحرم' مكي بن ربّان بن شبّة بن صالح ، الماكسيني المولد الموصلي الدار ، المقرىء النحوي الضرير ، الملقب صائن الدين ، ان والده يصنع الأنطاع بماكسين ومات فقيراً لم يخلف شيئا ، وترك ولده أبا الحرم المذكور وأمه وبنتا ، فلم تقدر أمه على القيام بمصالحه بسبب الفقر ، وتضجرت منه ففارقها ، وخرج من بلده وقصد الموصل ، واشتغل بها بعلم القرآن والأدب ، ثم رحل إلى بغداد واجتمع بأغة الأدب ، وقرأ على أبي محمد ابن الخشاب وابن العصار وابن الأنباري وأبي محمد سعيد بن الدهان – وقد تقدم ذكره – ثم عاد إلى الموصل وتصدر بها للإفادة ، وأخذ الناس عنه ، وانتشر ذكره في البلاد وبعد صيته وانتفع به خلق كثير .

وذكره أبو البركات ابن المستوفي في « تاريخ إربل » فقال : هو جامع فنون الأدب ، وحجة كلام العرب، المجمع على دينه وعقله، والمتفق على علمه وفضله ؛ رحل إلى بغداد ولقي بها مشايخ النحو واللغة والحديث ، وكان واسع الرواية ، قد نصب نفسه للانتفاع عليه بالقرآن العزيز وجميع ضروب الأدب ، ثم قال : وأنشدني من شعره، وكان قد اشتغل عليه بالموصل ، أعني ابن المستوفي المذكور :

سئمت من الحياة فلم أردها تسالمني وتشجيني بريقي عدوى لا يقصر في أذائي ويفعل مثل ذلك بي صديقي

٧٣٨ - ترجمته في البدر السافر ، الورقة : ٢٠٠٠ وانباه الرواة ٣ : ٣٢٠ ( وبقية المصادر الهامة مذكورة في الحاشية ) :

١ لي : الحزم .

وقد دارا

٣ زاد في لي : ومعانيه واعرايه متقناً في سائر علوم الأدب ، أنشدت له قصيدة مايها ... الخ .

وقد أضحت لي الحدباء داراً ﴿ وأهل مودتي بِـلِوَى العقيق

والحدباء : كنية الموصل .

ومن شعره أيضًا:

إذا احتاج النوال إلى شفيع فلا تقبله تضح قرير عين إذا عيف النوال لفرد مَن من فأولى أن يعاف لمنتين

وله أيضاً :

به أدباً لا أن نعاك تحجب عليك وإلا فهو كالشر" يذهب ا

على الناب عبد" يسأل الإذن طالباً فإن كان إذن فهو كالخير داخل ا

وهذا مأخوذ من قول بعضهم :

على البـــاب عبد" من عبيدك واقف"

بنعاك مغمور بشكرك معترف

أيدخل كالإقبال لا زلت مقبلا مدى الدهر أم مثل الحوادث ينصرف مم قال ابن المستوفى: وكان قد أضر وهو ابن ثمان أو تسع سنين ، وكان أبداً

يتعصب لأبي العلاء المعري ، ويطرب إذا قرى، عليه شعره ، المجامع بينهما من من العمى والأدب ، فسلك مسلكه في النظم ؛ انتهى كلام ابن المستوفي .

قلت: وحكى لي بعض من أخذ عنه أنه لما كان ببلده كان جيرانهم ومعارفهم يسمونه مكيك تصغير مكي ، فلما ارتحل واشتغل وحصل اشتاقت نفسه إلى وطنه ، فعاد إليه ، فتسامع به من بقي بمن كان يعرفه ، فزاروه وفرحوا به لكونه فاضلاً من أهل بلدهم ، وبات تلك الليلة ، فلما كان سحر خرج إلى الحمام فسمع امرأة في غرفتها تقول لأخرى : ما تدرين من جاء ؟ فقالت : لا ، فقالت : مكيك ابن فلانة ، فقال : والله لا قعدت في بلد أدعى فيه مكيك وسافر من غير تربث بعد أن كان قد نوى الإقامة بها مدة وعاد إلى الموصل ، ثم

١ ومن شعره . . . ينصرف : سقط من : لي ير من .

خرج إلى الشام في أواخر عمــره لزيارة بيت المقدس ، فانتهى إليــه وقضى منه وطره .

ورجع إلى الموصل من حلب . وكان دخوله إلى الموصل في شهر رمضان ، وتوفي ليلة السبت السادس من شوال سنة ثلاث وستائة بالموصل ، وخلف ولداً صغيراً . ودفن بصحراء باب الميدان في مقبرة المعافى بن عمران جوار أبي بكر القرطبي وابن الدهان النحوي ، رحمهم الله تعالى ؛ ويقال إنه مات مسموماً من جهة صاحب الموصل نور الدين أرسلان شاه المقدم ذكره في حرف الهمزة لسبب اقتضى ذلك ، والله أعلم .

وريَّان : بفتح الراء وتشديد الياء المثناة من تحتها وبعد الألف نون .

وشبة : بفتح الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة وبعد هاء ساكنة .

والماكسيني: بفتح المم وبعد الألف كاف مكسورة وسين مهملة مكسورة أيضاً ثم ياء ساكنة مثناة من تحتها وبعدها نون ، هذه النسبة إلى ماكسين ، وهي بليدة من أعمال الجزيرة الفراتية على نهر الخابور ، وهي على صفرها تشابه المدن في حسن بنائها ومنازلها .

## 749

## مكحول الشامي

أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي ، من سبي كابل [ ذكره ابن ماكولا في كتاب « الإكال » في ترجمة شاذل فقال في نسبه: وهو مكحول بن أبي

٧٣٩ - ترجمته في طبقات ابن سعد ٧ : ٥٥ والمعارف : ٢٥١ وطبقات الشيرازي : ٥٥ وحلية الأولياء ٥ : ١٧٧ والجرح والتعديل ١/٤ : ٢٠٥ وتذكرة الحفاظ : ١٠٧ وميزان الاعتدال ٤ : ١٧٧ وتهذيب التهذيب ١٠٠ : ٢٨٩ وحسن المحاضرة ١ : ١٩٩ والشذرات ١٤٦ .

مسلم ـ واسمه شهراب ـ ابن شاذل بن سند بن سروان بن بزدك بن يغوب ابن كسرى ١٢ .

قال ابن عائشة : كان مولى لامرأة من قيس ، وكان سندياً لا يفصح ؛ وقال الواقدي : كان مولى لامرأة من هذيل ، وقيل هو مولى سعيد بن العاص ، وقيل مولى لبنى ليث .

قال الخطيب؟: كان جده شاذل من أهل هراة ، فتزوج ابنة ملك من ملوك كابل ، ثم هلك عنها وهي حامل ، فانصرفت إلى أهلها ، فولدت شهراب فلم يزل في أخواله بكابل حتى ولد له مكحول ، فلما ترعرع سي ، ثم وقع إلى سعيد ابن العاص فوهبه لامرأة من هذيل فأعتقته .

وكان معلم الأوزاعي – المقدم ذكره في حرف الهمزة – وسعيد بن عبد العزيز ، قال الزهري : العلماء أربعة ، سعيد بن المسيب بالمدينة ، والشعبي بالكوفة ، والحسن البصري بالبصرة ، ومكحول بالشام . ولم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا ، وكان لا يفتي حتى يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، هذا رأي والرأي يخطىء ويصيب . وسمع أنس بن مالك وواثلة بن الأسقع وأبا هند الداري ، وغيرهم ، وكان مقامه بدمشق .

وكان في لسانه عجمة ظاهرة ، ويبدل بعض الحروف بغيره ، قال نوح بن قيس : سأله بعض الأمراء عن القدر ، فقال : أساهر أنا ؟ يريد أساحر أنا . وكان يقول بالقدر ورجع عنه ، وقال معقل بن عبد الأعلى القرشي : سمعته يقول لرجل : ما فعلت تلك الهاجة ؟ يريد الحاجة ؟ وهذه العجمة تغلب على أهل السند .

<sup>.</sup> ١ زيادة من ر ، وانظر الاكمال a : ١ وعنه أثبتنا صور الأسماء إذ أنها في ر : مروان بن برديك بن يعقوب .. الخ .

٢ لم يرد النقل عن الخطيب في : لي بر من .

۳ ق ص : شهران .

<sup>؛</sup> في المختار : الرازي .

وهو من موالي أسد بن خزية ، أنه كان في لسانه هذه المجمة ، قاجتمع حاد وهو من موالي أسد بن خزية ، أنه كان في لسانه هذه المجمة ، قاجتمع حاد الراوية وحماد عجرد الشاعر – المقدم ذكرها ۲ – وحماد بن الزبرقان النحوي وبكر بن مصعب المزني ، في بعض الليالي ليتذاكروا فقالوا : ما بقي شيء إلا وقد تهيأ لنا في مجلسنا هذا ، فلو بعثنا إلى أبي عطاء السندي ليحضر عندنا ويكل به المجلس ، فارسلوا إليه ، فقال حماد بن الزبرقان : أيكم محتال لأبي عطاء حتى يقول : جرادة وزج وشيطان ؟ وإنما اختار له هذه الألفاظ لأنه كان يُسدل من الجيم زايا ومن الشين سينا ، فقال حماد الراوية : أنا أحتال في ذلك ، فلم يلبثوا أن جاءهم أبو عطاء فقال لهم : هياكم الله ، يريد حياكم الله ، فقالوا له : مرهبا ، يريدون مرحبا مرحبا على لفته ، فقالوا له : ألا تتعشى ؟ فقال : قد مرهبا ، يريدون مرحبا مرحبا على لفته ، فقالوا له : ألا تتعشى ؟ فقال : قد استرخى ققال له حماد الراوية : يا أبا عطاء ، كيف معرفتك باللغز ؟ فقال : هسن ، يريد حسن ، فقال له ملغزاً في جرادة :

فها صَفْراء تُكنى أم عوف كان رجيلتها منجلان فقال : زرادة ، فقال : صدقت ، ثم قال ملغزاً في زُجّ :

فيا اسم حديدة في الرمح ترسى دُويَنْ الصدر ليست بالسنانِ فقال أبو عطاء: زُرْتَ ، فقال حاد: أصبت ، ثم قال ملغزاً في مسجد بجوار بني شيطان ، وهو بالبصرة:

أتعرف مسجداً لبني تمسيم فويق المسل دون بني أبان

١ ترجمة أبي عطاء السندي في معجم المرزباني: ٥٦ و الشعر و الشعراء: ٢٥٧ و الأغاني ٢٤٠: ١٧
 و الحزانة ٤ : ١٦٧ و العيني ١ : ٥٦٠ و السمط : ٢٠٢ و القصة المروية هنا متابعة للشعر و الشعراء.

۲ انظر ج ۲ : ۲۰۹ ، ۲۱۰

٣ الشعر والشعراء : حتى استرخت ؛ أي أعصاب عنقه .

فقال : هو في بني سيطان ، فقال : أحسنت ، ثم تنادموا وتفاكهوا إلى سحرة في أرغد عيش .

وهذا أبو عطاء من الشعراء الجيدين ، وكان عبداً أخْرَب ، والأخرب : المشقوق الأذن ، وله في كتاب «الحاسة» مقاطيع نادرة ، ولولا خشية التطويل والحروج عن المقصود لذكرت جملة من شعره ونوادره .

وتوفي مكحول المذكور سنة ثماني عشرة ، وقيل ثلاث عشرة ، وقيل ست عشرة ، وقيل ست عشرة ، وقيل اثنتي عشرة ، وقيل أربع عشرة ومائة ، رضي الله عنه . وكابئل : بفتح الكاف وبعد الألف باء موحدة مضمومة ثم لام ، وهي ناحية معروفة ببلاد السند .

# ٧٤٠

## ملكشاه السلجوقي

أبو الفتح ملكشاه بن ألب أرسلان محمد بن داود بن ميكائيل بن سَلجُوق بن دُقاق ، الملقب جلال الدولة – وقد تقدم ذكر أبيه وجماعة من أهل بيته .

ولما توفي أبوه – في التاريخ المذكور في ترجمته – كان ملكشاه المذكور في صحبته ، ولم يصحبه قبلها في سفر غير هذه المرة ، فولي الأمر من بعده بوصية والده وتحليف الأمراء والأجناد على طاعته ، ووصى وزيره نظام الملك أبا على الحسن – المقدم ذكره في حرف الحاء" – على تفرفة البلاد بين أولاده ، ويكون مرجعهم إلى ملكشاه المذكور ، ففعل ذلك وعبر بهم نهر جيحون راجعاً إلى

١- انظن مثلاً شرح التبريزي للحماسة ٢ : ١٥١ .

<sup>•</sup> ٧٤ – انظر المنتظم ٩ : ٦٩ وتاريخ ابن الأثير ( ج : ١٠ ) والنجوم الزاهرة ٥ : ١٣٤ وعبر الذهبي ٣ : ٣٠٩ والشذرات ٣ : ٣٧٩ وأخبار الدولة السلجوقية : ٥٥ .

<sup>141 . 4 - 4</sup> 

البلاد ، وقد شرحت الواقعة في ترجمة والده فلا حاجة إلى الإعادة .

فلما وصل إلى البلاد وجد بعض أعمامه وهو قاروت بك صاحب كرمان قد خرج عليه ، فعاجله وتصافا بالقرب من همذان ، فنصره الله عليه وانهزم عمه ، فتبعه بعض جند ملكشاه فأسروه وحملوه إلى ملكشاه ، فبذل التوبة ورضي بالاعتقال وأن لا يقتل ، فلم يجبه ملكشاه إلى ذلك ، فأنفذ له خريطة مملوءة من كتب أمرائه ، وأنهم حملوه على الخروج عن طاعته وحسنوا له ذلك ، فدعا السلطان بالوزير نظام الملك فأعطاه الخريطة ليفتحها ويقرأ ما فيها ، فلم يفتحها وكان هناك كانون نار فرمى الخريطة فيه فاحترقت الكتب ، فسكنت قلوب العساكر وأمنوا ، ووطنوا أنفسهم على الخدمة ، بعد أن كانوا قد خافوا من الخريطة لأن أكثرهم كان قد كاتبه ، وكان ذلك سبب ثبات قدم ملكشاه في السلطنة ، وكانت هذه معدودة في جميل آراء نظام الملك .

ثم إن ملكشاه أمر بقتل عمه فخنق بوتر قوسه واستقرت القواعد السلطان وفتح البلاد واتسعت عليه المملكة ، وملك ما لم يملكه أحد من ملوك الإسلام بعد الخلفاء المتقدمين فكان في مملكته جميع بلاد ما وراء النهر وبلاد الهياطلة وباب الأبواب والروم وديار بكر والجزيرة والشام وخطب له على جميع منابر الإسلام سوى بلاد المغرب ، فإنه ملك من كاشغر – وهي مدينة في أقصى بلاد الترك – إلى بيت المقدس طولا ، ومن القسطنطينية إلى بلاد الخزر وبحر الهند عرضا ، وكان قد قدر لمالكه ملك الدنيا .

وكان من أحسن الماوك سيرة حتى كان يلقب بالسلطان العادل ، وكان منصوراً في الحروب ، ومغرماً بالعمائر ، فحفر كثيراً من الأنهار ، وعمر على كثير من البلدان الأسوار ، وأنشأ في المفاوز رباطات وقناطر ، وهو الذي عمر جامع السلطان ببغداد ابتدأ بعمارته في المحرم من سنة خمس وثمانين وأربعائة ، وزاد في دار السلطنة بها ، وصنع بطريق مكة مصانع ، وغرم عليها أموالا كثيرة خارجة عن الحصر ، وأبطل المكوس والخفارات في جميع البلاد .

وكان لهجاً بالصيد ، حتى قيل إنه ضبط ما اصطاده بيده فكان عشرة

١ أخبار الدولة السلجوقية : قاورد .

آلاف ، فتصدق بعشرة آلاف دينار بعد أن نسي كثيراً منه ، وقال : إنني خائف من الله سبحانه وتعالى لإزهاق الأرواح لغير مأكلة ، وصار بعد ذلك كلما قتل صيداً تصدق بدينار .

وخرج من الكوفة لتوديع الحاج ، فجاوز العذيب وشيعهم بالقرب من الواقصة وصاد في طريقه وحشاً كثيراً فبنى هناك منارة من حوافر الحمر الوحشية وقرون الظباء التي صادها في ذلك الطريق ، والمنارة باقية إلى الآن وتعرف عنارة القرون ، وذلك في سنة ثمانين وأربعائة .

وكانت السبل في أيامه ساكنة والمخاوف آمنة ، تسير القوافل من ما وراء النهر إلى أقصى الشام وليس معها خفير ، ويسافر الواحد والاثنان من غير خوف ولا رَهَب .

وحكى محمد بن عبد الملك الهمداني في تاريخه أن السلطان ملكشاه المذكور توجه لحرب أخيه تكش فاجتاز بمشهد علي بن موسى الرضا رضي الله عنهما بطوس ودخل مع نظام الملك الوزير وصليا فيه وأطالا الدعاء ، ثم قال لنظام الملك : بأي شيء دعوت ؟ قال : دعوت الله تعالى أن ينصرك ويظفرك بأخيك ، فقال: أما أنا فلم أدع بهذا بل قلت : اللهم انصر أصلحنا للمسلمين وأنفعنا للرعمة .

ثم قال الهمداني أيضاً عقيب هذا : وحكي أن واعظاً دخل عليه ووعظه ، فكان من جملة ما حكى له أن بعض الأكاسرة اجتاز منفرداً عن عسكره على باب بستان ، فتقدم إلى الباب وطلب ماء يشربه ، فأخرجت له صبية إناء فيه ماء السكر والثلج ، فشربه واستطابه ، فقال لها : هذا كيف يعمل ؟ فقالت : إن قصب السكر يزكو عندنا حتى نعصره بأيدينا ، فيخرج منه هذا الماء ، فقال : ارجعي وأحضري شيئا آخر ، وكانت الصبية غير عارفة به ، ففعلت ، فقال الرجعي وأحضري شيئا آخر ، وكانت الصبية غير عارفة به ، ففعلت ، فقال بأسرع من خروجها باكية ، وقالت : إن نية سلطاننا قد تغيرت ، فقال : ومن أين علمت فلك ؟ قالت : كنت آخذ من هذا ما أريد من غير تعسف ، والآن

۱ ق ن : بمد .

٢ فتقدم إلى الباب : سقطت من ر والمختار ؛ وفي بر : إلى البستان .

فقد اجتهدت في عصر القصب فلم يسمح ببعض ما كان يأتي ، فعلم صدقها ، فوجع عن تلك النية ، ثم قال لها : ارجعي الآن فإنك تبلغين الغرض ، وعقد على نفسه أن لا يفعل ما نواه ، فخرجت الصبية ومعها ما شاءت من ماء السكر وهي مستبشرة . فقال السلطان للواعظ : فلم لا تذكر للرعية أن كسرى اجتاز على بستان فقال للناطور : ناولني عنقوداً من الحصرم ، فقال له : ما يمكنني ذلك ، فإن السلطان لم يأخذ حقه ولا تجوز لي خيانته ، فعجب الحاضرون من مقابلته الحكاية بمثلها ، ومعارضته بما أوجب الحق له ما أوجب الحق عليه .

وحكى الهمداني أيضا أن سواديا لقيه وهو يبكي ، فسأله السلطان عن حبب بكائه ، فقال : ابتعت بطيخا بدريهات لا أملك غيرها ، فلقيني ثلاثة أغلمة. أثراك فأخذوه مني ، ومالي حيلة سواه ، فقال : أمسك ، واستدعى فراشًا ، وكان ذلك عند باكورة البطيخ ، وقال له : إن نفسي قد تاقت إلى البطيخ ، فطف في العسكر وانظر من عنده شيء فأحضره ، فعاد ومعه بطيخ ، فقال : عند من رأيته ؟ قال : عند الأمير فلان ، فأحضره وقال : من أين لك هذا البطيخ ؟ فقال : جاء به الغامان ، فقال : أُريَّدهم الساعة ، فمضَّى وقد عرفِ نية السلطان فيهم ، فهربهم وعاد فقال: لم أجدهم ، فالتفت إلى السوادي وقال: هذا مملوكي وقد وهبته لك حين لم يحضر القوم الذين أخذوا متاعك ، والله لئن خليته لأضربن عنقك ، فأخذه السوادي بيده ، وأخرجه من بين يدي السلطان فاشترى الأمير نفسه بثلثاثة دينار ، وعاد السوادي وقال: يا سلطان ، قد بعث الماوك بثلثائة دينار ، فقال ؛ أو قد رضيت ؟ قال : نعم ، قال : امض مصاحباً . وكانت البركة واليُّمن مقرونين بناصيته ، فكان إذا يدخل أصبهان أو بغداد أو أي بلد من البلاد كان ، دخل مع عدد لا يحصى لكثرته فيرخص السمر وتنحط أغان الأشياء عما كانت عليه قبله، ويكتسب المتعيشون مع عسكره الكسب الكثر .

وحكى الهمداني أيضا أنه أحضرت إليه مغنية وهو بالري ، فأعجب يها

١ انظر أخبار الدولة السلجوقية : ٧٣ .

٢ ر : مصاحباً بالسلامة .

واستطاب غناءها ، فهم بها فقالت : يا سلطان ، إني أغار على هذا الوجه الجيل أن يعذب بالنار ، وإن الحلال أيسر ، وبينه وبــــين الحرام! كلمة ، فقال : صدقت ، واستدعى القاضى فتزوجها منه وابتنى بها ، وتوفى عنها .

[ وقال صاحب «الدول المنقطعة »: ومن جملة ما سعى تاج الملك في نظام الملك الوزير أن قال السلطان: إنه ينفق في كل سنة على أرباب المدارس والرباطات ثلثائة ألف دينار ولو جيش بها جيشاً لبلغ باب القسطنطينية واستحضر النظام واستفسره عن الحال ، فقال : يا سلطان العالم اني أنا رجل شيخ ، ولو نودي علي لما زادت قيمتي على ثلاثة دنانير ، وأنت حدث لو نودي عليك لما زادت قيمتك على ثلاثين ديناراً ، وقد أعطاك الله تعالى وأعطاني بك ما لم يعطه أحداً من خلقه ، أفلا نعوضه عن ذلك في حَمَلة دينه وحفظة كتابه ثلاثيائة ألف من خلقه ، أفلا نعوضه عن ذلك في حَمَلة دينه وحفظة كتابه ثلاثيائة ألف دينار ؟ ثم إنك تنفق على الجيوش المحاربة في كل سنة أضعاف هذا المال ، مع أن أقوام وأرمام لا تبلغ رميته ميلا ولا يضرب بسيفه إلا ما قرب منه ، وأنا أجيش لك بهذا المال جيشا تصل من الدعاء سهامه إلى العرش لا يحجبها شيء عن الله تعالى ، فبكى السلطان وقيال : يا أبت استكثر من الجيش ، والأموال مبذولة لك ، والدنيا بين يديك ] ".

وعيون محاسنه أكثر من أن تحصى .

وحكى الهمداني أيضاً أن نظام الملك الوزير وقع للملاحين الذين عبروا بالسلطان والعسكر نهر جيحون على العامل بأنطاكية ، وذلك لسعة المملكة ، وكان مبلغ أجرة المعابر أحد عشر ألف دينار .

وتزوج الإمام المقتدي بأمر الله أمير المؤمنين ابنة السلطان ، وكان السفير في الخطبة الشيخ أبا إسحاق الشيرازي صاحب والمهذب ، و و التنبيه ، رحمه الله تمالى ، وأنفذه الخليفة إلى نيسابور لهذا السبب ، فإن السلطان كان هناك ، فلما وصل إليه أدى الرسالة ونجز الشغل . قال الهمداني أيضاً : وعاد الشيخ أبو إسحاق إلى بغداد في أقل من أربعة أشهر ، وناظر إمام الحرمين هناك ، فلما

١ لي : وبينك وبين الحلال .

٢ هو تاج الملك أبو الغنائم صاحب خزانة السلطان والناظر في أمر دوره وفي وزارة أولاده .

٣ زيادة انفردت بها النسخة ر ، وانظر أعبار الدولة السلجوقية : ٦٧ .

أراد الانصراف من نيسابور خرج إمام الحرمين للوداع ، وأخذ بركابه حتى ركب أبو إسحاق ، وظهر له في خراسان منزلة اعظيمة ، وكانوا يأخذون التراب الذي وطئته بغلته فيتبركون به .

وكان زفاف ابنة السلطان إلى الخليفة في سنة ثمانين وأربعهائة ، وفي صبيحة دخولها عليه أحضر الخليفة المقتدي عسكر السلطان على سماط صنعه لهم كان فيه أربعون ألف منتا سكراً ، وفي بقية هذه السنة في ذي القعدة منها رزق الخليفة ولداً من ابنة السلطان سماه أبا الفضل جعفراً ، وزينت بغداد لأجله .

وكان السلطان قد دخل إلى بغداد دفعتين ، وهي من جملة بلاده التي تحتوي عليها مملكته ، وليس للخليفة فيها سوى الاسم ، فلما عاد إليها الدفعة الثالثة دخلها في أوائل شوال سنة خمس وثمانين وأربعهائة ، وخرج من فوره إلى ناحية دجيل لأجل الصيد ، فاصطاد وحشا وأكل من لحمه ، فابتدأت به العلة ، وافتصد ، فلم يكثر من إخراج الدم ، فعاد إلى بغداد مريضا ، ولم يصل إليه أحد من خاصته ، فلما دخلها توفي ثاني يوم دخوله ، وهو السادس عشر من شوال سنة خمس وثهانين وأربعهائة ، وكانت ولادته في التاسع من جمادى الأولى سنة مسبع وأربعين وأربعهائة ، رحمه الله تعالى ، وقيل انه سم في خلال تخلل به ، وحمل تابوته إلى أصبهان ودفن بها في مدرسة عظيمة موقوفة على طائفة الشافعية والحنفية ، ولم يشهد أحد جنازته ببغداد ولا صلي عليه في الصورة الظاهرة ولا جلسوا للعزاء ، ولا حذف عليه ذنب فرس كعادة أمثاله ، بل كأنه اختلس من العالم ؟ .

ومن عجيب الاتفاق أنه لما دخل بغداد في هذه المرة ، وكان للخليفة المقتدي ولدان أحدهما الإمام المستظهر بالله والآخر أبو الفضل جعفر ابن بنت السلطان وقد تقدم ذكر ولادته ، وكان الخليفة قد بايع لولده المستظهر بالله بولاية العهد من بعده لأنه كان الأكبر ، فألزم السلطان الخليفة أن يخلمه ويجعل ابن بنته جعفراً ولي العهد ، ويسلم بغداد إليه ، ويخرج الخليفة إلى البصرة ، فشق ذلك

١ ق : بركة . ٢ وكانت ولادته . العالم : اتبعنا في ترتيب النص هنا ما جاء في المختار ، وفيه بعض اختلاف عن النسخ الأخرى في الترتيب العام .

على الخليفة ، وبالغ في استنزال السلطان عن هذا الرأي ، فلم يفعل ، فسأل المهلة عشرة أيام ليتجهز فأمهله ، فقيل إن الخليفة في تلك الأيام جعل يصوم ويطوي وإذا أفطر جلس على الرماد للإفطار ، وهو يدءو الله سبحانه وتعالى على السلطان ، فمرض السلطان في تلك الأيام ومات ، وكفي الخليفة أمره ، وتزوج ابنه الإمام المستظهر بالله ابنة السلطان خاتون العصمة افي سنة اثنتين وخمسائة . وقد تقدم ذكر أولاده الثلاثة الملوك ، وهم بركياروق وسنجر ومحمد ، كل واحد له ترجمة في حرفه ، رحمهم الله تعالى أجمعين .

وكاشغر : بفتح الكاف وبعد الألف شين معجمة ساكنة وغين معجمـــة مفتوحة وبعدها راء ، وقد ذكرت أين هي فلا حاجة إلى الإعادة ، وهي قصبة بلاد تركستان .

والواقصة : بفتح الواو وبعد الألف قاف مكسورة وبعدها صاد مهملة مفتوحة ثم هاء ساكنة ، وهي منزل معروف بطريق مكة يقال لها واقصة الحرون . والله أعلم بالصواب .

#### 137

#### منصور الفقيه

أبو الحسن منصور بن إسماعيل بن عمر التميمي للصري الفقيه الشافعي الضرير ؟ أصله من رأس عين البلدة المشهورة بالجزيرة ، وأخذ الفقه عن أصحاب الشافعي ، رضي الله عنه وعن أصحاب أصحابه . وله مصنفات في المذهب مليحة منها

١ ق ب : العظمة .

٧٤١ – ترجمته في معجم الأدباء ١٩ : ١٨٥ ونكت الهميان : ٢٩٧ والمغرب ( قسم مصر ) ١ : ٢٦٢ والمنتظم ٣: ١٥٢ وطبقات السبكي ١ : ٣١٧ وحسن المحاضرة ١ : ١٦٨ والشذرات ٢ : ٢:٩ ، وهذه الترجمة شديدة الايجاز في : مج بر من ، على تفاوت بينها .

« الواجب » و « المستعمل » و « المسافر» و « الهداية » وغير ذلك من الكتب، وله شعر جيد سائر ، وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، رحمه الله تعالى ، في «طبقات الفقهاء » ( وأنشد له :

عاب التَّفقهُ مِ قُومٌ لَا عَقُولَ لَهُم وما عليه إذا عابوه من ضرر ِ ما ضر شمسَ الضحى والشمسُ طالعة " أن لا يرى ضوءها مَن ليس ذا بصر

ومن هنا أخذ أبر العلاء المعري قوله من قصيدته المشهورة؟ :

والنجمُ تستصغرُ الأبصارُ رؤيتهُ والذنبُ للطرفِ لا للنجم في الصغر ومن شعره أيضًا :

لي حيسلة فيمن ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقو ل فحيلتي فيه قليله

وله أيضًا : . .

الكلب أحسن عشرة وهو النهاية في الحساسه عن ينازع في الرياسة قبل أوقات الرياسة

وحكي أنه أصابته مسغبة في سنة شديدة القحط ، فرقي سطح داره ونادى بأعلى صوته في اللمل :

الغياث الغياث يا أخرار نحن خلجانكم وأنتم بحار ُ إنا تحسن المواساة في الشدة لاحين ترخص الأسمار

فسمعه جيرانه ، فأصبح على بابه مائة حمل بر" .

وحكاياته وأخباره مشهورة ؛ وتوفي في جمادى الأولى سنة ست وثلثائة بمصر ،

١ طبقات الشيرازي : ١٠٧ .

۲ شروح السقط : ۱۹۲ ..

وقال الشيخ أبر إسحاق في « الطبقات » : إنه مات قبــل العشرين والثلثائة ، - رحمه الله تعالى .

وذكره القاضي أبو عبد الله القضاعي في كتاب « خطط مصر » فقال : أصله من رأس عين وسكن الرملة ، وقدم إلى مصر وسكنها ، وتوفي سنة ست وثلثائة ، وكان فقيها جليل القدر ، متصرفاً في كل علم ، شاعراً مجيداً ، لم يكن في زمانه مثله بمصر .

وكان من أكرم الناس على أبي عبيد القاضي ، حتى كان منها ما كان بسبب المسألة ، وكان لأبي عبيد في كل عشية مجلس يذاكر فيه رجلًا من أهل العلم ويخلو به ، خلا عشية الجمة فإنه كان يخلو بنفسه فيها ، فكان من العشايا عشية يخلو فيها بمنصور ، وعشية بخلو فيها بأبي جعفر الطحاوي ، وعشية بخلو فيهــا بحمد بن الربيع الجيزي ، وعشية يخاو فيها بعفان بن سليان ، وعشية يخاو فيها بالسجستاني ، وعشية يخلو فيها للنظر مع الفقهاء ، وربما حدث ، فجرى بينــة وبين منصور في بعض العشايا ذكر الحامل المطلقة ثلاثا ، ووجوب نفقتها ، فقال أبو عبيد : زعم قوم أن لا نفقة لهـا في الثلاث ، وأن نفقتها في الطلاق غـير الثلاث ، فأنكر ذلك منصور ، وقال : قائل هـذا ليس من أهل القبلة . ثم انصرف منصور فحدث بذلك أبا جعفر الطحاوي ، فحكاه أبو جعفر لأبي عبيد فأنكره ، وبلغ ذلك منصوراً فقال : أنا أكذبه ، واجتمع الناس عند القاضي وتواعدوا لحضور ذلك ، فلما حضروا لم يتكلم أحد ، فابتدأ أبو عبيد وقال : ما أريد أحداً يدخل علي" ، ما أريد منصوراً ولا نصاراً ولا منتصراً ، قوم عميت قاويهم كا عميت أبصارهم يحكون عنا ما لم نقله ، فقال له منصور : قد علم الله أنك قلت كذا وكذا ، فقال أبو عبيد: كذبت، فقال له منصور: قد علم الله الكاذب ، ونهض فلم يأخذ أحد بيده غير أبي بكر ابن الحداد فإنه أخذ بيده وخرج معه حتى ركب ، وزاد الأمر فيا بينهما ، وتعصب الأمير ذكا وجماعة من الجند وغيرهم لمنصور ، وتعصب القاضي جماعة ، وشهد على منصور عمد بن الربيع الجيزي بكلام سمعه منه يقال إن منصوراً حكاه عن النظام ، فقال القاضي : إن شهد عليه آخر مثل ما شهد به عليه محمد بن الربيع ضربت عنقه ، فخاف

على نفسه ومات في جمادى الأولى من السنة المذكورة. وخاف أبو عبيد أن يصلي عليه لأجل الجند الذين تعصبوا لمنصور ، فتأخر عن جنازته لهذا السبب ، وحضرها الأمير ذكا وابن بسطام صاحب الخراج ، وأوعب الناس ولم يتخلف كبير أحد ، وذكر لأبي عبيد أن منصوراً قال عند موته :

قضيت نكوي فسر قوم حمقى بهم غفلة ونوم كأن يومي على حمة وليس للشامتين يوم توت قبلي ولو بيوم ونحن يوم النشور توم فأطرق أبو عبيد ساعة ثم قال:

فقد فرحنا وقد شمتنا وليس للشامتين لوم والله أعلم بالصواب.

# ٧٤٢ الحاكم العبيدي

أبو على المنصور الملقب الحاكم بأمر الله بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم ابن المهدي صاحب مصر – وقد تقدم ذكر أجداده وجماعة من أحفاده ، وسيأتي ذكر أبيه في حرف النون إن شاء الله تعالى – وكلهم كانوا يكسمتون بالحلفاء . وتولى الحاكم المذكور عهد أبيه في حياته ، وذلك في شعبان سنة ثلاث وثهانين وثلمائة ، ثم استقل بالأمر يوم وفاة والده – على ما سيأتي في تاريخه إن شاء الله تعالى ؛ وكان جواداً بالمال سفاكا للدماء ، قتل عدداً كثيراً من أماثل

٧٤٧ – أخباره في الخطط ١ : ٣٥٤ ، ٢ : ٢٨٥ والنجوم ٤ : ١٧٦ وتاريخ ابن خلدون ٤ : ٥ و الاشارة إلى من نال الوزارة : ٣١ وتاريخ ابن الأثير ( ج : ٩ ) والدرة المضية : ٣٥٦ ٤ و عُبِرُ الذهبي ٣ : ١٠٤ والشَّذَرات ٣ : ١٩٢ .

أهل دولته وغيرهم صبراً :

وكانت سيرته من أعجب السير ، يخترع كل وقت أحكاماً يحمل الناس على العمل بها ، منها أن أمر الناس في سنة خمس وتسعين وثلثائسة بكتب سب الصحابة ' رضوان الله عليهم في حيطان المساجد والقياسر والشوارع ، وكتب إلى سائر عمال الديار٬ المصرية يأمرهم بالسب، ثم أمر بقطع ذلك ونهى عنه وعن فعله في سنة سبع وتسعين ، ثم تقدم بعد ذلك بمدة يسيرة بضرب من يسب الصحابة وتأديبه ثم يشهره ؟ ومنها أنه أمر بقتل الكلاب في سنة خس وتسمين وثلثاثة فلم يركلب في الأسواق والأزقة والشوارع إلا قتل ؛ ومنها أنه نهى عن بيع الفُقّاع والملوخيا وكبب الترمس المتخذة لها والجرجير والسمكة التي لا قشر لها ، وأمر بالتشديد في ذلك والمبالغة في تأديب من يتعرض لشيء منه ، فظهر على جماعة أنهم باعوا أشياء منه ، فضربوا بالسياط وطيف بهم ، ثم ضربت أعناقهم ، ومنها أنه في سنة اثنتين وأربعائة نهى عن بيع الزبيب" قليله وكثيره على اختلاف أنواعه ، ونهى التجار عن حمله إلى مصر ، ثم جمع بعد ذلك منه جملة كثيرة وأحرق جميعها ، ويقال إن مقدار النفقة التي غرموها على إحراقه كانت خسمائة دينار؟ ، وفي هذه السنة منع من بيع العنب وأنفذ الشهود إلى الجيزة حتى قطعوا كثيرا من كرومها ورموها في الأرض وداسوها بالبقر ؟ وجمع ما كان في مخازنها من جرار العسل فكانت خمسة آلاف جرة ، وحملت إلى شاطىء النيل وكسرت وقلبت في بحر النيل ؟ وفي هذه السَّنة أمر النصارى واليهود إلا الخيابرة بلبس العائم السود، وأن يعمل النصارى في أعناقهم الصلبان ما يكون طوله ذراعاً ووزنه خمسة أرطال . وأن تحمل اليهود في أعناقهم قرامي

١ زاد في ر : أبي بكر وعمر وعثمان .

<sup>.</sup> ٧ ر : العمال بالديار ؛ ق و المختار : سائر أعمال .

٣ ق والمختار : الرطب .

عج: وذكر أن ثمنها كان ألفي قطعة وثمانمائة قطعة وأحرق جميعها بظاهر الحمراء على شاطئ
 النيل ، وذكر أن مقدار النفقة . . . . . دينار .

ه ن : قطعوا كروماً كثيرة .

الحشب على وزن صلبان النصارى ، ولا يركبوا شيئًا من المراكب المحلاة ، وأن تكون ركبهم من الخشب ، ولا يستخدموا أحداً من المسلمين، ولا يركبوا حماراً لمكار مسلم ولا سفينة نوتيها مسلم ، وأن يكون في أعناق النصارى إذا دخلوا الحمام الصلبان ، وفي أعناق اليهود الجلاجل ليتميزوا عن المسلمين ، ثم أفرد حمامات اليهود والنصاري من حمامات المسلمين\ وحط على حمامات النصاري الصلبان ، وعلى حمامات اليهود القرامي ، وذلك في سنة ٢ ثبان وأربعائة . وفيها أمر بهدم الكنيسة المعروفة يقامـة وجميع الكنائس بالديار المصرية ، ووهب جيع ما فيها من الآلات وجميع ما لها من الارباع والأحباس لجاعة من المسلمين، وتتابع إسلام جماعة من النصارى ؟ وفي هذه السنة نهى عن تقبيل الأرض له وعن الدعاء له والصلاة عليه في الخطب والمكاتبات ، وأن يجعل عوض ذلك « السلام على أمير المؤمنين » ٤ . وفي سنة أربع وأربعائة أمر أن لا ينجم أحد ولا يتكلم في صناعة النجوم ، وأن ينفى المنجمون من البلاد° ، فحضر جميعهم إلى القاضي مالك بن سعيد الحاكم بصر - كان - وعقد عليهم توبة ٦ وأعفوا من النفي وكذلك أصحاب العناء. وفي شعبان من هذه السنة منع النساء من الخروج إِلَى الطرقات ليلا ونهاراً ، ومنع الأساكفة من عمل الحقاف النساء ، ومحيت صورهن من الحمامات٬ ، ولم تزل النساء بمنوعات عن الخروج إلى أيام ولده الظاهر المقدم ذكره ، وكانت مدة منعهن سبع سنين وسبعة أشهر . وفي شعبان سنة إحدى عشرة وأربعائة تنصّر جماعة بمن كان أسلم من النصاري ، وأمر ببناء ما كان قد هدم من كنائسهم ورد" ما كان أخذ من أحباسها ، وبالجملة فهــذه نبذة

إذاد في مج : ونهوا عن الاجتماع مع المسلمين في الحمامات .

٧ مج : وكان أفرادهم الحمامات في سنة . . . الخ .

٣ زاد في مج : والمخاطبات .

إذا الله و الله المراب له و تشدد في ذلك .

ه مج : وأن ينقى جميع المعروفين بهذه الصناعة .

٦ مبح : وعقد أيضاً التوبَّة مع جماعة كانوا مشهورينُ بصناعة الغناء .

<sup>.</sup> ٧ أَزَادُ في مِج : ومنع من بيع اللعب .

من أحواله ، وإن كان شرحها يطول .

وكان أبو الحسن علي المعروف بابن يونس المنجم قد صنع له الزيج المشهور المعروف بالحاكمي ، وهو زيج كبير مبسوط .

ونقلت من خط الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السَّلفي ، رحمه الله تعالى ، أن الحاكم المذكور كان جالسًا في مجلسه العام وهو حفل بأعيسان دولته ، فقرأ بعض الحاضرين قوله تعالى ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجًا نمــا قضيت ويسلموا تسليمًا ﴾ ( النساء : ٦٥ ) والقارىء في أثناء ذلك يشير إلى الحاكم ، فلما فرغ من القراءة قرأ شخص آخر يعرف بابن المُشَجَّر وكان رجلًا صالحاً ﴿ يَا أَيَّا النَّاسَ ضَرَبَ مَثْلُ فَاسْتَمْعُوا لَهُ ﴾ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ، وإن يسلبهم النباب شيئًا لا يستنقذوه منه ، ضعف الطالب والمطلوب ، ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ﴾ ( الحج : ٧٣ ) فلما أنهى ' قراءته تغير وجه الحاكم ' ثم أمر لابن المشَجَّر المذكور بمائة دينار ، ولم يطلق للآخر شيئًا ؛ ثم إن بعض أصحاب ابن المشَجَّر قال له : أنت تعرف خلق الحاكم ، وكثرة استحــالاته ، وما نأمن أن يحقد عليك ، وأنه لا يؤاخذك في هذا الوقت ثم يؤاخذك بمد هذا فتتأذى معه ، ومن المصلحة عندي أن تغيب عنه ، فتجهز ابن المُشَجَّر للحج ، وركب في البحر فغرق ، فرآه صاحبه في النوم ، فسأله عن حاله ، فقال : ما أقصرَ الرُّبَّان معنا أرسى بنا على باب الجنة ، رحمه الله تعالى ؛ وذلك ببركة جمل نيته؟ وحسن قصده ،

١ ق : أنهى القاريء

۲ ق ن : بېركة نيتة .

ولا تتأخر . فقبل ذلك من الحاكم بالسمع والطاعة وانصرف ، ووصل إلى داره بصر وأسهر نفسه واستنتج قريحته وجود فكرته وعمل ما أشار له في الكتابين ولم يزل في السهر إلى وقت السحر ، فاستحثه الرسل فقام ليتوضأ ويتهيأ إليه فعثرت رجله في الحبرة فتطرطش الكتابين ، فلطم وجهه ووقع مغشياً عليب وانقبض أهله ، وعلم أنه مقتول ، فوصى أهله الوصية التامة وركب وأخذ الكتابين في كمه مطويين ، ولم يزل إلى أن دخل من باب القاهرة ووصل إلى القصر مغلسا ، والرسل والحجاب منتظرون قدومه ، وحين وصل أدن له في الدخول ، فوجد الحاكم في الإيوان الكبير جالساً على سرير ، وبين يديه طشطان وعليها قوارتان المفل والحجاب منتظرون قوقف صامتاً فقال له : يا ولي الدولة اكشف هذين الطشطين، فكشف عنها فإذا في كل منها رأس رجل ورأس المرأة ، فقال : هؤلاء اطلعنا منهم على قضية منحوسة وفساد لا ينبغي الصبر امرأة ، فقال : هؤلاء اطلعنا منهم على قضية منحوسة وفساد لا ينبغي الصبر فخرج من بين يديه مغشياً عليه ، فأقام في الديوان إلى أن سكنت نفسه وهدأ وعدم ، وكتب إلى أهله رقعة يأمرهم فيها بالسكون والسكوت إلى أن

والحاكم المذكور هو الدي بنى الجامع الكبير بالقاهرة ، بعد أن كان قد شرع فيه والده العزيز بالله — كما سيأتي ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى — وأكمله وأبده ، وبنى جامع راشدة بظاهر مصر ، وكان شروعه في عمارته يوم الاثنين سابع عشر شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وثلثائة ، وكان متولي بنائه الحافظ أبا محمد عبد الغني بن سعيد ، والمصحح لحرابه أبا الحسن علي بن يونس المنجم ، وقد تقدم ذكرهما ، وأنشأ عدة مساجد بالقرافة وغيرها ، وحمل إلى الجوامع من المصاحف والآلات الفضية والستور والحصر السامان ما له قيمة طائلة.

وكان يفعل الشيء وينقضه .

[وخرج عليه في سنة خمس وتسمين وثلثائة أبو ركوة الوليد بن هشام العثاني

انفردت مج بهذه القصة ، وقد أبقيناها على حالها مع ما فيها مما لا يتفق والصحة اللغوية .
 التاء غير معجمة في النسخة .

الأندلسي ، وكان خروجه في نواحي برقة ، ومال إليه خلق عظم ، وسير إليه الحاكم المذكور جيشاً كبيراً وانتصر عليهم وملك ، ثم تكاثروا عليه وأمسكوه، ويقال إنه قتل من أصحابه مقدار سبعين ألفا ، وكان قبضهم إياه في سنة سبع وتسعين ، وحمل إلى الحاكم فشهره وقتله، يوم الأحد السابع رالعشرين من جمادى الآخرة من السنة ، وحديثه مستوفي في تاريخ ابن الصابي ] .

وكانت ولادته بالقاهرة ليلة الخيس الشالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة خس وسمعين وثلثاثة .

وكان يحب الانفراد والركوب على بهيمة وحده ، فاتفق أنه خرج ليلة الاثنين السابع والعشرين من شوال سنة الحدى عشرة وأربعائة إلى ظاهر مصر، وطاف ليلته كلها وأصبح عند قبر الفقاعي ، ثم توجه إلى شرقي حلوان ومعه ركابيان، فأعاد أحدها مع تسعة من العرب السويديين ، ثم أعاد الركابي الآخر ، وذكر هذا الركابي أنه خلفه عند القبر والمقصة ، وبقي الناس على وسمهم يخرجون يلتمسون رجوعه ومعهم دواب الموكب إلى يوم الخيس سلخ الشهر المذكور ، ثم خرج يوم الأحد ثاني ذي القعدة منظَفر صاحب المظلة وخطى الصقلبي ونسيم متولي الستر وابن بشتكين التركي صاحب الرمح وجماعة من الأولياء الكتاميين والاتراك ، فلفوا دير القصير والموضع المروف بسلوان ، ثم أمعنوا في الدخول في الجبل فبينا هم كذلك إذ أبصروا حماره الأشهب الذي كان راكباً عليه المدعو بالقسر ، وهو على قرنة الجبل ، وقد ضربت يداه بسيف فأثر فيها ، وعليه مرجه ولجامه ، فتتبعوا الأثر فإذا أثر الحار في الأرض وأثر راجل خلفه وراجل سرجه ولجامه ، فتتبعوا الأثر فإذا أثر الحار في الأرض وأثر راجل خلفه وراجل

١ ما بين معقفين ورد في ص ن ر ق وعند وستنفيلد ، ولم يرد في المختار ولي مج والطبوعة
 المصرية .

٢ ر : من شهر شوال المبارك من شهور السنة .

٣ ق ن : نشتكين .

<sup>.</sup> ٤ زاد في مج : ومعهم ماضي القري .

ه مج : بمسلان ، وغير واضحة في المختار ؛ وني دي سلان : بحلوان .

٦ مج : فبصروا بالحمار الذي كان راكبه على قرنة الجبل .. فتتبع الأثر فاذا أثر الحماد .

قدامه ، فلم يزالوا يقصون هذا الأثر حتى انتهوا إلى البركة التي في شرقي حلوان ، فنزل إليها بعض الرجالة فوجد فيها ثيابه ، وهي سبع جباب ، ووجدت مزررة لم تحل أزرارها ، وفيها آثار السكاكين فأخذت وحملت إلى القصر ، بالقاهرة ، ولم يشك في قتله ، مع أن جماعة من المغالين في حبهم السخيفي العقول يظنون حياته ، وأنه لا بد أن سيظهر ، ويحلفون بغيبة الحاكم وتلك خيالات هذيانية ، ويقال إن أخته دَسَّت عليه من يقتله لأمر يطول شرحه ، والله أعلم . وابن المُسَجَّر : بضم المم وفتح الشين المعجمة والجم المشددة وبعدها راه . وحُلوان : بضم الحاء المهملة وسكون المم وفتح الواو وبعد الألف نون ، وهي قرية مليحة كثيرة النزه فوق مصر بقدار خمسة أميال ، كان يسكنها عبد المغزيز بن مروان بن الحكم الأموي لما كان والياً بمصر نيابة عن أخيه عبد الملك أيام خلافته ، وبها وألد ولده عمر بن عبد العزيز ، رضى الله عنه .

۱ مج : سبع جبب .

٢ مج : فأخذها ماضي وجاء بها إلى القصر .

٣ لا بد أن نشير هذا إلى أن قتل الحاكم قد اتخذ في حينه صورة قضية واقعية يتمقب فاعلوها ، إذ يذكر المسبحي في تاريخه ( الحزم ، و ، ١٤٨ ) أن ثائراً في الصعيد أخذ فقرر « فأقر أنه قتل الحاكم بأسر الله عليه السلام في جملة أربعة أنفس تفرقوا في البلاد فمنهم من مضى إلى برقة ومنهم من مضى إلى العراق ، وأنه أظهر ( لمقرره ) قطعة من جلد رأسه عليه السلام وقطعة من الفوطة التي كانت عليه ، فقال له حيدرة ( المقرر) ولم قتلته ؟ فقال : غرت لله وللاسلام ، فقال كيف قتلته ، فأخرج سكيناً فضرب بها فؤاد نفسه فقتل نفنه وقال : هكذا قتلته .. الغ ، وانظر الحطط

<sup>.</sup> ۲۸۹ : ۲

٤ هنا تنتهي النسخة مج

#### 734

# الآمر بأحكام الله

أبو على المنصور الملقب الآمر بأحكام الله بن المستعلى بن المستنصر بن الظاهر ابن الحاكم العبيدي المذكور قبله ، وقد تقدم بقية نسبه ، وسبق ذكر والده في الأحمد في حرف الهمزة .

وبريع الآمر بالولاية يوم مات أبوه – في التاريخ المذكور في ترجمته – وقام بتدبير دولته الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش –المذكور في حرف الشين – وكان وزير والده ، وقد ذكرنا في ترجمته طرفا من أخبار الآمر المذكور ، ولما اشتد الآمر وفطن لنفسه قتل الأفضل – حسبا تقدم شرحه – واستوزر المأمسون أبا عبد الله محمد بن أبي شجاع فاتك بن أبي الحسن مختار المعروف بابن قاتمك البطائحي ، فاستولى هذا الوزير عليه ، وقبح سمعته وأساء السيرة ، ولما كثر ذلك منه قبض عليه الآمر أيضاً ليلة السبت رابع شهر رمضان سنة تسع عشرة وخسائة واستصفى جميع أمواله ، ثم قتله في رجب سنة إحدى وعشرين ، وصلب بظاهر القاهرة وقتل معه خسة من إخوته ، أحدهم يقال له المؤتمن ، وكان متكبراً متجبراً خارجاً عن طوره ، وله أخبار مشهورة .

[ثم ظهر في مدة القبض على المأمون المصادرات على يد الراهب المسمى أبا شجاع بن قسا ً ، فلم يبق أحد إلا وناله بمكروه من ضرب ونهب مال وكان هذا الراهب الملمون في ابتداء حاله يخدم ولي الدولة أبا البركات بن يحيى بن أبي الليث ثم اتصل بالآمر وبذل له في مصادرة قوم من النصارى مائة ألف دينار ، فأطلق يده فيهم ، وتسلسل الحال إلى أن عم البلاد جميع رؤساء مصر وقضاتها وكتابها

٧٤٧ – أخباره في النجوم الزاهرة ٥ : ١٧٠ وابن الأثير (ج: ١٠) والحطط ٢ : ٢٩٠ والدرة المضية : ٢٦١ وتاريخ ابن خلدون ٤ : ٨٨ وعبر الذهبي ٤ : ٢٣ والشذرات ٤ : ٧٣ . ١ ترجمته في الاشارة : ٢٦ والدرة : ٨٨٤ . ٢ كذا ، وعند المقريزي : ابن أبي نجاح .

وشهودها وسوقتها إلى أن صادر رجلا حمّالاً فأخذ عشرين ديناراً ثمن جمل باعه لم يكن يملك سواه ، وارتفع عنده إلى أن كان يستعمل بتنس ودمياط ملابس غصوصة من الصوف الأبيض معلمة بالذهب، فكان يلبسها ويلبس فوقها الدماقس والديباج ، وكان يتطيب من المسك بعدة من المثاقيل كل يوم، وكان يشم رائحة طيبه من مكان بعيد، وكان يركب الحمر بالسروج المحلاة بالذهب والفضة، ويدخل إلى دهليز القاعة المعروفة بلباس الخطباء بالجامع العتيق بحصر ، فيجلس هناك ويستدعي الناس للمصادرة ، وأقام كذلك مدة إلى أن قتل في سنة ثلاث وعشرين ، على يد المقداد الوالي بمصر ثم صلب عند الجسر . ذكر أنه لما قبض على دار الراهب وجد فيها مكان فيه ثمانمائة طراحة جدد لم تستعمل قد رت إلى السقف ، هذا نوع واحد قليل الاستعمال فكيف مسا عداه من الديباج وأنواع المتاع الفاخر] ،

وكان الآمر سيء الرأي جائر السيرة مستهتراً متظاهراً باللهو واللعب وفي أيامه أخذ الفرنج مدينة عكا في شعبان سنة سبع وتسعين وأربعائة ، وأخذوا طرابلس الشام بالسيف يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة اثنتين وخسائة ، وكان أخذهم لها بالسيف ، ونهبوا ما فيها ، وأسروا رجالها وسبوا نساءها وأطفالها ، وحصل في أيديهم من أمتعتها وذخائرها وكتب دار علها وما كان في خزائن أربابها ما لا يحد عدده ولا يحصى ، وعوقب من بقي من أهلها ، واستصفيت أموالهم ، ثم وصلتها نتجدة المصريين بعد فوات الامر فيها ، وفي هذه السنة ملكوا عرقة وكان نزولهم عليها أول شعبان من السنة للذكورة ، وفيها ملكوا بانياس ، وفيها تسلموا جبيل بالأمان ، وتسلموا قلمة تبنين يوم الجمعة لئان بقين من ذي الحجة سنة إحدى عشرة وخسائة ، مشلوا مدينة صور يوم الاثنين لسبع بقين من جادى الأولى سنة ثمان عشرة وخسائة ، مدينة صور يوم الاثنين لسبع بقين من جادى الأولى سنة ثمان عشرة وخسائة ،

۱ ما بین معقفین زیادة من ر

۲ ر : سيء الحلق والرأي .

۳ هذا مكرر .

في ترجمة تـُتـُش بن ألب أرسلان – وكان يومئذ صاحب دمشق ومــا والاها . ولما ملكوا صور ضربوا السكة باسم الآمر المذكور مدة ثلاث سنين ، ثم قطعوا ذلك، وأخذوا بيروت يوم الجمعة الحادي والعشرين من شوال سنة ثلاث وخمسائة . بالسيف ، وأخذوا صـيدا لعشر بقين من جمادى الآخرة اسنة أربع وخمسائة .

(275) وفي أيام الآمر أيضاً سنة أربع وخسائة ، وقيل سنة إحدى عشرة ، والله أعلم ، قصد بردويل الافرنجي الديار المصرية ليأخذها ، وانتهى إلى الفرما ودخلها وأحرقها وأحرق جامعها ومساجدها [وأبواب البلد وقتل بها رجلا مقعداً وابنته ، فذبحها على صدره] ورحل عنها وهو مريض فهلك في الطريق قبل وصوله إلى العريش فشق أصحابه بطنه ورموا حُشُو ته هناك فهي ترجم إلى اليوم ، ورحلوا بجثته فدفنوها بقامة . وسبخة بردويل التي في وسط الرمل على طريق الشام منسوبة إلى بردويل المذكور ، والحجارة الملقاة هناك ، والناس يقولون : هذا قبر بردويل وإنما هو هذه الحشوة ، وكان بردويل صاحب البيت المقدس وعكا ويافا وعدة بلاد من ساحل الشام ، وهو الذي أخذ هذه البلاد المذكورة من المسلمين .

وفي هذه السنة أيضاً خرج المهدي محمد بن تـُومَـر ْت – المقدم ذكره – من مصر وصاحبها الآمر المذكور إلى بلاد المغرب في زي الفقهاء ، وجرى له هناك ما سبق شرحه في ترجمته .

وكانت ولادة الآمر يوم الثلاثاء ثالث عشر المحرم وقيل ثاني المحرم سنة تسعين وأربعائة بالقاهرة ، وتولى وعمره خمس سنين . ولما انقضت أيامه خرج من القاهرة صبيحة يوم الثلاثاء ثالث ذي القعدة سنة أربع وعشرين وخمسائة ونزل إلى مصر وعدى على الجسر إلى الجزيرة التي قبالة مصر ، فكن له قوم بالأسلحة وتواعدوا على قتله في السكة التي يمر فيها إلى فرن هناك ، فلما مر بهم وثبوا

١ ر ن : الأولى .

۲ زیادة من ر .

٣ ر : بقمامة بيت المقدس ؛ ق : بقمامة جهنم .

٤ ر ص ئي : الحيزة .

عليه فلعبوا عليه بأسيافهم ، وكان قد جاوز الجسر وحده مع عـدة قلبلة من غلمانه وبطانته وخاصته وشيعته ، فحمل في النيل في زورتى ولم يمت ، وأدخل القاهرة وهو حي ، وجيء به إلى القصر من ليلته فيات ولم يعقب ، وهو العاشر من أولاد المهدي عبيد الله القائم بسيجاماسة المقدم ذكره. .

وانتقل الأمر إلى ان عمه الحافظ عبد الجيد – المقدم ذكره – رحمهم الله تعالى ؟ وكان قبيح السيرة ظلم للناس وأخذ أموالهم وسفك دماءهم " ، وارتكب المحذورات ، واستحسن القبائح المحظورات ، فابتهج الناس بقتله ، وكان ربعة شديد الأدُّمة حَاحظ العنين ، حسن الخط والمعرفة والعقل .

وأما المأمون ابن البطائحي الوزير المذكور فهو الذي بنى الجامع الأقمر بالقاهرة سُنة خس عشرة وخسمائة ، وكان الأفضل ابن أمير الجيوش قد شرع في عمارة جامع النيل بظاهر مصر عند الرصد المطل على بركة حبش في سنة ثمان وتسعين وأربعائة ، ولم يكله ، فأكمله المأمون بعده في مدة وزارته ، والله أعلم بالصواب.

## ٧٤٤

# قطب الدين مو دو د

قطب الدين مودود بن عسماد الدين زنكي بن آق سنقر ، المعروف بالأعرج صاحب الموصل – وقد تقدم طرف من خبره في ترجمة أخيه نور الدن محمود صاحب الشام، وذكر أولاده الثلاثة وم : سيف الدين غازي الذي تولى السلطنة بعده ، وعن الدين مسعود ، وعماد الدين زنكي صاحب سنجار ، واستوعبت في

١ هنا تنتهي الترجمة في : بر من ، وبعد سطر تنتهي في : لي .

۲ زاد في ق : واستقبح الحسن .

<sup>\$\$</sup>٧ – أخباره في الباهر : ٩٤ وما بعدها وابن الوردي ٢ : ٧٨ ومفرج الكروب ( ج : ١ ). وتاريخ ابن الأثير ١١ ٪. ٣٥٥ ومرآة الزمان : ٢٨٠ والنجوم الزاهرة ٥ : ٣٨٣ وعبر. الذهبي ٤ : ١٩١ والشذرات ٤ : ٢١٦ ، ولم يتوقف صاحب المختار عند هذه الترجمة .

ترجمة غازي ما جرى من نور الدين عقيب موت قطب الدين المذكور وأنه قصه الموصل ثم قرر أمر غازي المذكور فيها ، ورتب أحوال أولاد أخيه كلهم .

وفي تلك السفرة بنى نور الدين الجامع النوري داخل الموصل ، وهو مشهور هناك يُقام فيه الجمعة ، وكان سبب عمارته ما حكاه العهاد الأصبهاني في « البرق الشامي » عند ذكره لوصول نور الدين إلى الموصل أنه كان بالموصل خربة متوسطة البلد واسعة ، وقد أشاعوا عنها ما ينفر القلوب منها ، وقالوا : مسا شرع في عمارتها إلا من ذهب عمره ، ولم يتم على مراده أمره ، فأشار عليه الشيخ الزاهد معين الدين عمر الملا – وكان من كبار الصالحين – بابتياع الحربة وبنائها جامعاً ؛ وأنفق فيها أموالاً جزيلة ، ووقف على الجامع ضيعة من ضياع الموصل .

وكان قطب الدين قد تولى السلطنة بالموصل وتلك البلاد عقيب موت أخيه سيف الدين غازي الأكبر – المقدم ذكره أيضاً – وكان حسن السيرة ، عادلاً في حكه . وفي دولته عظم شأن جمال الدين محمد الوزير الأصبهاني المعروف بالجواد – المقدم ذكره – وهو ألذي قيض عليه حسباً سبق شرحه ، وكان مدير دولته وصاحب رأيه الأمير زين الدين علي كجك والد مظفر الدين صاحب إربل ، وكان نعم المدير والمشير لصلاحه وخيره وحسن مقاصده مع شجاعة تامة وفروسية مشهورة – وقد تقدم أيضاً ذكره في ترجمة ولده مظفر الدين في حرف الكاف ، ولم يزل قطب الدين المذكور على سلطنته ونفاذ كلمته إلى أن توفي في شوال سنة خمس وستين وخسائة ، وقيل في الثاني والعشرين من ذي الحجة من السنة المذكورة .

وذكر أسامة بن منقذ في كتاب له صغير ذكر فيه من أدركه في عمره من ملوك البلاد أن قطب الدين المذكور توفي سلخ ربيع الآخر سنة ست وستين وخسمائة ، وليس بصحيح ، فإن أخاه نور الدين كان بالموصل في شهر ربيع الآخر ، وجاءته رسل الخليفة وهو مخم على الموصل في الشهر المذكور ، ولم يتوجه نور الدين إليها إلا بعد وفاة أخيه قطب الدين . وكانت وفاته بالموصل ، ومدة عمره أكثر من أربعين سنة بقليل، وخلف عدة أولاد، وأكثرهم ملك البلاد. وقد تقدم ذكر أبيه وجده وجماعة من أهل بيته ، رحمهم الله تعالى .

#### 750

# مؤرج السدوسي

أبو فَيَنْد مُؤَرَّج بن عمرو بن الجارث بن ثور بن حرملة بن علقمة بن عمرو بن سَدُوس بن شيبان بن ذُهْل بن ثعلبة بن عكابة ، السَّدُوسي النحوي البصري ؟ أخذ العربية عن الحليل بن أحمد، وروى الحديث عن شعبة بن الحجاج وأبي عمرو ابن العلاء وغيرهما ، وكان يقول : قدمت من البادية ولا معرفة لي بالقياس في العربية ، وإنما كانت معرفتي قريحة ، وأول ما تعلمت القياس في حلقة أبي زيد الأنصاري بالبصرة .

ودخل الأخفش سعيد بن مسعدة على محمد بن المهلب ، فقال له محمد : من أين جئت ؟ فقال الأخفش : من عند القاضي يحيى بن أكثم ، قال : فيا جرى عنده ؟ قال : سألني عن الثقة المأمون المقدّم من أصحاب الخليل بن أحمد من هو ؟ ومن الذي كان يوثق بعلمه ؟ فقلت : النضر بن شميل وسيبويه ومؤرج السدوسي .

وكان الغالب على مؤرج المذكور اللغة والشعر ، وله عدة تصانيف : منها كتاب « الأنواء » وهو كتاب حسن، وكتاب « غريب القرآن » وكتاب «جماهير القبائل » وكتاب « المعاني » وغير ذلك ، واختصر نسب قريش في مجلد لطيف سماه « حذف نسب قريش » ا .

وكان قد رحل مع المأمون من العراق إلى خراسان ، وسكن مدينة مَرْو ، وقدم نيسابور وأقام بها وكتب عنه مشايخها ، وكان له شعر ، فمن ذلك مــــا أنشده هارون بن على بن يحيى المنجم في كتابه المسمى بـ « البارع » ، وهو :

٧٤٥ – ترجمته في نور القبس : ١٠٤ والمؤتلف والمختلف : ١٥ وانباه الرواة ٣ : ٣٢٧ وتاريخ
 بغداد ١٣ : ٢٥٨ ( وفي حاشية الانباه مصادر أخرى ) .

١ نشر هذا الكتاب بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد (القاهرة ١٩٦٠)؛ وقوله: واختصر ...
 قريش: سقط من: بر من لي .

لم يترك الدهر لي علقاً أضن به إلا اصطفاه بنأي أو بهجرات ثم قال ابن المنجم المذكور: وهذان البيتان من أملح ما قيل في معناهما ، ومثلها في معناهما لبعض المحدثين:

وفارقت حتى ما أراع من النوى وإن غـاب جيران علي كرامُ فقد جمَلَت نفسي على اليأس تنطوي وعيني على هجر الصديق تنام ومن هاهنا أخذ ابنُ التعاويذي ــ المقدم ذكره ــ قوله:

وها أنا لا قلبي يُراع لفائت فيأسى ولا يلهيه حظ فيفرح' وهذا البيت من جملة قصيدة يذكر فيها توجعه لذهاب بصره ، فعنها قوله مشيراً إلى زوجته'

بجيرتها الأدناين نأي مطوح نفادح خطب والحوادث تفدح على مثله يوماً ولا الحزن يقبح لها كان يسعى في البلاد ويكدح وما لي في الأرض البسيطة مسرح وجرد المذاكي في الأعنة تمرح رهين أسى أمسي عليه وأصبح ومسعاي ضنك وهو صمحان أفيح وما كنت لولا غدرة الدهر أسمح وما كل ميت لا أبالك يضرح

وباكية لم تشك فقداً ولا رمى رمتها يد الأيام في ليت غابها رأت جللا لا الصبر يحمل بالفق فلا غرو أن تبكي الدماء لكاسب عزيز عليها أن تراني جائمًا وأن لا أقود العيس تنفح في البرى أظل حبيساً في قرارة منزل مقام مقامي منه مظلم الجو قاتم أقاد به قود الجنيبة مسمحاً كأني مينت لا ضريح لجنب

١ المختار : فقد الحبيب .

۲ ديوان ابن التماويذي : ۷۹ .

۳ لي ن بر من : ضحيان .

وهما أنا لاقلبي يراع لفائت فلله نكَسُلُ فيُلُّ منى غراره وسَقَيْنًا لأيام ركبت بها الهوى وماضى صيا قَــَضَّت منه لــُــانتى ليالي لي عند الغواني مكانة ولكيلي بها أضعاف ما بي من الهوى

فیاسی ، ولا یلهیه حظ فیفرح وعود شباب عاد وهو مُصوّر ح جموحاً ومثلي في هوى الغيد يجمح خلاساً وعين الدهر زرقاء تلمح فألحاظها ترنو إلي وتطمح أعرض بالشكوى لها فتصرح

وهي طويلة طنانة يمدح بها الإمام الناصر لدين الله خليفة بغداد .

وقال المرزباني : وجدت بخط محمد بن العباس اليزيدي ما مثاله : أهدى أبو فَيُد مؤرج السدوسي إلى جدي محمد بن أبي محمد كساء ، فقال جدي فيه يمدحه:

سأشكر ما أولى ابن عمرو مؤرج وأمنحه حسن الثناء مع الود" أُغْرَ سُدُوسي مُاه إلى العلى أب كان صبّاً بالمكارم والجد ونقدح زنداً غير كاب ولا صله وما زال محمود المصادر والورد وذلك أهنى ما يكون من الرفد تروحت' مختالاً وجرتُ عن القصد وثوب شتاء إن خشيت من البرد فرند حديث صَقَله سُلُّ من غمد وأوصى بشكر للسدوسي منبعدي

أتينا أبا فيد نؤمل سَيْبه فأصدرنا بالري والبذل واللبي كسانى ولم أستكسه متبرعيا كسانيه فضفاضاً إذا ما ليسته كساء جمال إن أردت جمالة تری حُبُکًا فیه کأن اطرادها سأشكر ما عشت السدوسيُّ بره

وأخبار مؤرج كثيرة .

وِقَالَ ابن النَّديمِ ' : وجدت بخط عبد الله بِن المعتز: مؤرج بن عمرو السَّدوسي كان من أصحاب الخليل بن أحمد ، وتوفي سنة خمس وتسعين ومائة ، في اليوم الذي توفي فيه أبو نواس ، وهذا إنما يستقيم على قول من ذهب إلى أن أبا نواس

١ الفهرست : ٤٨ .

توفيّ سنة خمس وتسمين ومائة ، وقد سبق الخلاف فيه .

ورأيت في كتاب « الأنوار » في أوله ما مثاله ، قال أبو علي إسماعيل بن يحيى بن المبارك اليزيدي : قرأنا هذا الكتاب على المؤرج بجرجان ثم قدمنا مع المأمون العراق ، سنة أربع ومائتين ، فخرج المؤرج إلى البصرة ثم مات بها رحمه الله تعالى . وهذا خلاف للأول ، والله أعلم بالصواب . وأما مؤرج فلا خلاف أنه مات في هذه السنة .وقد ذكره ابن قتيبة في كتاب «المعارف» وغيره . وفيد : بفتح الفاء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة ، وهو في الأصل ورد الزعفران ، وقبل هو الزعفران بعنه .

ومؤرج : بضم الميم وفتح الواو المهموزة وكسر الراء المشددة وبعدها جيم ، وهو اسم فاعل من قولهم « أرجت بين القوم » إذا أغريت بينهم .

وقد تقدم الكلام على السدوسي في ترجمة قتادة في حرف القاف" .

وقيل: إن اسمه مر ثد، ومؤرج لقب له، ومرثد: بفتح الم والثاء المثلثة وراء ساكنة وفي الآخر دال مهملة، قال الجوهري في كتاب والصحاح » تقال رثدت المتاع: نضدته ووضعت بعضه على بعض أو إلى جنب [بعض]، ثم قال بعد ذلك: تركت بني فلان مرتثدين ما تحملوا بعد، أي ناضدين متاعهم، قال ابن السكيت: ومنه اشتق مر ثد وهو اسم رجل، والمرثد اسم من أسماء الأسد، وكان مؤرج يقول: اسمي وكنيتي غريبان، اسمي مؤرج، والعرب تقول وأرجت بين القوم و و أرشت » وأنا أبو فَيد، والفيد: ورد الزعفران ويقال: فاد الرجل يفيد فَيداً وإذا مات ، والله أعلم بالصواب.

١ المعارف : ٩٤٥ .

٢ هنا تنتهي الترجمة في : لي بر من .

٣ الصحاح ١ : ٢٦٩ .

٤ هنا ينتهي النقل عن الصحاح .

ه زاد في ق : إذا حرَّشت .

٣ ق : الورد من الزعفران .

### 737

# موسى الكاظم

أبو الحسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنهم ، أحد الأثمة الاثني عشر ، رضي الله عنهم أجمعين .

قال الخطيب في « تاريخ بغداد » ( : « كان موسى يدعى العبد الصالح ، من عبادته واجتهاده . روي أنه دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدة في أول الليل ، وسمع وهو يقول في سجوده : عظم الذنب عندي فليحسن العفو من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة ، فجعل يرددها حق أصبح . وكان سخيا كريا ، وكان يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليه بصرة فيها ألف دينار وكان يَصُر الصرر ثلثائة دينار وأربعائة دينار ومائتي دينار ، ثم يقسمها بالمدينة . وكان يسكن المدينة فأقدمه المهدي بغداد وحبسه ، فرأى في النوم على بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول ا : يا محمد ﴿ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ﴾ ( محمد : ٢٢ ﴾ قال الربيع : فأرسل إلي ليلا ، فراعني ذلك ، فجئته فإذا هو يقرأ هذه الآية ، وكان أحسن الناس صوتا ، فراعني ذلك ، فجئته فإذا هو يقرأ هذه الآية ، وكان أحسن الناس صوتا ، أبا الحسن ، إني رأيت أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه في النوم يقرأ على "كذا ، فتؤمنني أن تخرج على أو على أحد من أولادي ، فقال : والله يقرأ على "كذا ، فتؤمنني أن تخرج على أو على أحد من أولادي ، فقال : والله يقرأ على "كذا ، فتؤمنني أن تخرج على أو على أحد من أولادي ، فقال : والله يقرأ على "كذا ، فتؤمنني أن تخرج على أو على أحد من أولادي ، فقال : والله يقول : والله يقول كذا ، فتؤمنني أن تخرج على أو على أحد من أولادي ، فقال : والله يقرأ على "كذا ، فتؤمنني أن تخرج على أو على أحد من أولادي ، فقال : والله يقول : والله يقول : والله يا كذا ، فتؤمنني أن تخرج على أو على أحد من أولادي ، فقال : والله يا المناس ال

٧٤٦ - ترجمته في « الأثمة الاثنا عشر» : ٨٧ وعلى الصفحة المقابلة ثبت بمصادر أخرى يضاف اليها صفة الصفوة ٢ : ١٠٥ و ميزان الاعتدال ٤ : ٢٠١ و منهاج السنة ٢ : ١١٥ ، ١٢٥ و مبر الذهبي ١ : ٢٨٧ و تاريخ ابن خلدون ٤ : ١١٥ و فرق الشيمة ( صفحات متفرقة ) .

۱ تاریخ بنداد ۱۳ : ۲۷ .

۲ تاریخ بغداد ۱۳ : ۳۰ – ۳۱ .

لا فعلت ذلك ولا هو من شأني ، قال : صدقت ، أعطه ثلاثة آلاف دينار ، ورده إلى أهله إلى المدينة ، قال الربيع : فأحكمت أمره ليلا فها أصبح إلا وهو في الطريق خوف العوائق .

وأقام بالمدينة إلى أيام هارون الرشيد ، فقدم هارون منصرفاً من عمرة شهر رمضان سنة تسع وسبعين ومائة ، فحمل موسى معه إلى بغداد وحبسه بها إلى أن توفي في محبسه ، وذكر أيضاً أن هارون الرشيد حج فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم زائراً وحوله قريش ورؤساء القبائل ، ومعه موسى بن جعفر ، فقال : السلام عليك يا رسول الله يا ابن عم ، افتخاراً على من حوله ، فقال موسى : السلام عليك يا أبت ، فتغير وجه هارون الرشيد وقال : هذا هو الفخر يا أبا الحسن حقا ، ؟ انتهى كلام الخطيب .

وقال أو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي في كتاب و مروج الذهب ، الله أخبار هارون الرشيد : وإن عبد الله بن مالك الخزاعي كان على دار هارون الرشيد وشرطته ، فقال : أتاني رسول الرشيد وقتاً ما جاءني فيه قط ، فانتزعني من موضعي ومنعني من تغيير ثيابي ، فراعني ذلك ، فاما صرت إلى الدار سبقني الخادم فعرف الرشيد خبري ، فأذن لي في الدخول عليه فدخلت فوجدته قاعداً على فراشه فسلمت عليه فسكت ساعة ، فطار عقلي وتضاعف الجزع علي ، ثم قال : يا عبد الله أتدري لم طلبتك في هذا الوقت ؟ قلت : لا والله يا أمير المؤمنين ، قال : إني رأيت الساعة في منامي كأن حبشياً قد أتاني ومعه حربة فقال : إن خليت عن موسى بن جعفر الساعة وإلا نحرتك بهذه الحربة ، فاذهب فخل عنه ، قال : فقلت : يا أمير المؤمنين ، أطلق موسى بن جعفر ؟ ثلاثا ، قال: فعم امض الساعة حتى تطلق موسى بن جعفر ، وأعطه ثلاثين ألف درهم ، وقل نعم امض الساعة حتى تطلق موسى بن جعفر ، وأعطه ثلاثين ألف درهم ، وقل فا : إن أحببت المقي إلى المدينة فالإذن في ذلك لك ، قال : فعضيت إلى الحبس لأخرجه ، فاما رآني موسى فالإذن في ذلك لك ، قال : فعضيت إلى الحبس لأخرجه ، فاما رآني موسى فالإذن في ذلك لك ، قال : فعضيت إلى الحبس لأخرجه ، فاما رآني موسى فالإذن في ذلك لك ، قال : فعضيت إلى الحبس لأخرجه ، فاما رآني موسى فالإذن في ذلك لك ، قال : فعضيت إلى الحبس لأخرجه ، فاما رآني موسى فالمؤرث في ذلك لك ، قال : فعضيت إلى الحبس لأخرجه ، فاما رآني موسى فالمؤرث في ذلك لك ، قال : فعضيت إلى الحبس لأخرجه ، فلما رآني موسى

١ ورد في النسخ : لي بر من هنا ، انتهى كلام الحطيب ؟ وسقط الكلام بعده حتى بده النقل عن السعودي .

٢ مروج الذهب ٣ : ٣٥٦ .

وثب إلى قائمًا وظن أني قد أمرت فيه بمكروه ، فقلت : لا تخف ، فقد أمرني بإطلاقك وأن أدفع لك ثلاثين ألف درهم ، وهو يقول لك إن أحببت المقام قبلنا ، فلك كل ما تحب ، وإن أحببت الانصراف إلى المدينة فالأمر في ذلك مطلق لك ، وأعطيته ثلاثين ألف درهم ، وخليت سبيله وقلت له : لقد رأيت من أمرك عجبًا ، قال : فإني أخبرك ، بينا أنا نائم إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا موسى ، حبست مظلوماً فقل هذه الكلمات فإنك لا تبيت هذه الليلة في الحبس ، فقلت : بأبي وأمي ما أقول ؟ قال : قل يا سامع كل صوت ، ويا سابق الفوت ، ويا كاسي العظام لحاً ومنشرها بعد الموت ، أسألك بأسمائك الحسني وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين ، يا حليماً ذا أناة لا يقوى على أناته ، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً ولا يحصى عدداً ، فرج عني ؛ فكان ما ترى » .

وله أخبار ونوادر كثيرة . وكانت ولادته يوم الثلاثاء قبل طاوع الفجر سنة تسع وعشرين ومائة ، وقال الخطيب : سنة ثمان وعشرين بالمدينة ؛ وتوفي لخس بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة ، وقيل سنة ست وثمانين ببغداد ، وقيل إنه توفي مسموماً . وقال الخطيب : توفي في الحبس ودفن في مقابر الشونيزيين خارج القبة ، وقبره هناك مشهور يزار ، وعليه مشهد عظم فيه قناديل الذهب والفضة وأنواع الآلات والفرش ما لا يحد ، وهو في الجانب الغربي ، وقد سبق ذكر أبيه وأجداده وجماعة من أحفاده ، رضي الله عنهم وأرضاهم ، وكان الموكل به مدة حبسه السندي بن شاهك جد كشاجم الشاعر المشهور .

#### 757

### كمال الدين ابن يونس

أبو الفتح موسى بن أبي الفضل يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد به الملقب كال الدين به الفقيه الشافعي به تفقه بالموصل على والده ، ثم توجه إلى بغداد سنة إحدى وسبعين وخسمائة ، وأقام بالمدرسة النظامية يشتغل على المعيد بها السديد السلماسي – المقدم ذكره – وكان المدرس بها يومئذ الشيخ رضي الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن العباس القزويني ، فقرأ الخلاف والأصول وبحث الأدب على الكهال أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري – المقدم ذكره – فتميز ومهر، وكان قد قرأ أولاً على الشيخ أبي بكر يحيى بن سعد ون القرطبي – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – وهو بالموصل ثم أصعد إلى الموصل وعكف على الاشتغال ، ودرس بعد وفاة والده – في التاريخ الآتي ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى – في موضعه بالمسجد المعروف بالأمير زين ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى – في موضعه بالمسجد المعروف بالأمير زين المدين صاحب إربل ، وهذا المسجد رأيته وهو على وضع المدرسة ، ويعرف الآن بالمدرسة الكهالية لأنه نسب إلى كال الدين المذكور لطول إقامته به .

ولما اشتهر فضله انثال عَليه الفقهاء ، وتبحر في جمع الفنون ، وجمع من العلوم ما لم يجمعه أحد ، وتفرد بعلم الرياضة ، ولقد رأيته بالموصل في شهر رمضان سنة ست وعشرين وستانة ، وترددت إليه دفعات عديدة لما كان بينه وبين الوالد رحمه الله من المؤانسة والمودة الأكيدة ، ولم يتفق لي الأخذ عنه لعدم الإقامة وسرعة الحركة إلى الشام ، وكان الفقهاء يقولون : إن يدري أربعة

٧٤٧ – ترجمته في طبقات السبكي ه : ١٥٨ والحوادث الجامعة : ١٤٩ وذيل الروضتين : ١٧٢ والفلاكة والمفلوكون : ٨٤ والبداية والنهاية ١٣ : ١٥٨ وعبر الذهبـي ه : ١٦٢ والشذرات

<sup>.</sup> ۲ - 7 . 0

۱ ق ن : دفیمات .

وعشرين فناً دراية متقنة ، فمن ذلك المذهب وكان فيه أوحد الزمان ، وكان جهاعة من الطائفة الحنفية يشتغلون عليه بمذهبهم ، ويحل لهم مسائل و الجامع الكبير ، أحسن حل مع ما هي عليه من الإشكال المشهور ؛ وكان يتقن فني الحلاف العراقي والبخاري ، وأصول الفقه وأصول الدين . ولما وصلت كتب فخر الدين الرازي إلى الموصل وكان بها إذ ذاك جماعة من الفضلاء لم يفهم أحد منهم اصطلاحه فيها سواه ، وكذلك و الإرشاد » للعميدي لما وقف عليها حلها في ليلة واحدة وأقرأها على ما قالوه .

وكان يدري فن الحكسة: المنطق والطبيعي والإلهي ، وكذلك الطب ، ويعرف فنون الرياضة من اقليدس والهيئة والمخروطات والمتوسطات والمجسطي المخسطي لفظة يونانية معناها بالعربي الترتيب، ذكر ذلك الوكري في كتابه وأنواع الحساب: المفتوح منه والجبر والمقابلة والأرثماطيقي وطريق الخطأين ، والموسيقى والمساحة ، معرفة لا يشاركه فيها غيره إلا في ظواهر هذه العلوم دون دقائقها والوقوف على حقائقها ، وبالجملة فلقد كان كا قال الشاعر:

### وكان من العلوم بحيث يقضى له في كل فـن بالجميــع ِ

واستخرج في علم الأوفاق طرقاً لم يهند إليها أحد ؛ وكان يبحث في العربية والتصريف بحثاً تاماً مستوفتى ، حتى إنه كان يقرى، كتاب سيبويه و «الإيضاح» و « التكلة » لأبي علي الفارسي ، و « المفصل » للزمخشري ، وكان له في النفسير والحديث وأسماء الرجال وما يتعلق به يد جيدة ؛ وكان يحفظ من التواريخ وأيام العرب ووقائعهم ، والأشعار والمحاضرات ، شيئاً كثيراً . وكان أهل الذمة يقرءون عليه التوراة والإنجيل ، ويشرح لهما هذين الكتابين شرحاً يعترفون

١ الجامع الكبير من تأليف أبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي ( - ٣٤٠) في الفقه الحنفي .

۲ ر : والمبسوطات .

۳ ر : الكوكري .

<sup>؛</sup> ن : الفتوح .

ه ق : بطريق الحطأين .

أنهم لا يجدون من يوضحها لهم مثله . وكان في كل فن من هذه الفنون كأنه لا يعرف سواه لقوته فيه . وبالجلة فإن مجموع ما كان يعلمه من الفنون لم يسمع عن أحد بمن تقدمه أنه قد جمعه .

ولقد جاءنا الشيخ أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري ، صاحب التعليقة في الخلاف والزيج والتصانيف المشهورة ، من الموصل إلى إربل في سنة ست وعشرين وستانة ، ونزل بدار الحديث ، وكنت أشتغل عليه بشيء من الخلاف ، فبينا أنا يوماً عنده إذ دخل عليه بعض فقهاء بغداد ، وكان فاضلا ، فتجاريا في الحديث زمانا ، وجرى ذكر الشيخ كال الدين في أثناء الحديث ، فقال له الأثير : لما حج الشيخ كال الدين ودخل بغداد كنت هناك ؟ فقال : نعم ، فقال : كيف كان إقبال الديوان العزيز عليه ؟ فقال ذلك الفقيه : ما أنصفوه على قدر استحقاقه ، فقال الأثير : ما هذا إلا عجب والله ما دخل إلى بغداد مثل الشيخ ، فاستعظمت منه هذا الكلام ، وقلت عجب والله ما دخل إلى بغداد مثل الشيخ ، فاستعظمت منه هذا الكلام ، وقلت حامد الغزالى ، ووالله ما بينه وبين الشيخ نسبة .

وكان الأثير – على جلالة قدره في العلوم – يأخذ الكتاب ويجلس بسين يديه يقرأ عليه ، والناس يوم ذاك يشتغلون في تصانيف الأثير . ولقد شاهدت هذا بعيني ، وهو يقرأ عليه كتاب والجسطي ، ٢ .

ولقد حكى لي بعض الفقهاء أنه سأل الشيخ كال الدين عن الأثير ومنزلته في العلوم فقال: ما أعلم ، فقال: وكيف هذا يا مولانا. وهو في خدمتك منذ سنين عديدة ، ويشتغل عليك ؟ فقال: لأني مها قلت له تلقاه بالقبول وقال: نعم يا مولانا ، فيا جاذبني في مبحث قط حتى أعلم حقيقة فضله ، ولا شك أنه كان يعتمد هذا القدر مع الشيخ تأدباً ، وكان معيداً عنده في المدرسة البدرية ، وكان يقول: ما تركت بلادي وقصدت الموصل إلا للاشتغال على الشيخ .

۱ بر من : هذا .

۲ ر : المجريطي .

۳ بر من : كلما .

وكان شيخنا تقي الدين أبو عمرو عثان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح — المقدم ذكره سيالغ في الثناء على فضائله وتعظيم شأنه وتوحده في العلوم ؟ فذكره يوماً وشرع في وصفه على عادته ، فقال له بعض الحاضرين : يا سيدنا ، على من اشتغل ؟ ومن كان شيخه ؟ فقال : هذا الرجل خلقه الله تعالى عالماً إماماً في فنونه ، لا يقال على من اشتغل ولا من شيخه ، فإنه أكبر من هذا .

وحكى لي بعض الفقهاء بالموصل أن ابن الصلاح المذكور سأله أن يقرأ عليه شيئاً من المنطق سراً ، فأجابه إلى ذلك ، وتردد إليه مدة فلم يفتح عليه فيه بشيء فقال له : يا فقيه ، المصلحة عندي أن تترك الاشتغال بهذا الفن ، فقال له : ولم ذاك يا مولانا ؟ فقال : لأن الناس يعتقدون فيك الخير ، وهم ينسبون كل من اشتغل بهذا الفن إلى فساد الاعتقاد ، فكأنك تفسد عقائدهم فيك ولا يحصل لك من هذا الفن شيء ؛ فقبل إشارته وترك قراءته ،

ومن يقف على هذه الترجمة فلا" ينسبني إلى المغالاة في حق الشيخ . ومن كان من أهل تلك البلاد وعرف ما كان عليه الشيخ ، عرف أني ما أعرته وصفاً ونعوذ بالله من الغلو والتساهل في النقل .

ولقد ذكره أبو البركات المبارك بن المستوفي – المقدم ذكره أب في « تاريخ إربل » فقال : هو عالم مقدم ، ضرب في كل علم ، وهو في علم الأوائل : كالهندسة والمنطق وغيرهما ممن يشار إليه ، حل اقليدس والمجسطي على الشيخ شرف الدين المظفر بن محمد بن المظفر الطوسي الفارابي ، يعني صاحب الاصطرلاب الخطي المعروف بالعصا .

ثم قال ابن المستوفي : وردت عليه مسائل من بغداد في مشكلات هذا العلم ، فحلها واستصغرها ، ونبه على براهينها ، بعد أن احتقرها ، وهو في الفقه والعلوم

١ انظر ج ٣ : ٢٤٣ .

٧ وكان شيخنا ... قراءته : سقط من بعض النسخ ومن المطبوعة المصرية .

٣ ر لي : قد .

<sup>. 12</sup>V : £ = £

ه لي : أوقليدس .

الإسلامية نـَسيجُ وحُدِه ، ودرس في عدة مدارس بالموصل ، وتخرج عليه خلق كثير في كل فن .

ثم قال : أنشدنا لنفسه ، وأنفذها إلى صاحب الموصل يشفع عنده :

لئن شرَ فَت أرض عالك رقها فمملكة الدنيا بكم تتشرف ا بقيت بقاء الدهر أمر ك نافذ وسعيك مشكور وحكمك منصف ومكنت في حفظ البسيطة مثل ما تكن في أمصار فرعون يوسف

قلت أنا: ولقد أنشدني هذه الأبيات عنه أحد أصحابنا بمدينة حلب ، وكنت بدمشق سنة ثلاث وثلاثين وستانة ، وبها رجل فاضل في علوم الرياضة ، فأشكل عليه مواضع في مسائل الحساب والجبر والمقابلة والمساحة واقليدس ، فكتب جميعها في درج وسيرها إلى الموصل ، ثم بعد أشهر عاد جوابه ، وقد كشف عن خفيها وأوضح غامضها وذكر ما يعجز الإنسان عن وصفه ، ثم كتب في آخر الجواب : فليمهد العذر في التقصير في الأجوبة ، فإن القريحة جامدة ، والفطنة خامدة ، قد استولى عليها كثرة النسيان ، وشغلتها حوادث الزمان ، وكثير بما استخرجناه وعرفناه نسيناه ، بحيث صرنا كأنا ما عرفناه ؛ وقال لي صاحب المسائل المذكورة : ما سمعت مثل هذا الكلام إلا للأوائل المتقنين المفده ، ما هذا من كلام أبناء هذا الزمان ،

وحكى لي الشيخ الفقيه الرياضي علم الدين قيصر بن أبي القاسم عبد الغني بن مسافر الحنفي المصري المعروف بتعاسيف ، وكان إماماً في علوم الرياضة ، قال ": لما أتقنت علوم الرياضة بالديار المصرية ودمشق ، تاقت نفسي إلى الاجتماع بالشيخ كال الدين لما كنت أسمعه من تفرده بهذه العلوم ، فسافرت إلى الموصل قصد الاجتماع به ، فلما حضرت في خدمته وجدته على حلية الحكماء المتقدمين ، وكنت

١ علق على هامش ن نخط مختلف : « ولقد كتبت هذه الأبيات في مكتوب إلى أمير الأمراء بالقاهرة
 حضرة سنان باشا وأصاب فخرها (؟)وذلك في سنة ست وسبعين وتسعمائة » .

٢ ق : المتقدمين المتقنين .

٣ بعض هذا النص ورد في الطالع السعيد نقلا عن المؤلف .

قد طالعت أخبارهم ، فسلمت عليه وعرفته قصدي له للقراءة عليه ، فقال لي : في أي العلوم تريد تشرع ؟ فقلت : في الموسيقى ، فقال : مصلحة هو ، فلي زمان ما قرأه أحد علي ، فأنا أوثر مذاكرته ، وتجديد العهد به ، فشرعت فيه ثم في غيره حتى شققت عليه أكثر من أربعين كتاباً في مقدار ستة أشهر ، وكنت عارفاً بهذا الفن ، لكن كان غرضي الانتساب في القراءة إليه ، وكان إذا لم أعرف المسألة أوضحها لي ، وما كنت أجد من يقوم مقامه في ذلك . وقد أطلت الشرح في نشر علومه ، ولعمرى لقد اختصرت .

ولما توفي أخوه الشيخ عماد الدين محمد – المقدم ذكره – تولى الشيخ المدرسة العلائية موضع أخيه ، ولما فتحت المدرسة القاهرية تولاها . ثم تولى المدرسة البدرية في ذي الحجة سنة عشرين وستائة . وكان مواظباً على إلقاء الدروس والإفادة . وحضر في بعض الأيام دروسه جماعة من المدرسين أرباب الطيالس ، وكان العماد أبو على عمر بن عبد النور بن ماجوج من يوسف الصنهاجي الليّز في النحوي البجائي حاضراً ، فأنشد على البديهة قوله :

كال كال الدين للعسلم والعسلى فهيهات ساع في مساعيك يطمع أ إذا اجتمع النظار في كل موطن فغاية كل أن تقول ويسمعوا فلا تحسبوهم من غناء " تطيلسوا ولكن حياء واعترافا تقنموا وللعاد الذكور فعه أيضاً:

تجر الموصل الأذيال فخراً على كل المنازل والرسوم بدجلة والكمال ، هما شفاء ليهيم أو لذي فهم سقيم فذا بحر تدفق وهو عنب وذا بحر ولكن من علوم

وكان الشيخ – سامحه الله تعالى – يتهم في دينه لكون العلوم العقلية غالبة

١ وحكى لي الشيخ ... في ذلك : سقط هذا النص من : لي بر من والمطبوعة المصرية .

٢ ر : ماخوخ ، وكذلك أثبته دي سلان ، وسقط من بقية النسخ .

٣ ير من لي : عناد .

عليه ، وكانت تعاديه غفلة في بعض الأحيان لاستيلاء الفكرة عليه بسبب هذه العلوم ، فعمل فيه العماد المذكور :

أجداك أن قد جاد بعد التعبس غزال بوصل لي وأصبح مؤنسي وعاطيته صهباء من فيه منز جها كرقة شعري أو كدين ابن يونس

وقد خرجنا عن المقصود إلى ما لا حاجة بنا إليه .

وكانت ولادته يوم الخيس ، خامس صفر سنة إحدى وخمسين وخمسائة ، بالموصل . وتوفي بها رابع عشر شعبان سنة تسع وثلاثين وستائة ، ودفن في تربتهم المعروفة بهم عند تربة عناز ، خارج باب العراق .

وقد سبق ذكر ولده شرف الدين أحمد في حرف الهمزة ، وأخيه عماد الدين في حرف الميم ، وسيأتي ذكر والده في حرف الياء إن شاء الله تعالى ، رحمهم الله أجمعين .

ولما كنت أتردد إلى خدمته بالموصل أوقع الله في نفسي أنه إن رزقت ولداً ذكراً سميته باسمه، ثم سافرت في بقية السنة المذكورة إلى الشام وأقمت به عشر سنين ، ثم سافرت إلى الديار المصرية في سنة ثلاث وثلاثين وستائة وتقلبت الأحوال ثم حصل التأهل ، فرزقني الله ولدي الأكبر في بكرة يوم السبت حادي عشر صفر سنة إحدى وخمسين وستائة بالقاهرة المحروسة فسميته موسى ، وعجبت من موافقته للشيخ في الولادة ، في الشهر والسنة ، فكان بين مولدها سنة . وذكرت ذلك للشيخ الحافظ زكي الدين عبد العظيم المحدث فمجب من هذا الاتفاق ، وجعل يكرر التعجب ويقول : والله ان هذا لشيء غريب .

(274) وتوفي الشيخ رضي الدين القزويني عمدرس المدرسة النظامية ، المذكور

<sup>.</sup> ر : عنان .

لا قلت : هو الذي انتقى من كتاب أبيه ما أسماه « المختار من وفيات الأعيان » وزوده بتعليقات
 قيمة ( انظر مقدمة الحزء الرابع ) .

٣ ولما كنت .... غريب : سقط من : لي بر من والمطبوعة المصرية .

٤ قرجمة رضي الدين في الشذرات ٤ : ٣٠٠ ومرآة الزمان : ٤٤٣ .

في أول هذه الترجمة ، في الثالث والعشرين من المحرم سنة تسعين وخمسائة . وكانت ولادت في شهر رمضان سنة اثنتي عشرة وخمسائة بقزوين ، وموته بها أيضاً .

ولولا خوف الإطالة لذكرت من مناقب الشيخ كال الدين ما يستفرق الوصف. وقد تقدم الكلام على الصنهاجي .

وأما اللَّزْني : فهو بفتح اللام وسكون الزاي وبعدها نون ، هذه النسبة إلى لنَوْنَهُ ، وهي قبيلة من البربر تسكن بالقرب من بنجاية من عمل إفريقية .

(275) وتوفي علم الدين تعاسيف المذكور يوم الأحد ثالث عشر رجب من سنة تسع وأربعين وستائة بدمشق ، ودفن خارج باب شرقي ، ثم نقل إلى باب الصغير . ومولده في سنة أربع وسبعين وخسائة بأصفون ، من شرقي صعيد مصر ، رحمه الله تعالى .

### 137

#### موسی بن نصیر

أبو عبد الرحمن موسى بن نـُصـَير ، اللّـخـْمي بالولاء ، صاحب فتح الأندلس ؛ كان من التابعين ، رضي الله عنهم ، وروى عن تميم الداري ، رضي الله عنه ،

١ ترجمة قيصر بن عبد الغني المعروف بتعاسيف في الطالع السعيد : ٢٩٩ (الطبعة الثانية) ، وكان فقيها حنفي المذهب ، اشتغل بالرياضيات بالديار المصرية والشامية ، ثم أقام بحماة ، وتولى تدريس المدرسة النورية ، وقد كان هو الذي أجاب عن أسئلة الانبرور صاحب صقلية ؟ وانظر أيضا محتصر أبي الفدا ٣ : ١٨٦ وتاريخ ابن الوردي : ٢ : ١٨٨ والسلوك ١ : ٢٨٢ وحسن المحاضرة ١ : ٢٥٦ .

٢ عنه الأدنوي : أسفون ، بالسين لا بالصاد .

٧٤٨ – أخباره في كتب التاريخ العامة كالطبري وابن الأثير والامامة والسياسة وابن خلدون. الخ وانظر جذوة المقتبس : ٣١٧ وتاريخ ابن الفرضي ٢ : ١٤٤ وأخبار مجموعة : ٣ وبغية الملتمس : ٤٤٣ والبيان المغرب ١ : ٤٦ وتاريخ ابن عبد الحكم : ٣٠٣ والحلة السيراء ٢ :
 ٣٣٢ ونفح الطيب ( ج : ١ ) وتاريخ دمشق لابن عساكر .

وكان عاقلًا كريمًا شجاعًا ورعاً تقيأ لله تعالى ، لم يهزم له جيش قط .

(276) وكان والده ننصر على حرّس معاوية بن أبي سفيان ، ومنزلته عنده مكينة . ولما خرج معاوية لقتال على بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، لم يخرج معه ، فقال له معاوية : ما منعك من الخروج معي ولي عندك يد لم تكافئني عليها ؟ فقال : لم يمكني أن أشكرك بكفر من هو أولى بشكري ، فقال : ومن هو ؟ قال : الله عز وجل ، فقال : وكيف لا أم لك ؟ قال : وكيف لا أعلمك هذا ، فأعض وأمص ، قال : فأطرق معاوية مليا ، ثم قال : أستغفر الله ، ورضى عنه .

وكان عبد الله بن مروان أخو عبد الملك بن مروان والياً على مصر وإفريقية ، فبعث إليه ابن أخيه الوليد بن عبد الملك أيام خلافته يقول له : أرسل موسى بن نصير إلى إفريقية ، وذلك في سنة تسم وثمانين للهجرة .

وقال الحافظ أبو عبد الله الحميدي في كتاب « جذوة المقتبس»: إن موسى ابن نصير تولى إفريقية والمغرب سنة سبع وسبعين ، فأرسله إليها ، فلما قدمها ومعه جماعة من الجند ، بلغه أن بأطراف البلاد جماعة خارجين عن الطاعة ، فوجه ولده عبد الله ، فأتاه بمائة ألف رأس من السبايا ، ثم وجه ولده مروان إلى جهة أخرى فأتاه بمائة ألف رأس .

قال الليث بن سعد: فبلغ الخس ستين ألف رأس وقال أبو شبيب الصدفي: لم يسمع في الإسلام بمثل سبايا موسى بن نصير . ووجد أكثر مدن إفريقية خالية لاختلاف أيدي البربر عليها ، وكانت البلاد في قحط شديد ، فأمر الناس بالصوم والصلاة وإصلاح ذات البين ، وخرج بهم إلى الصحراء ، ومعه سائر الحيوانات ، وفرق بينها وبين أولادها ، فوقع البكاء والصراخ والضجيج ، وأقام على ذلك إلى منتصف النهار ، ثم صلى وخطب بالناس ، ولم يذكر الوليد بن عبد الملك ، فقيل له : ألا تدعو لأمير المؤمنين ؟ فقال : هذا مقام لا يدعى فيه لغير

١ في أكثر النسخ : فأغض وأمض .

۲ ن : شیث .

٣ لي : وكان الناس .

الله عز وجل ، فسُقوا حتى رَوُوا .

ثم خرج موسى غازيا ، وتتبع البربر وقتل فيهم قتلا ذريعا ، وسبى سبيا عظيما ، وسار حتى انتهى إلى السوس الأدنى لا يدافعه أحد . فلما رأى بقية البربر ما نزل بهم استأمنوا وبذلوا له الطاعة فقبل منهم ، وولى عليهم واليا ، واستعمل على طنجة وأعمالها مولاه طارق بن زياد البربري ، ويقال إنه من الصدف ، وترك عنده تسعة عشر ألف فارس من البربر بالأسلحة والعدد الكاملة ، وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم ، وترك موسى عندهم خلقاً يسيراً من العرب لتعليم البربر القرآن وفرائض الإسلام ، ورجع إلى إفريقية ، ولم يبتى بالبلاد من ينازعه من البربر ولا من الروم .

فلما استقرت له القواعد كتب إلى طارق وهـو بطَـننجة يأمره بغزو بلاد الأندلس في جيش من البربر ليس فيه من العرب إلا قدر يسير ، فامتثل طارق أمره ، وركب البحرا من سبتة إلى الجزيرة الخضراء من بر الأندلس ، وصعد إلى جبل يعرف اليوم بجبل طارق لأنه نسب إليه لما حصل عليه ، وكان صعوده إليه يوم الاثنين لخس خلون من رجب سنة اثنتين وتسعين للهجرة في اثني عشر ألف فارس من البربر خلا اثني عشر رجلا .

وذكر عن طارق أنه كان نائماً في المركب وقت التعدية ، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم والحلفاء الأربعة رضي الله عنهم يمشون على الماء ، حتى مروا به فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح ، وأمره بالرفق بالمسلمين والوفاء بالعهد ، ذكر ذلك ابن بشكوال – المقدم ذكره في حرف الحاء – في « تاريخ الأندلس » .

وكان صاحب طليطة ومعظم بلاد الأندلس ملك يقال له لذريق م و لما احتل اطارق بالجبل المذكور كتب إلى موسى بن نصير : إني فعلت ما أمرتني به ، وسهل الله سبحانه وتعالى بالدخول . فلما وصل كتابه إلى موسى ندم على تأخره ،

١ زاد ني ر : ني من معه .

٢ ق : الذريق ؛ صف : أزريق ؛ أي : لذريس .

٣ لي ير من : صار ، ق ص : أحفل .

وعلم أنه إن فتح نسب الفتح إليه دونه ، فأخذ في جَمْع العساكر ، وولى على القيروان ولده عبد الله ، وتبعه فلم يدركه إلا بعد الفتح . وكان لذريق المذكور قد قصد عدواً له ، واستخلف في المملكة شخصاً يقال له تندمير ، وإلى هذا الشخص تنسب بلاد تندمير بالأندلس – وهي مرسية وما والاها ، وهي خسة مواضع تسمى بهذا الاسم ، واستولى الفرنج على مرسية سنة اثنتين وخمسين وستائة الله على خلال الله عن الجبل بالجيش الذي معه كتب تدمير إلى لذريق الملك إنه قد وقع بأرضنا قوم لا ندري من الساء هم أم من الأرض ، فلما بلغ ذلك لذريق رجع عن مقصده في سبعين ألف فارس ، ومعه العَجَلُ يحمل الأموال والمتاع ، وهو على سريره بين دابتين عليه قبة مكلة بالدر والياقوت والزبرجد .

فلما بلغ طارقاً دنوه قام في أصحابه فحمد الله سبحانه وتعالى ، وأثنى عليه عاهو أهله ، ثم حث المسلمين على الجهاد ورغبهم في الشهادة ، ثم قال : أيها الناس ، أين المفر والبحر من ورائكم والعدو أمامكم ؟ فليس لكم والله إلا الصدق والصبر ، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مآدب اللئام ، وقد استقبلكم عدو كم بحيشه وأسلحته ، وأقواته موفورة ، وأنتم لا وزر لكم غير سيوفكم ، ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي أعدائكم ، وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ، ولم تنجزوا لكم أمراً ، ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب برعبها منكم الجراءة عليكم ، فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بناجزة هذا الطاغية " ، فقد ألقت به إليكم مدينته المحصنة ، وإن انتهاز الفرصة فيه لمكن لكم إن سمحتم بأنفسكم للموت . وإني لم أحذركم أمراً أنا عنه بنجوة ، ولا حملتكم على خطة أرخص متاع فيها النفوس أبداً فيها بنفسي ، واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا ، استمتعتم بالأرفه الألذ طويلا ، فلا ترغبوا

١ وهي مرسية .... وستمائة : سقط من : لي بر من .

٢ ق نَ ص : أثواب.

٣ ر ن ق لي : هذه الطاغية .

<sup>؛</sup> ق : بنجاة ؛ ن : بمنجاة .

بأنفسكم عن نفسي ، فياحظكم فيه أوفر من حظي ، وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان الرافلات في الدر والمرجان ، وقد والحلل المنسوجة بالعقيان ، المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان ، وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك من الأبطال عربانًا ، ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهاراً وأختانًا ، ثقة منه بارتياحكم للطمان ، واستاحكم بمجالدة الأبطال والفرسان ، ليكون حظه معكم ثواب الله على إعلاء كلمته ، وإظهار دينه بهذه الجزيرة ، ويكون مغنمها خالصاً لكم من دونه ومن دون المسلمين سواكم ، والله الجزيرة ، ويكون مغنمها خالصاً لكم من دونه ومن دون المسلمين سواكم ، والله للريق فقاتله إن شاء الله تعالى ، فأحموا معي ، فإن هلكت بعده فقد كفيتكم المره ولن يعوز كم بطل عاقل تسندون أمركم إليه ، وإن هلكت قبل وصولي أمره ولن يعوز كم بطل عاقل تسندون أمركم إليه ، وإن هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزيمي هذه ، واحملوا بأنفسكم عليه ، واكتفوا المهم من فتح هذه الجزيرة بقتله ، فإنهم بعده يخذلون .

فلما فرغ طارق من تحريض أصحابه على الصبر في قتال الدريق وأصحابه وما وعدم من النيل الجزيل ، انبسطت نفوسهم وتحققت آمالهم وهبت ريح النصر عليهم وقالوا: قد قطعنا الآمال بما يخالف ما عزمت عليه ، فاحضر إليه فأنا ممك وبين يديك . فركب طارق وركبوا وقصدوا مناخ لذريق ، وكان قد نزل بمتسع من الأرض ، فلما تراءى الجمعان نزل طارق وأصحابه ، فباتوا ليلتهم في حرس إلى الصبح .

فلما أصبح الفريقان تلبَّبوا عَرَبُوا كَتَائبهم ﴿ وَحُمُلُ لَدْرِيقَ عَلَى سَرِيرِه ﴾ وقد رفع على رأسه رواق ديباج يظله ، وهو مقبل أ في غاية من البنود والأعلام

١ ق ص بر من : عزبانا ؛ لي : غزيانا .

۲ ق : كفيتم . ﴿

٣ ص : على قتال ؟ بر من : من قتال .

النفح : تكتبوا .

ه ن : كنائنهم ؛ بر : مواكبهم .

٣ س : متحمل . ٧ ق : على غاية من ؛ من : سقطت من لي .

وبين يديه المقاتلة والسلاح ، وأقبل طارق وأصحابه عليهم الزرد ، ومن فوق رؤوسهم العائم البيض وبأيديهم القسي العربية ، وقد تقلدوا السيوف واعتقلوا الرماح ، فلما نظر إليهم لذريق قال : أما والله إن هذه الصور التي رأينا ببيت الحكمة ببلدنا ، فداخله منهم رُعب .

# ونتكلم هاهنا على بيت الحكمة ما هو ، ثم نتكلم على حديث هذه الواقعة :

وأصل خبر بيت الحكمة أن اليونان – وهم الطائفة المشهورة بالحكمة – كانوا يسكنون ببلاد المشرق قبل عهد الإسكندر ، فلما ظهرت الفرس واستولت على البلاد ، وزاحمت اليونان على ما كان بأيديهم من المالك ، انتقل اليونان إلى جزيرة الأندلس ، لكونها طرفا في آخر العبارة ، ولم يكن لها ذكر يوم ذاك ، ولا ملكها أحد من الملوك المعتبرة ، ولا كانت عامرة ، وكان أول من عمر فيها واختطها أندلس بن يافث بن نوح عليه السلام ، فسميت باسمه ، ولما عمرت الأرض بعد الطوفان كان صورة المعمور منها عندهم على شكل طائر رأسه المشرق والجنوب والشمال جناحاه ، وما بينها بطنه ، والمغرب ذنبه ، فكانوا يزدرون المغرب لنسبته إلى أخس أجزاء الطائر .

قلت ؟: وجرى في مجلس الحافظ أبي طاهر السلفي نادرة تصلح أن نذكرها هاهنا وهي أن أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن الجمش البليسي كان في مجلسه ، وعبد العزيز الشريشي يقرأ حديث عمرو بن العاص : خلقت الدنيا على صورة طير ... الحديث المذكور ؛ فقال الشريشي لأبي إسحاق يمازحه : اسمع يا أبا إسحاق ، وشر ما في الطير ذنبه ، فقال أبو إسحاق : هيهات ما عرفت أنت ما كان ذلك الطائر المشبه ؟ كان طاووسا ، وما فيه أحسن من ذنبه .

وكانت اليونان لا ترى فناء الأمم بالحروب لما ترى فيه من الإضرار والاشتغال

١ ر بر من : ثم نكمل حديث .

٧ هذه القصة لم ترد في النسخ : لي بر من والمطبوعة المصرية ودي سلان .

عن العلوم التي كان أمرها عندهم من أهم الأمور ، فلذلك انحازوا من بين يدي الفرس إلى الأندلس. فلما صاروا إليها أقبلوا على عمارتها ، فشقتُوا الأنهار وبنوا المعاقل ، وغرَسوا الجنات والكروم ، وشيدوا الأمصار ، وملؤوها حرثا ونسلا وبنيانا ، فعظمت وطابت حتى قال قائلهم لما رأى بهجتها : إن الطائر الذي صورت العهارة على شكله ، وكان المغرب ذنبه ، كان طاوساً معظم جماله في ذَنبه . فاغتبطوا بهما أتم اغتباط واتخذوا دار الملك والحكة بها مدينة لا طلكيطكة لأنها وسط البلاد ، وكان أهم الأمور عندهم تحصينها عن يتصل به خبرها من الأمم ، فنظروا فإذا ليس ثم من يتحسدهم على أرغد العيش إلا أرباب الشيطكة في والشقاء ، وهم يوم ذاك طائفتان : العرب والبربر ، أرباب الشيطكة على جزيرتهم المعمورة ، فعزموا أن يتخذوا لدفع هذين الجنسين من فخافوهم على جزيرتهم المعمورة ، فعزموا أن يتخذوا لدفع هذين الجنسين من الناس طلسما ، فرصدوا لذلك أرصاداً .

ولما كان البربر بالقرب منهم ، وليس بينهم سوى تعدية البحر ، ويرد عليهم منهم طوائف منحرفة الطباع خارجة عن الأوضاع ، ازدادوا منهم نفسوراً ، وكثر تحذيرهم من مخالطتهم في نسب أو مجاورة ، حتى انبث ذلك في طبائعهم وصار بغضهم مركبا في غرائزهم ، فلما علم البربر عداوة أهسل الأندلس لهم وبغضهم ، أبغضوهم وحسدوهم ، فلا تجد أندلسيا إلا مبغضاً بربرياً ولا بربريا إلا مبغضاً أندلسياً ، إلا أن البربر أحوج إلى أهل الأندلس من أهل الأندلس إلى البربر ، لكثرة وجود الأشياء بالأندلس وعدمها ببلاد البربر .

وكان بنواحي غرب جزيرة الأندلس ملك يوناني يجزيرة يقال لها قادس ، وكانت له ابنة في غاية الجمال ، فتسامع بها ملوك الأندلس ، وكانت جزيرة الأندلس كثيرة الملوك ، لكل بلدة أو بلدتين ملك تناصفاً منهم في ذلك ، فخطبها كل واحد منهم وإسخاط ،

١ ق : وعرشوا .

۲ مدینة : سقطت من ص ن ق .

٣ ق : البربر والعرب .

وقع-هنا خرم أي النسخة ( لي ) ضاعت به عدة أوراق ؛ و ي ص ر بر من : كل منهم .

ه ص : أن يسخط ؛ ن ق : اسخاطاً .

الباقين ، فتحير في أمره ، وأحضر ابنته المذكورة ، وكانت الحكة مركبة في طباع القوم ذكورهم وإنائهم الله ولذلك قيل إن الحكة نزلت من الساء على ثلاثة أعضاء من أهل الأرض : على أدمغة اليونان وأيدي أهل الصين وألسنة العرب فلما حضرت بين يديه قال لها : يا بنية ، إني قد أصبحت في حيرة من أمري ، قالت : وما حيرك ؟ قال : قد خطبك جميع ملوك الأندلس ، ومتى أرضيت واحداً أسخطت الباقين ، فقالت : اجعل الأمر إلي تخلص من اللوم ، قال : وما تصنعين ؟ قالت : أقترح لنفسي أمراً مَن فعله كنت زوجته ، ومن عجز وما تصنعين ؟ قالت : أقترح لنفسي أمراً مَن فعله كنت زوجته ، ومن عجز ملكاً حكيماً ، قال : نعم ما اخترتيه النفسك ، وكتب في أجوبة الملوك الحكم من الأرواج الملك الحكم . فلما وقفوا على الأجوبة سكت عنها كل من لم يكن حكيماً .

وكان في الملوك رجلان حكيان ، فكتب كل واحد منها إليه : أنا الرجل الحكيم . فلما وقف على كتابيها قال : يا بنية بقي الأمر على إشكاله ، وهذان ملكان حكيان ، أيها أرضيته أسخطت الآخر ، قالت : سأقترح على كل واحد منها أمراً يأتي به ، فأيها سبق إلى الفراغ مما التمسته تزوجت به ، قال : وما الذي تقترحين عليها ؟ قالت : إننا ساكنون بهذه الجزيرة ، ونحن محتاجون إلى رحى تدور بها ، وإني مقترحة على أحدهما إدارتها بالماء العذب الجاري إليها من ذلك البر ، ومقترحة على الآخر أن يتخذ طلسما يحصن به جزيرة الأندلس من البربر ، فاستظرف أبوها اقتراحها ، وكتب إلى الملكين بما قالته ابنته ، فأجابا إلى ذلك ، وتقاسماه على ما اختارا ، وشرع كل واحد في عمل ما ندب إليه من ذلك .

فأما صاحب الرحى فإنه عمد إلى خَرز عظام اتخذها من الحجارة ، ونضد

١ ن ق : ذكرهم وأنثاهم .

۲ ر : اقترحتیه .

۴ ر : محمن ؟ أق ؟ لتحصين .

<sup>؛</sup> ندب : سقطت من : ق ص ن ؛ النفح : أسند .

بعضها في بعض في البحر المالح الذي بين جزيرة الأندلس والبر الكبير في الموضع المعروف بزُقاق سَبْتة ، وسد الفروج التي بين الحجارة بما اقتضته حكمته ، وأوصل تلك الحجارة من البر إلى الجزيرة ، وآثارها باقية إلى اليوم في الزقاق الذي بين سَبتة والجزيرة الحضراء ، وأكثر أهل الأندلس يزعمون أن هذا أثر قنطرة كان الإسكندر قد عملها ليعبر عليها الناس من سَبتة إلى الجزيرة ، والله أعلم أي القولين أصح . فلما تم تنضيد الحجارة الملك الحكيم ، جلب إليها الماء العذب من موضع عال في الجبل بالبر الكبير ، وسلطه في ساقية محكمة البناء ، وبني بجزيرة الأندلس رحى على هذه الساقية .

وأما صاحب الطلسم فإنه أبطأ عمله بسبب انتظار الرصد الموافق لعمله ، غير أنه أعمل أمره وأحكه ، وابتنى بنيانا مربعاً من حجر أبيض على ساحل البحر في رمل حفر أساسه إلى أن جعله تحت الأرض بقدار ارتفاعه فوق الأرض ليثبت ، فلما انتهى البناء المربع إلى حيث اختار صور من النحاس الأحمر والحديد المصفى المخلوطين بأحكم الخلط صورة رجل بربري له لحية ، وفي رأسه فؤابة من شعر جعد قائم في رأسه لجعودتها ، متأبط بصورة كساء قد جمع طرفيه على يده اليسرى ، بألطف ا تصوير وأحكه ، في رجليه نعل ، وهو قائم في رأس البناء على مستدق بقدار رجليه فقط ، وهو شاهق في الهواء طوله نيف عن ستين ذراعا أو سبعين ، وهو محدد الأعلى إلى أن ينتهي إلى ما سعته قدر الذراع ، وقد مد يده اليمنى بمفتاح قفل قابضاً عليه مشيراً إلى البحر كأنه يقول : لا عبور . وكان من تأثير هذا الطلسم في البحر الذي تجاهه أنه لم ير قط ساكنا ولا كانت تجري فيه قط سفينة بربري حتى سقط المفتاح من يده . وكان الملكان العاملان للرحى والطلسم يتسابقان إلى النام من عملها إذ كان والسبق يستحق التزويج ، وكان صاحب الرحى قد فرغ لكنه يخفي أمره عن طاحب الطلسم حتى لا يعلم به فبيطل عمل الطلسم ، وكان يود عمل الطلسم حتى العليم عن طبطل عمل الطلسم ، وكان يود عمل الطلسم حتى العمله عن العمل به فبيطل عمل الطلسم ، وكان يود عمل الطلسم حتى العمله به فيبطل عمل الطلسم ، وكان يود عمل الطلسم حتى العمله به فيبطل عمل الطلسم ، وكان يود عمل الطلسم حتى العمل به فيبطل عمل الطلسم ، وكان يود عمل الطلسم حتى العمل عمل الطلسم ، وكان يود عمل الطلسم حتى العمل العمل الطلسم ، وكان يود عمل الطلسم حتى العمل عمل الطلسم ، وكان يود عمل الطلسم حتى العمل عمل الطلسم عقل العمل الطلسم ، وكان يود عمل الطلسم حتى الوعل عمل الطلس عق العمل عمل الطلس عن العمل العمل عمل الطلسم عق العمل عمل الطلس عقل العمل العمل عمل الطلس عمل الطلس عمل الطلسم عقل العمل العمل العمل العمل العمل العمل العمل عمل العمل عمل العمل عمل العمل العمل العمل العمل العمل العمل عمل العمل ا

١ ن ق بر من : بأرطب .

۲ ص : مسترق ؛ ر : مستند .

۲ ق ص : بېربري .

يحظى بالمرأة والرحى والطلسم ، فلما علم اليوم الذي يفرغ صاحب الطلسم في آخره أجرى الماء بالجزيرة من أوله وأدار الرحى ، واشتهر ذلك واتصل الخبر بصاحب الطلسم وهو في أعلاه يصقل وجهه ، وكان الطلسم مذهبا ، فلما تحقق أنه مسبوق ضعفت نفسه فسقط من أعلى البناء ميتا ، وحصل صاحب الرحى على الرحى والمرأة والطلسم .

وكان من تقدم من ماوك اليونان يخشى على جزيرة الأندلس من البربر السبب الذي قدمنا ذكره ، فاتفقوا وعملوا الطلسمات في أوقات اختاروا أرصادها ، وأودعوا تلك الطلسمات تابوتا من الرخام وتركوه في بيت بدينة طليطلة ، وركبوا على ذلك البيت بابا وأقفلوه ، وتقدموا إلى كل من ملك منهم بعد صاحبه أن يلقي على ذلك الباب قنف لا ، تأكيداً لحفظ ذلك البيت ، فاستمر أمرهم على ذلك .

ولما كان وقست انقراض دولة اليونان ودخول العرب والبربر إلى جزيرة الأندلس ، وذلك بعد مضي ستة وعشرين ملكا من ملوك اليونان من يوم عملهم الطلسمات بمدينة طليطلة ، وكان الملك لذريق المذكور السابع والعشرين من ملوكهم ، فلما جلس في ملكه قال لوزرائه وأهل الرأي من دولته : قد وقع في نفسي من أمر هذا البيت الذي عليه ستة وعشرون قفلا شيء ، وأريد أن أفتحه لانظر ما فيه ، فإنه لم يعمل عبثا ، فقالوا : أيها الملك ، صدقت لم يعمل عبثا وقفلا كا فعل مَن تقدمك من المعل عبثا ولا أقفل سدى ، بل المصلحة أن تلقي عليه قفلا كا فعل مَن تقدمك من المولك ، وكانوا آباءك وأجدادك ولم يهملوا هذا فلا تهمله وسر سيرهم ، فقال : إن نفسي تنازعني إلى فتحه ، ولا بدكي منه ، فقالوا : إن كنت تظن فيه مالاً فقدره ونحن نجمع لـك من أموالنا نظيره ، ولا تحدث علينا بفتحه حدثاً لا نعرف عاقبته ، فأصر على ذلك ، وكان رجلاً مهيباً فلم يقدروا على مراجعته ، وأمر بفتح الأقفال ، وكان على كل قفل مفتاحه معلقا ، فلما فتح الباب لم ير في البيت بفتح الأقفال ، وكان على كل قفل مفتاحه معلقا ، فلما فتح الباب لم ير في البيت بفتح الأقفال ، وكان على كل قفل مفتاحه معلقا ، فلما فتح الباب لم ير في البيت بفتح الأقفال ، وكان على كل قفل مفتاحه معلقا ، فلما فتح الباب لم ير في البيت شيئاً إلا مائدة عظيمة من ذهب وفضة مكللة بالجواهر ، وعليها مكتوب " :

۱ ن ص ق بر من : طلسمات .

۲ ر : حان . ۳ ن ق : مکتوب علیها .

هذه مائدة سليان بن داود عليها السلام ، ورأى في البيت ذلك التابوت ، وعليه قفل ومفتاحه معلق ، ففتحه فلم يجد فيه سوى رق ، وفي جوانب التابوت صور فرسان مصورة بأصباغ محكة التصوير على أشكال العرب ، وعليهم الفراء وهم معممون على ذوائب جعد ، ومن تحتهم الخيل العربية ، وبأيديهم القسي العربية وهم متقلدون بالسيوف المحلاة ، معتقلون بالرماح ، فأمر بنشر ذلك الرق ، فإذا فيه : متى فتح هذا البيت وهذا التابوت المقفلان بالحكة دخل القوم الذين صورهم في التابوت إلى جزيرة الأندلس ، وذهب ملك اليونان من أيديهم ، ودر سَت حكتهم ، فهذا هو بيت الحكة المقدم ذكره ؛ فلما سمع لذريق ما في الرق ندم على ما فعل ، وتحقق انقراض دولتهم ، فلم يلبث إلا قليلاً حتى سمع الرق ندم على ما فعل ، وتحقق انقراض دولتهم ، فلم يلبث إلا قليلاً حتى سمع الرق ندم على ما فعل ، وتحقق انقراض دولتهم ، فلم يلبث إلا قليلاً حتى سمع الكلام على بيت الحكمة .

## ونعود الآن إلى تتمة حديث لذريق وجيش طارق بن زياد :

فلما رأى طارق لذريق قال لأصحابه: هذا طاغية القوم ، فحمل وحمل أصحابه معه ، فتفرقت المقاتلة من بين يدي لذريق ، فخلص إليه طارق ، وضربه بالسيف على رأسه فقتله على سريره ، فلما رأى أصحابه مصرع ملكهم اقتحم الجيشان ، وكان النصر للمسلمين ، ولم تقف هزيمة اليونان على موضع ، بل كانوا يسلمون بلداً بلداً ومعقلاً معقلاً .

فلما سمع بذلك موسى بن نصير المذكور أولاً عبر الجزيرة بمن معه ، ولحق بمولاه طارق ، فقال له : يا طارق ، إنه لن يجازيك الوليد بن عبد الملك على بلائك بأكثر من أن يبيحك جزيرة الأندلس ، فاستبحه هنيئاً مريئاً ، فقال طارق : أيها الأمير ، والله لا أرجع عن قصدي هذا ما لم أنته إلى البحر المحيط وأخوض فيه بفرسي ، يعني البحر الشمالي" الذي تحت بنات نعش ، فلم يزل طارق

١ ن ص : متقلدو السيوف ؛ بر من : متقلدون السيوف .

٢ ر ص ن : معتقلو الرماح ؛ بر من : معتقلون الرماح .

يفتح وموسى معه إلى أن بلغ جليقية ، وهي على ساحل البحر المحيط ، ثم رجع .

قال الحيدي في و جذوة المقتبس »: إن موسى بن نصير نقم على طارق إذ غزا بغير إذنه ، وسجنه وهم بقتله ، ثم ورد عليه كتاب الوليد بإطلاقه فأطلقه ، وخرج معه إلى الشام . وكان خروج موسى من الأندلس وافداً على الوليد يخبره بما فتح الله سبحانه وتعالى على يديه وما معه من الأموال في سنة أربع وتسعين للهجرة ، وكان معه مائدة سلمان بن داود عليها السلام التي وجدت في طليطة على ما حكاه بعض المؤرخين ، فقال : كانت مصنوعة من الذهب والفضة ، وكان على ما عليها طوق لؤلؤ وطوق ياقوت وطوق زمرد ، وكانت عظيمة بحيث إنها عليها طوق لؤوي فها سار قليلاً حتى تفسخت قوائه ، وكان معه تيجان الموك الذين تقدموا من اليونان ، وكلها مكلة بالجواهر ، واستصحب ثلاثين ألف رأس من الرقيق .

ويقال إن الوليد كان قد نقم عليه أمراً ، فلما وصل إليه وهو بدمشق أقامه في الشمس يوماً كاملاً في يوم صائف حتى خر مغشياً عليه .

وقد أطلنا هذه الترجمة كثيراً لكن الكلام انتشر فلم يمكن قطعه ، مع أنى تركت الأكثر وأتيت بالمقصود .

وقال الليث بن سعد: ان موسى بن نصير حين فتح الأندلس كتب إلى الوليد ان عبد الملك ، إنها ليست الفتوح ولكنها الجنة ١

ولما وصل موسى إلى الشام ومات الوليد بن عبد الملك وقام من بعده سلمان أخوه ، وحج في سنة سبع وتسعين للهجرة – وقيل سنة تسع وتسعين – حج معه موسى بن نصير ، ومات في الطريق بوادي القرى ، وقيل بمر الظهران ، على اختلاف فيه . وكانت ولادته في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة تسم عشرة للهجرة ، رحمه الله تعالى .

١٠ ر والنفح : الحشر .

## الملك الأشرف موسى الأيوبي

أبو الفتح موسى ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أبوب ، الملقب الملك الأشرف مظفر الدين ؟ أول شيء ملكه من البلاد مدينة الرها ، سيره إليها والده من الديار المصرية في سنة ثمان وتسعين وخسمانة ، ثم أضيفت إليه حران . وكان محبوباً إلى الناس مسعوداً مؤيداً في الحروب من يومه ، لقي نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل – المذكور في حرف الهمزة – وكان يوم ذاك من الملوك المشاهير الكبار ، وتواقعا في مصاف فكسره ، وذلك في سنة ستانة يوم السبت تاسع عشر شوال بموضع يقال له بين النهرين من أعمال الموصل وهي وقعة مشهورة فلا حاجة إلى تفصيلها ؛ ولما توفي أخوه الملك الأوحد نجم الدين أيوب صاحب خلاط وميافارقين وتلك النواحي ، أخذ الملك الأسرف مملكته مضافة إلى ملكه ، وتوفي الملك الأوحد في شهر ربيع الأول سنة تسع وستائة مضافة إلى ملكه ، وتوفي الملك الأوحد في شهر ربيع الأول سنة تسع وستائة وكانت وفاته بملاز كرد من أعمال خلاط ودفن بها ، وكان الملك الأوحد قد ملك خلاط في سنة أربع وستائة .

فاتسعت حينئذ مملكته وبسط العدل على الناس وأحسن إليهم إحسانا لم يعهدوه ممن كان قبله ، وعظم وقعه في قلوب الناس ، وبعد صيته ، وكان قد ملك نصيبين الشرق في سنة سب وستائة ، وأخذ سنجار سنة سبع عشرة في رابع جمادى الأولى ، ورأيت في موضع آخر أنه أخذها في مستهل صفر من السنة ، والله أعلم ، وكذلك الخابور ، وملك معظم بلاد الجزيرة ، وكان يتنقل السنة ، والله أعلم ، وكذلك الخابور ، وملك معظم بلاد الجزيرة ، وكان يتنقل

٧٤٩ – أخباره في مفرج الكروب (ج: ٣) وذيل الروضتين : ١٩٥ والسلوك ١ : ٢٥٦ والحوادث الحامعة : ١٠٥ ومرآة الزمان : ٧١١ والنجوم الزاهرة ٢ : ٣٠٠ وعبر الذهبي ٥ : ١٤٦ والشدرات ٥ : ١٠٥ والزركثي ٣ ، الورقة : ٢٣٦ ؛ وقد انفردت النسخ ص ن ر ق بزيادات في عدة مواضع من هذه الترجمة لم ترد في المطبوعة المصرية .

١ ن : فإنه أخذها وملك....

فيها ، وأكثر إقامته بالرقة لكونها على الفرات .

ولما مات ابن عمد الملك الظاهر غازي صاحب حلب - في التاريخ المذكور في ترجمته في حرف الغين - عزم عز الدين كيكاوس بن غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان صاحب الروم على قصد حلب فسير أرباب الأمر مجلب إلى الملك الأشرف وسألوه الوصول إليهم لحفظ البلد ، فأجابهم إلى سؤالهم وتوجه إليهم وأقام بالياروقية بظاهر حلب مدة ثلاث سنين وجرت له مع صاحب الروم وابن عمله الملك الأفضل بن صلاح الدين صاحب سميساط وقائع مشهورة لا حاجة إلى الإطالة في شرحها .

ولما أخذت الفرنج دمياط في سنة ست عشرة وستائة – حسبا شرحناه في ترجمة الملك الكامل – توجهت جماعة من ملوك الشام إلى الديار المصرية ، لإنجاد الملك الكامل ، وتأخر عنه الملك الأشرف لمنافرة كانت بينها ، فجاءه أخوه الملك المعظم – المقدم ذكره في حرف العين – بنفسه ، وأرضاه ، ولم يزل يلاطفه حتى استصحبه معه ، فصادف عقيب وصوله إليها بأشهر – كا ذكرناه في ترجية الكامل محمد – انتصار المسلمين على الفرنج وانتزاع دمياط من أيديهم ، وكانوا يرون ذلك بسبب يُمْن غرته . وكان وصوله إليها في المحرم سنة ثماني عشرة وستائة ، واستناب أخاه الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك العادل في خلاط ، فعصى عليه ، فقصده في عساكره وأخذها منه يوم الاثنين ثاني عشر جادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وستائة .

ولما مات الملك المعظم - في التاريخ المذكور في ترجمته - قام بالأمر من بعده ولده الملك الناصر صلاح الدين داود ، فقصده عمه الملك الكامل من الديار المصرية ليأخذ دمشق منه ، فاستنجد بعمه الملك الأشرف ، وكان يومئذ ببلاد الشرق ، فوصل إليه ، واجتمع به في دمشق ، ثم خرج منها متوجها إلى أخيه الملك الكامل ، واجتمع به وجرى الاتفاق بينها على أخذ دمشق من الملك الناصر وتسليمها إلى الملك الأشرف ، ويبقى للملك الناصر الكرك والشوبك ونابلس وبيسان وتلك النواحي، وينزل الملك الأشرف عن حران والرها وسروج والرقة ورأس عين، ويسلمها إلى الملك الكامل، فاستنب الحال على ذلك.

وتسلم الملك الكامل دمشق لاستقبال شعبان من السنة بنوابه ، ورحل الناصر إلى بلاده التي بقيت عليه يوم الجعة ثاني عشر شعبان ، ثم دخل الملك الكامل إلى دمشق في سادس عشر الشهر المذكور وعاد وخرج إلى مكانه الذي كان فيه ، ثم دخل هو والأشرف إلى القلعة في ثامن عشر شعبان ثم سلمها إلى أخيه الملك الأشرف على ما تقرر بينها ، في أواخر شعبان من سنة ست وعشرين وستائة ، وانتقل الملك الكامل إلى بلاده التي تسلمها بالشرق ، ليكشف أحوالها ويرتب أمورها ، واجتزت في التاريخ المذكور بجران وهو بها .

وانتقل الأشرف إلى دمشق واتخذها دار إقامة وأعرض عن بقية البلاد ، ونزل جلال الدين خوارزم شاه على خلاط وحاصرها وضايقها أشد مضايقة ، وأخذها في جمادى الآخرة من سنة ست وعشرين من نواب الملك الأشرف ، وهو مقيم بدمشق ، ولم يمكنه في ذلك الوقت قصدها للدفع عنها لأعذار كانت له . ثم عقيب ذلك دخل إلى بلاد الروم باتفاق مع سلطانها علاء الدين كيقباذ أخي عز الدين كيكاوس المذكور ، وتعاقدا اعلى قصد خوارزم شاه ، وضرب المصاف معه ، فإن صاحب الروم أيضاً كان يخاف على بلاده منه لكونه مجاوره ، فتوجها نحوه في جيش عظيم من جهة الشام والشرق في خدمة الملك الأشرف ، فتوجها نحوه في جيش عظيم من جهة الشام والشرق في خدمة الملك الأشرف ، وعسكر صاحب الروم ، والتقوا بين خلاط وأرزنكان ، بموضع يقال له : وعسكر صاحب الروم ، والتقوا بين خلاط وأرزنكان ، بموضع يقال له : والكسر خوارزم شاه ، وهي واقعة مشهورة ، وعادت خلاط إلى الملك وانكسر خوارزم شاه ، وهي واقعة مشهورة ، وعادت خلاط إلى الملك الأشرف وقد خربت .

ثم رجع إلى الشام وتوجه إلى الديار المصرية ، وأقام عند أخيه الملك الكامل مدة ، ثم خرج في خدمته قاصدين آمد ، ونزلوا عليها وفتحوها في مدة يسيرة وذلك في سنة تسع وعشرين وستائة ، وأضافها الملك الكامل إلى بمالكه ببلاد الشرق ، ورتب فيها ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب – المذكور في ترجمة

١ رير من : وتظافرا ؛ (والصواب : وتضافرا أو وتظاهرا)

٢ ر : يا سي جمان ؟ دي سلان : بني جمان ، وأشار إلى اضطراب النسخ في الاسم ، وسقط الاسم من تسخي بر من .

والده ـ وفي خدمته الطواشي شمس الدين صواب الخادم العادلي ، ثم عاد كل واحد إلى بلاده .

ثم كانت واقعـة ببلاد الروم والدربندات في أواخر سنة إحدى وثلاثين وستائة وهي مشهورة ، ورجع الكامل والأشرف ومن معها من الماوك بغيير حصول مقصود ، ولما رجعا خرج عسكر صاحب الروم على بلاد الكامل بالشرق فأخذها وأخربها ، ثم عاد الكامل والأشرف وأتباعها ومن معها من الملوك إلى بلاد الشرق، واستنقذوها من نواب صاحب الروم. ثم رجعوا إلى دمشق في سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ، وكنت يومثذ بدمشق ، وفي تلك الوقعة ا رأيت الكامل والأشرف ، وكانا. بركبان معاً ويلعبان بالكرة في الميدان الاخضر الكبير كل يوم ، وكان شهر رمضان ، فكانا يقصدان بذلك تعبير النهار لأجل الصوم ؟ ولقد كنت أرى من تأدب كل واحد منها مع الآخر شيئًا كثيرًا ، ثم وقعت بينها وحشة ، وخرج الأشرف عن طاعة الكامل ، ووافقته الملوك بأسرها ، وتعاهد هو وصاحب الروم وصاحب حلب وصاحب حماة وصاحب حمص وأصحاب الشرق، على الحروج على الملك الكامل، ولم يبق مع الملك الكامل سوى ابن أخيه الملك الناصر صاحب الكرك ، فإنه توجه إلى خدمته بالديار المصرية ، فلما تحالفوا وتحزبوا واتفقوا وعزموا على الخروج على الملك الكامل ، مرض الملك الأشرف مرضاً شديداً ، وتوفي يوم الخيس رابع المحرم سنة خمس وثلاثين وستائة بدمشق ، ودفن بقلمتها ثم نقل إلى التربة التي أنشئت له بالكلاسة في الجانب الشمالي- من جامع دمشق . وكانت ولادته سنة ثمان وسبعين وخمسمائة بالديار المصرية بالقاهرة ، وقيل بقلعة الكرك ، رحمه الله تعالى . وقد ذكرت في ترجمة أخيه الملك المعظم عيسى ما ذكره سبط ابن الجوزي في مولدهما ؟ وتوفي أخوه شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين في رجب سنة خمس وأربعين وستمائة بمافارقين .

هذه خلاصة أحواله ؛ وكان سلطاناً كريماً حليماً واسع الصدر كريم الأخلاق كثير العطّاء ، لا يوجد في خزانته شيء من المال مع اتساع مملكته ، ولا تزال

١ ن بر من ؛ الدفعة .

عليه الديون للتجار وغيرهم . ولقد رأى يوما في دواة كاتبه وشاعره الكهال أبي الحسن علي بن محمد المعروف بابن النبيه المصري قلماً واحداً ، فأنكر عليه ذلك، فأنشده في الحال دوبيت :

قال الملك الأشرف قولاً رشدا أقلامك يا كال قلت عددا جاوبت لعظم كتنب ما تطلقه تحفى فتقط فهي تفنى أبدا

ويقال إنه طرب ليلة في مجلس أنسه على بعض الملاهي ، فقال لصاحب الملهى : تمن على ، فقال : تمنيت مدينة خلاط ، فأعطاها له ، وكان نائبه بها الأمين حسام الدين المعروف بالحاجب على بن حماد الموصلي ، فتوجه ذلك الشخص إليه ليتسلمها منه ، فعوضه الحاجب عنها جملة كثيرة من المال وصالحه عنها ، وكان له في ذلك غرائب .

وكان يميل إلى أهل الخير والصلاح ويحسن الاعتقاد فيهم ، وبنى بدمشق دار حديث ، فوض تدريسها إلى الشيخ تقي الدين عثان المعروف بابن الصلاح ، المقدم ذكره .

وكان بالعقيبة ظاهر دمشق خان يعرف بابن الزنجاري ، قد جمع أنواع أسباب الملاذ ، ويجري فيه من الفسوق والفجور ما لا يحد ولا يوصف ، فقيل له عنه : إن مثل هذا لا يليق أن يكون في بلاد المسلمين ، فهدمه وعمره جامعاً غرم عليه جملة مستكثرة ، وسماه الناس « جامع التوبة » كأنه تاب إلى الله تعالى وأناب بما كان فيه . وجرت في خطابته نكتة لطيفة ، أحببت ذكرها ، وهي : أنه كان بمدرسة ست الشام التي خارج البلد ، إمام يعرف بالجمال السبق ، أعرفه شيخاً حسنا ، ويقال كان في صباه يلعب بشيء من الملاهي ، وهي التي تسمى الجفانة ، ولما كبر حسنت طريقت وعاشر العلماء وأهل الصلاح ، حتى صار معدوداً في الأخيار ، فلما احتاج الجامع المذكور إلى خطيب ذكر الملك الأشرف معدوداً في الأخيار ، فلما احتاج الجامع المذكور إلى خطيب ذكر الملك الأشرف جاعة ، وشكر الجال المذكور ، فتولى خطابته ، فلما توفي تولى موضعه العاد الواسطي الواعظ ، وكان يتهم باستعال الشراب ، وكان صاحب دمشق يومثذ الصالح عماد الدين إسماعيل بن الملك العادل بن أيوب ، فكتب إليه الجال عبد الصالح عماد الدين إسماعيل بن الملك العادل بن أيوب ، فكتب إليه الجال عبد

الرحيم المعروف بابن زويتينة الرحبي أبياتًا ، وهي :

يا مليكا أوضح الحتى لدَينا وأبانه «جامع التوبة قد قلدني منه أمانه قال قل للملك الصالح أعلى الله شانه يا عماد الدين يا من حمد الناس زمانه كم إلى كم أنا في ضر وبؤس وإهانه ؟ لي خطيب واسطي يعشق الشرب ديانه والذي قد كان من قبل يغني بجفانه فكما نحن فها زلنا واستبق ضمانه

وهذه الأبيات في بابها في غاية الظرف ١٠ وكان ابن الزويتنية المذكور قد

يا مليكاً هو فحل أطلق الله عنانه جامع التوبة كم ذا يشتكي فينا هوانه أن صلاح ألدين ولى فبكم نرجو الاعانه قال بالله اذكروني فزماني ني زمانه عظم الرحمن شانه وأشرحوا حالي لشيخ وله عندي مكانه قهو سلطان سعيد لیری لی بخطیب وإمام ذي صيانه ليتني كنت الخزانه مثلماء عمر غيري فارحموني يا لقومني ضاع في الناس الامانه المعاصى طبلخانه في قوم قد أقاموًا واستباحوا للخيانه نقضوا التوبة مني

١ كتب في النسخة ق في ورقة صغيرة ملحقة ما يلي : « ثم لم يزل الجامع المذكور على ذلك الحال إلى أن تولى مولانا السلطان الملك المؤيد شيخ نصره الله تمالى ، والحامع المذكور كأنه يقول بلسان الحال: ألا هل من مبلغ قصتي إلى المقام الشريف لعله ينظر في أمري ، ثم كتبت قصته وأرسل بها من الشام المحروس إلى القاهرة المحروسة وفيها ما صورته :

وصل إلى الديار المصرية في رسالة من عند صاحب حمص ، وأنشدني هذه الأبيات وحكى السبب الحامل عليها ، وذلك في بعض شهور سنة سبع وأربعين وستهائة . ومدح الملك الأشرف أعيان شعراء عصره ، وخلدوا مدائحه في دواوينهم فمنهم :

شرف الدين محمد بن عُنـَاين ــ وقد سبق ذكره .

والبهاء أسعد السنجاري – وقد سبق ذكره أيضاً .

والشرفِ راجع الحلي وقد ذكرته في ترجمة الملك الظاهر .

(277) والكمال ابن النبيه المذكور وكانت وفاته سنة تسع عشرة وستمائة ، عدينة نصيبين الشرق ، وعمره تقديراً مقدار ستين سنة ، كذا أخبرني صهره بالقاهرة .

(278) والمهذب عمد بن أبي الحسين بن عن بن على بن أحمد بن محمد بن عمان ابن عبد الحميد الأنصاري ، المعروف بابن الأردخل الموصلي الشاعر المشهور ، ومولده سنة سبع وسبعين وخسمائة بالموصل ، وتوفي في شهر رمضان ، سنة ثمان وعشرين وستمائة بميافارقين ، رحمه الله تعالى .

وغير هؤلاء خلق كثير ، والله أعلم بالصواب .

يشقموا أو يبلموا أو مع فلان أو فلانه فانتفوا ذقن خطيبي نتف كس بلبانه واصفعوا ظهر إمامي بالبراطيش المهانه فعلى عذا وهذا لعنة الله كمانه

نمت ۱۵ بیتاً .

١ هنا تنتهي الترجمة في ر .

٢ ص : صهره بالقاهرة أبو المهذب....الخ .

٣ ص ق : الحسن .

#### **VO** •

## موسى بن عبد الملك الأصبهاني

أبو عمران موسى بن عبد الملك [ بن هشام ] الأصبهاني صاحب ديوات الحراج ؛ كان من جلة الرؤساء ، وفضلاء الكتاب وأعيانهم ، تنقل في الحدم في أيام جماعة من الحلفاء . وكان إليه ديوان السواد وغيره في أيام المتوكل ، وكان مترسلا ، وله ديوان رسائل . وقد سبق طرف من خبره مع أبي العينناء في ترجمته ، وما دار بينها من المحاورة في قضية نجاح بن سلمة ، وله شعر رقيق حسن فمن ذلك قوله :

لما وردنا القادسية حيث مُجْتَمَعُ الرفاق وشممت من أرض الحجا زنسيم أنفاس العراق أيقنت لي ولمن أحب مجمع شمل واتفاق وضحكت من فرح اللقا ع كما بكيت من الفراق لم يبق لي إلا تجشم هذه السبع الطباق حق يطول حديثنا بصفات ما كنا نلاقي

[ يروى : لما وردنا الثعلبية ، وكلتاهما من منازل الحاج على طريق العراق ، والثعلبية منسوبة إلى ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، قاله ابن الكلبي في د جمهرة النسب ، ] .

۱ ر : أبو عمران والحسين .

۲ زیادة من ر

٣ ر : اليه النهاية في ديوان .

٤ انظر ج٤ : ٣٤٦ .

ه زیادة من ر وهامش ن .

ولهذه الأبيات حكاية مستطرفة أحببت ذكرها هاهنا وقد سردها الحافظ أبو عبد الله الحيدي ، في كتاب « جذوة المقتبس » ، وغيره من أرباب تواريخ المفاربة ، وهي أن أبا علي الحسن بن الأشكري المصري قال : كنت رجلا من جلاس الأمير تميم بن أبي تميم ، وعن يخف عليه جداً — وهذا تميم هو أبو المعز بن باديس المذكور في حرف التاء — قال : فأرسلني إلى بغداد ، فابتعت له جارية رائقة فائقة الغناء ، فلما وصلت إليه دعا جلساءه ، قال : وكنت فيهم ، ثم مدّت الستارة ، وأمرها بالغناء فغنت :

وبدا له من بعد ما اندمل الهوى برق تألق موهناً لمعانه أ يبدو كحاشية الرداء ودونه صعب الذرا متمنع أركانه فمضى لينظر كيف لاح فلم يطق نظراً إليه وصد "" سَجّانه فالنار ما اشتملت عليه ضاوعه والماء ما سمحت به أجفانه

وهذه الأبيات ذكرها صاحب « الأغاني » الشريف أبي عبد الله محمد بن صالح الحسني ، قال ابن الأشكري : فأحسنت الجارية ما شاءت ، فطرب الأمير تميم ومن حضر ، ثم غنت :

سَيُسُليكَ عما فات دولة مفضل أوائسله محمسودة وأواخره ثنى الله عطفيه وألتف شخصه على البر مذشدت عليه مآزره قال: فطرب الأمير تميم ومن حضر طرباً شديداً ، قال: ثم غنت:

أستودع الله في بغداد لي قمراً بالكرّخ من فلك الأزرار مطلعه وهذا البيت لمحمد بن زريق الكاتب البغدادي ، من جملة قصيدة طويلة .

١ جذوة المقتبس : ٦٦ – ٦٨ وانظر المطرب : ٦٢ .

۲ ر : الاسكبري ، حيثما ورد .

٣ ر : ورده ، وكذلك في الأغاني .

ع الأغاني ١٦: ٢٨٣.

قال الراوي: فاشتد طرب الأمير تميم وأفرط جداً ، ثم قال لها: تمني، ما شئت ، فقالت ، أتمنى عافية الأمير وسلامته ، فقال: والله لا بد أن تتمني، فقالت: على الوفاء أيها الأمير بما أتمنى ؟ قال ، نعم ، فقالت: أتمنى أن أغني بهذه النوبة ببغداد ، قال: فانتقع لون الأمير تميم وتغير وجهه وتكدر المجلس، وقام وقمنا.

قال ابن الأشكري: فلقيني بعض خدمه وقال لي: ارجم فالأمير يدعوك، فوجدته جالساً ينتظرني ، فسلمت وقمت بين يديه ، فقال لي : ويحك ، رأيت ما امتحنا به ؟ فقلت : نعم أيها الأمير ، فقال : لا بد من الوفاء لها ، ولا أثق في هذا بغيرك ، فتأهب لتحملها إلى بغداد ، فإذا غنت هناك فاصرفها، فقلت : معماً وطاعة .

قال : ثم قمت فتأهبت ، وأمرها بالتأهب ، وأصحبها جارية سوداء له تعادلها وتخدمها ، وأمر بناقة ومحمل ، فأدخلت فيه ، وجعلتها معي ، وصرت إلى مكة مع القافلة وقضينا حَجنّا، ثم دخلنا في قافلة العراق وسرنا ، فلما وردنا القادسية أتتني السوداء ، وقالت لي : تقول لك سيدتي : أين نحن ؟ فقلت لها : نزول بالقادسية ، فانصرفت إليها وأخبَرَتها ، فلم أنشب أن سمعت صوتها قد ارتفع بالغناء ، وغنت الأبيات المذكورة ، قال : فتصايح الناس من أقطار القافلة : أعيدي بالله أعيدي قال : فيا سمع لها كلمة . قال : ثم نزلنا الياسرية ، وبينها وبين بغداد نحو خسة أميال في بساتين متصلة ، ينزل الناس بها فيبيتون ليلتهم ، ثم يبكرون لدخول بغداد . فلما كان وقت الصباح وإذا بالسوداء قد ليلتهم ، ثم يبكرون لدخول بغداد . فلما كان وقت الصباح وإذا بالسوداء قد ويلك ، وأين هي ؟ قالت : والله ما أدري ، قال : فلم أحس لها أثراً بعد ذلك ، ودخلت بغداد وقضيت حوائجي منها ، وانصرفت إلى الأمير تم فأخبرته خبرها ، فعظمُ ذلك عليه واغتم له غما شديداً ، ثم ما زال بعد ذلك ذاكراً خبرها ، فعظمُ ذلك عليه واغتم له غما شديداً ، ثم ما زال بعد ذلك ذاكراً خاورة عليها .

والقادسية : بفتح القاف وبعد الألف دال مهملة مكسورة وسين مهملة مكسورة أيضاً وبعدها ياء مثناة من تحتها مشددة ثم هاء ساكنة ، وهي قرية فوق الكوفة ، وعندها كانت الوقعة المشهورة في زمن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه .

والياسرية : بفتح الياء المثناة من تحتها وبعد الألف سين مهملة مكسورة وراء مكسورة أيضاً وبعدها ياء مثناة من تحتها مشددة ثم هاء ساكنة وقد ذكرنا أين هي ، فلا حاجة إلى الإعادة .

وحكى إسحاق بن إبراهيم أخو زيد بن إبراهيم أنه كان يتقلد بلاد السّيروان نيابة عن موسى بن عبد الملك المذكور ، فاجتاز به إبراهيم بن العباس الصولي ، - الشاعر المقدم ذكره - وهو يريد خراسان، والمأمون يوم ذاك بها، وقد بايـع بالعهد علي بن موسى الرضا ، وهي قضية مشهورة، وقد امتدحه إبراهيم المذكور بقصيدة ذكر فيها آل علي ، وأنهم أحتى بالخلافة من غيرهم . قال إسحاق بن إبراهيم المذكور: فاستحسنت القصيدة وسألت إبراهيم بن العباس أن ينسخها ففعل ، ووهبته ألف درهم وحملته على دابة ، وتوجه إلى خراسان . ثم تراخت الأيام إلى زمن المتوكل ، فتولى إبراهيم المذكور موضيع موسى بن عبد الملك المذكور وكان يحب أن يكشف أسباب موسى وفعزلني وأمر أن تعمل مؤامرة ١٠ ونحتكم إلى الكتاب فلا يلتفت إلى حكمهم ، ويُسمِعني في خــلال ذلك غليظ الكلام ، إلى أن أوجب الكتاب اليمين على باب من الأبواب فحلفت ، فقال: ليست يمين السلطان عندك يمينا لأنك رافضي، فقلت له : تأذن لي في الدنو منك؟ فأذن لي ، فقلت له : ليس لي مع تعريضك بمهجتي القتل صبر ، وهذا المتوكل إن كتبت إليه بها أسمعه منك لم آمنه على نفسي ، وقد احتملت كل ما جري سوى الرفض . والرافضي مَن وعم أن علي بن أبي طالب أفضل من العباس ، وأن ولده أحق من ولد العباس بالخلافة . قـــال : ومن هو ذاك ؟ قلت : أنت ، وخَطَتُكَ عندي به . فأخبرته بالشعر الذي عمله في المأمون وذكر فيه علي بن موسى ، فوالله ما هو إلا أن قلت له ذلك حتى سُقِط في يسده ، ثم قال لي :

١ قال الحوارزمي في مفاتيح العلوم: ٣٨ « المؤامرة عمل تجمع فيه الأوامر الحارجة في مدة أيام الطمع ، ويوقع السلطان في آخره بإجازة ذلك ، وقد تعمل المؤامرة في كل ديوان تجمع جميع ما يحتاج إليه من استثمار واستدعاء توقيع » .

أحضر الدفتر الذي مخطي، فقلت له: هيهات ، لا والله أو تـُوَتَـق لي بما أسكن إليه أنك لا تطالبني بشيء بما جرى على يدي ، وتخرق هذه المؤامرة ولا تنظر لي في حساب ، فحلف لي على ذلك بما سكنت إليه وخرق العمل المعمول ، فأحضرت له الدفتر فوضعه في خفته ، وانصرفت وقد زالت عني المطالبة .

ولموسى المذكور أخبار كثيرة أضربت عن ذكرها طلباً للاختصار . وتوفي في شوال سنة ست وأربعين ومائتين ، رحمه الله تعالى .

والسِّيرَوانُ : بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الراء والواو وبعد الألف نون ، وهي كورة ماسّبَذان من أعمال الجبل .

وماسبذان: بفتح المسيم وبعد الألف سين مهملة وباء موحدة وذال معجمة والجميع مفتوح وبعد الألف نون ، وهي قرية كان يسكنها المهدي بن المنصور أبي جعفر ، والد هارون الرشيد ، وبها توفي ، وفي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة الشاعر – المقدم ذكره:

وأكرم قبر بعد قبر محمد نبي الهدى قبر باسَبَدَان عجبت لأيد هالت الترب فوقه ضحى كيف لم ترجع بغير بَنان

والسيروان: اسم لأربعة مواضع هذا أحدها .

وبلاد الجبلَ عبارة عن عراق العجم الفاصل بين عراق العرب وخراسان ، وبلاده المشهورة : أصبهان وهمذان والري وزنجان .

#### **Y01**

## أبو منصور الجواليقي

أبو منصور موهوب بن أبي طاهر أحمد بن محمد بن الحضر ، الجواليقي البغدادي الأديب اللغوي ؛ كان إماماً في فنون الأدب ، وهو من مفاخر بغداد قرأ الأدب على الخطيب أبي زكريا التبريزي – الآتي ذكره في حرف الياء إن شاء الله تعالى – ولازمه وتتلمذ له حتى برع في فنه .

وهو متدين ثقة غزير الفضل وافر العقل مليح الخط كثير الضبط ، صنف التصانيف المفيدة وانتشرت عنه ، مثل «شرح أدب الكاتب » و « المعرب » ولم يعمل في جنسه أكبر منه و تتمة « درة الغواص » تأليف الحريري صاحب المقامات ساه « التكلة فيا يلحن فيه العامة » إلى غير ذلك ، وكان يختار في بعض مسائل النحو مذاهب غريبة . وكان في اللغة أمثل منه في النحو ، وخطه مرغوب فيه ، يتنافس الناس في تحصيله والمغالاة فيه ا .

وكان إماماً للإمام المقتفي بالله يصلي به الصاوات الحمّس ، وألف له كتاباً لطيفاً في علم العروض ، وجرت له مع الطبيب هبة الله بن صاعد المعروف بان التلميذ النصراني – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – واقعة عنده ، وهي أنه لما حضر إليه للصلاة به ودخل عليه أول دخلة فها زاده على أن قال : السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله تعالى ، فقال ابن التلميذ ، وكان حاضراً قامًا بين يدي المقتفي ، وله إدلال الحدمة والصحبة : ما هكذا يسلم على أمير المؤمنين

٧٥١ – ترجمته في ذيل ابن رجب ١ : ٢٠٤ وعبر الذهبي ٤ : ١١٠ وانباه الرواة ٣ : ٣٣٥ ( وفي الحاشية ذكر لمصادر أخرى ) .

ا علق صاحب المختار هذا بقوله: «قلت ، أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به: رأيت بخزانة كتب والدي قدس الله روحه ، ملكاً له ، عشرة كتب بخط المذكور منها الكامل للمبرد
 في جزء واحد ومنها الحماسة والحطب النباتية وغير ذلك » .

٢ المختار : ما هكذا السلام .

يا شيخ ؟ فلم يلتفت ابن الجواليقي إليه ، وقال للمقتفي: يا أمير المؤمنين ، سلامي هو ما جاءت به السنة النبوية ، وروى له خبراً في صورة السلام ثم قال : يا أمير المؤمنين لو حلف حالف أن نصرانيا أو يهوديا لم يصل إلى قلبه نوع من أنواع العلم على الوجه المرضي لما لزمته كفارة الحنث لأن الله تعالى ختم على قلويهم ، ولن يفك ختم الله إلا الإيمان ، فقال له : صدقت وأحسنت فيا فعلت ، وكأنما ألجم ابن التلميذ بحجر مع فضله وغزارة أدبه .

وسمع ابن الجواليقي من شيوخ زمانه وأكثر ، أخذ الناس عنه علما جما ، وينسب إليه من الشعر شيء قليل ، فمن ذلك ما رأيته منسوبا إليه في بعض المجاميع ولم أتحققه له ، وهو :

ورد الورى سلسال جودك فارتووا ووقفت خلف الورد وقفة حائم ِ حيران أطلب غفلة من وارد والورد لا يزداد غير تزاحم

ثم وجدت هذين البيتين لابن الخشاب من حملة أبيات .

وحكى ولده أبو محمد إسماعيل ، وكان أنجب أولاده ، قال : كنت في حلقة والدي يوم الجمعة بعد الصلاة بجامع القصر ، والناس يقرؤون عليه ، فوقف عليه شاب وقال : يا سيدي ، قد سمعت بيتين من الشعر ولم أفهم معناهما ، وأريد أن تسمعهما مني وتعرفني معناهما ، فقال : قل ، فأنشده :

وصلُ الحبيب جينان الخلد أسكنها وهجره النار يصليني بـ النـارا فالشمس بالقوس أمست وهي نازلة إن لم يزرني ، وبالجوزاء إن زارا

قال إسماعيل: فلما سممها والدي قال: يا بني ، هذا شيء من معرفة علم النجوم وتسييرها لا من صنعة أهل الأدب ، فانصرف الشاب من غير حصول فائدة ، واستحيا والدي من أن يُسْأَل عن شيء ليس عنده منه علم ، وقام ، وآلى على نفسه أن لا يجلس في حلقته حتى ينظر في علم النجوم ويعرف تسيير الشمس والقمر ، فنظر في ذلك وحصل معرفته ، ثم جلس .

ومعنى البيت المسئول عنه أن الشمس إذا كانت في آخر القوس كان الليل في غاية الطول ، لأنه يكون آخر فصل الخريف ، وإذا كانت في آخر الجوزاء

كان الليل في غاية القصر ، لأنه آخر فصل الربيع ، فكأنه يقول : إذا لم يزرني فالليل عندي في غاية القصر ، وإن زارني كان الليل عندي في غاية القصر ، والله أعلم .

ولبعض شعراء عصره فيه وفي المغربي مفسر المنامات ، وذكرها في « الخريدة ، لحافظ : الحريدة ، للحافظ :

كلُّ الذنوب ببلدتي مغفورة الا اللذين تماظها أن يُغفَرا كون الجواليقي " فيها ملقيا أدباً ، وكون المغربي مُمَبَّرا فأسير لكنته يُمِلُ " فصاحة وغفول يقظته يعبر عن كرى

ونوادره كثيرة . .

وكانت ولادته سنة ست وستين وأربعائة . وتوفي يوم الأحد منتصف المحرم سنة تسع وثلاثين وخمسائة ببغداد ؛ ودفن بباب حرب ، رحمه الله تعالى ، بعد أن صلى عليه قاضي القضاة الزينبي بجامع القصر .

والجواليقي: نسبة إلى عمل الجوالق وبيعها ، وهي نسبة شاذة لأن الجوع لا ينسب إليها ، بل ينسب إلى آحادها إلا ما جاء شاذاً مسموعاً في كلمات محفوظة مثل قولهم: رجل أنصاري ، في النسبة إلى الأنصار ، والجواليق في جمع جوالق شاذ لأن الياء لم تكن موجودة في مفرده ، والمسموع فيه جُوالق بضم الجيم وجمعه جوالق بفتح الجيم ، وهو باب مطرد ، قالوا: رجل حُلاحل ، بضم الجيم وقوراً ، وجمعه حَلاحل ، وشجر عُدامل ، إذا كان قديماً ، وجمعه عَدامل ، ورجل عُلاكد ، إذا كان شديماً ، وهو السيد ، وجمعه عَراعر ، ورجل عُلاكد ، إذا كان شديداً ، وجمعه عَلاكد ، وله نظائر كثيرة . وهو اسم أعجمي معرب ، والجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة عربة ألبتة .

١ ن ق : المفسر المقامات ؛ وهو خطأ يدل عليه البيت الثاني .

۲ ن ص ق : بمد .

٣ علق ابن المؤلف هذا يقوله : قلت يعني موسى بن أحمد ، وكذلك الحيم والكاف نحو كيلجه ،
 والله أعلم .

#### 707

### رضي الدين النيسابوري

أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي الطوسي الأصل النيسابوري الدار المحدث الملقب رضي الدين ؟ كان أعلى المتأخرين إسناداً ، لقي جماعة من الأعيان وأخذ عنهم ، وسمع « صحيح مسلم » من الفقيه أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي – المقدم ذكره – وهو آخر من بقي من أصحابه ، وسمع « صحيح البخاري » من أبي بكر وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي وأبي الفتوح عبد الوهاب بن شاه ابن أحمد الشاذياخي ، وسمع « الموطأ » رواية أبي مصعب إلا ما استثني منه من أبي محمد هبة الله بن سهل بن عمر البسطامي المعروف بالسندي ، وسمع « تفسير القرآن الكريم » تصنيف أبي إسحاق الثعلبي من أبي العباس مجمد الطوسي المعروف بعباسة ، وسمع أيضاً من جماعة من شيوخ نيسابور منهم الفقيه أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الحواري وأم الخير فاطمة بنت أبي الحسن علي بن المظفر بن زعبل ، باستدعاء الوالد رحمه الله تعالى في جمادى الآخرة سنة عشر وستائة ، وإنحا ذكرته لشهرته وتفرده في آخر عصره ؛ وكانت ولادته سنة أربع عشرين وخسمائة ، طناً . وتوفي ليلة العشرين من شوال سنة سبع عشرة وستمائة بنيسابور ، ود فن طناً . وتوفي ليلة العشرين من شوال سنة سبع عشرة وستمائة بنيسابور ، ود فن طن الغد ، رحمه الله تعالى .

ثم بعد إثبات هذه الترجمة على هذه الصورة بسنين رأيت بخط الشيخ المؤيد

٧٥٧ ــ انظر عبر الذهبي ه : ٧١ والشذرات ه : ٧٨ وزاد ي ن ق في نسبه بعد علي : ابنالحسن ابن محمد بن أبني صالح ، وسيرد هذا ني آخر الترجمة .

۱ ن ص : عبرو .

٢ ن ق : بالسيدي ، وعند دي سلان : بالسدي .

٣ ق : رغبل ؛ ن : زغيل ؛ وانظر الضبط في تبصير المنتبه : ٢٠٧.

المذكور في إجازة ، وقد رفع نسبه فقال : كتبه المؤيد بن محمد بن علي بن الحسن ابن محمد بن أبي صالح الطوسي .

# 404

# الألسوسي

أبو سعيد المؤيد بن محمد بن علي بن محمد الألوسي ، الشاعر المشهور ؛ كان من أعيان شعراء عصره كثير الغزل والهجاء ، ومدح جهاعة من رؤساء العراق ، وله ديوان شعر ، وكان منقطعاً إلى الوزير عَوْن الدين يحيى بن هبيرة ، وله فيه مدائح جيدة.

ذكره محب الدين ابن النجار في « تاريخ بغداد » فقال : هو عطاف بن محمد ابن علي بن أبي سعيد الشاعر المعروف بالمؤيد ، ولد بألوس ، قرية بقرب الحديثة ، ونشأ بدجيل ودخل بغداد ، وصار جاووشا في أيام المسترشد بالله ، وهجاه ابن الفضل الشاعر بأبيات ؛ ثم إن المؤيد نظم الشعر فأكثر منه حتى عرف به ومدح وهجا ، وكان قد لجأ إلى خدمة السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه – وقد تقدم ذكره " – قال : وتفسح في ذكر الإمام المقتفي وأصحابه عالا ينبغي ، فقبض عليه وسجن .

وذكره العاد الكاتب في كتاب و الخريدة ، فقال : ترفع قدره وأثرى حاله ، ونفق شعره ، وكان له قبول حسن ، واقتنى أملاكا وعقاراً وكثر رياشه ، وحسن معاشه ، ثم عثر به الدهر عثرة صعب منها انتعاشه ، وبقي في حبس الإمام المقتفي أكثر من عشر سنين إلى أن خرج في أول خلافة الإمام المستنجد

٣٥٧ – انظر اللباب (.الألوسي ) .

۱ ق ص ر : أحمد .

۲ ر : جاویشاً .

٣ انظر ج ٥ : ٢٠٠٠ .

سنة خمس وخمسين وخمسائة ، ولقيته حينئذ وقد غشي بصره من ظلمة المطمورة التي كان فيها محبوساً . وكان زيه زي الأجناد ، وسافر إلى الموصل ، وله شعر حسن غزل وأسلوب مطرب بنظم معجب ، وقد يقع له من المعاني المبتكرة ما يندر ، فمن ذلك قوله في صفة القلم :

ومثقف يُغسني ويُفني دائمًا في طوري المساد والإيعاد والإيعاد قلم يفلُ الجيشَ وهسو عرمرمُ والبيض ما سلت من الأغساد وهبت له الآجامُ حين نشا بها كرمَ السيول وهيبة الآساد

قلت أنا : ولقد رأيت هذه الأبيات منسوبة إلى غيره ، والله أعلم بالصواب . ولم يقتُل في القلم أحسن من هذا المعنى . ولبعضهم في القلم أيضاً وهو في هذا المعنى :

وأرقش مرهوب الشباة مهفهف يشتت شمل الخطب وهو جميع في تدين له الآفاق شرقا ومغربا وتعنو له أفلاكها وتطبيع حمى الملك مفطوما كاكان يحتمي به الأسد في الآجام وهو رضيع ولبعضهم أيضا في هذا المعنى:

له قـلم كقضاء الإله بالسعد طوراً وبالنحس ماضي فما فارق الأسد في حالتيه يبيساً وذا ورقات غضاض ففي كف ليث الوغى في الندى وفي وجه ليث الشرى في الغياض ومعنى البيت الثالث مأخوذ من قول بعضهم في وصف طنبور:

وطنبور مليح الشكل يحكي بنفمته الفصيحة عندليبا روى لما ذوى نغما فصاحا حواها في تقلب قضيبا كذا مَن عاشر العلماء طفلا يكون إذا نسَشا شيخا أديبا

١ هنا ينتهي الحرم الذي أشرنا اليه سابقاً في النسخة لي .

وهذا معنى مطروق أكثرت الشعراء استعماله ، فمن ذلك قول بعضهم وهو أبو محمد عبد الله بن قاضي ميلة :

جاءت بعود يُناغيها ويسعدها انظر بدائع ما يأتي به الشجر غنت عليه ضروب الطير ساجعة حيناً فلما ذورى غنتى به البشر فلا يزال عليه الدهر مصطخب يهيجه الأعجمان : الطير والوتر ولبعضهم في المعنى أيضاً :

وعود له نوعان من لذة المنى فبورك جان يجتنيه وغارس تفنت عليه قينة وهو يابس تفنت عليه قينة وهو يابس

ولولا خوف الإطالة والخروج عما نحن بصدده لذكرت عدة مقاطيع في هذا المعنى .

ولبهاء الدين زهير المقدم ذكره من قصيدة يمدح بها اقسيس بن الملك الكامل: وتهتز أعواد المنسابر باسمه فهل ذكرَت أيامَها وهي أغصان م

(279) ثم قال العاد في بقية الترجمة: وكان ولده محمد ذكياً له شعر حسن الماجر إلى الملك العادل نور الدين بالشام سنة أربع وستين، وكان يومئذ بصرخد، فمرض فأنفذه إلى دمشق ، فهات في الطريق بقرية يقال لها رشيدة ؟ انتهى كلام العاد.

ومن شعر المؤيد المذكور من جملة قصيدة له ، رحمه الله تعالى :

فيا بَرْدَها من نفحة حاجرية على حَرَّ صدر ليس تخبو سمائه ويا حسنه طيفاً وشى نور وجهه بطيفي فنطاني من الشَّعر فاحمه يجول وشاحاه على غصن بانة سقاها الحيا فاخضر واهتز ناعمه

١ مقط البيتان من لي .

۲ لي : رسدة .

فلما رمى في شملنا الصبح بالنوى ولم يبق منها غير معنى ألازمه وقفت بحُزُوى وهي منها معالم قُواء وجسمي قد تعفّت معالمه وقوف بنانيا في يميني ولم أقف وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه ولم يُبتى لي رسما بجسمي صدود ها فيشجى بدمعي كلما انهل طاسمه ولا مقلة أبقت فتغرم نظرة بثانية والمُتلف الشيء غارمه فلله وجدي في الركاب كأنه دموعي وقد حنت بليل روازمه وقد مد من كف الثريا هلالها فقبّلته حتى تهاوت مناظمه

وهي قصيدة طويلة أجاد فيها ، وقد وازن بها قصيدة المتنبي في سيف الدولة ابن حمدان التي أولها :

وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه وقد استعمل في قصيدته أنصاف أبيات من قصيدة المتنبي على وجه التضمين وأكثر شعره جيد .

وله أيضاً من جملة أبيات قالها وهو محبوس :.

رحاوا فأفنيت الدموع تشوقاً من بعدهم وعجبت إذ أنا باقي وعلمت أن العود يقطر ماؤه عند الوقود لفرقة الأوراق وأبيت مأسوراً وفرحة ذكركم عندي تعادل فرحة الإطلاق لا تنكر الباوى سواد مفارقي فالحرق يحكم صنعة الحراق

وكانت ولادته سنة أربع وتسمين وأربعهائة بألوس ، ونشأ بها . وتوفي يوم الحيس الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة سبع وخمسين وخمسائة بالموصل ، وكان خروجه من بغداد سنة ست وخمسين وخمسائة ، رحمه الله تعالى .

١ ق ص : نبالي .

٢ كتب في المختار فوقها : تحرقاً ، وفي ر : تحرقاً .

٣ زاد قبل هذه اللفظة في ر : وكان اكثر شعره جيداً .

ولما ذكرت تاريخ ولاية المستنجد ذكرت نكتة غريبة أحببت ذكرها ، وهو ما أخبرني به بعض مشايخ العراق الفضلاء أن المستنجد رأى في منامه في حياة والده المقتفي كأن ملكا نزل من الساء فكتب في كفه أربع خاءات ؛ فلما استيقظ طلب معبر الرؤيا ، فقص عليه ما رآه ، فقال له : تلي الحلافة في سنة خمس وخمسين وخسائة ، فكان الأمر كذلك ، وكان ذلك قبل وفاة والده بمدة والألوسي : بضم الهمزة واللام وبعدها واو ساكنة ثم سين مهملة ، هذه النسبة إلى ألوس ، وهي ناحية عند حديثة عانة على الفرات ، هكذا ذكره عز الدين بن الأثير – المقدم ذكره – فيا استدركه على الحافظ ابن السمعاني ، لأنه قال : ألوس موضع بالشام في الساحل عند طرسوس ، وهو بغدادي الدار والمنشأ – لأنه دخل بغداد في صباه – وقيدها ابن النجار « الآلسي » ومد الهمزة وضم اللام ، والله أعلم .

# ٧٥٤ المهلب بن أبي صفرة

أبو سعيد المهلّب بن أبي صُفْرة – كانت له بنت اسمها صفرة وبها كان يكنى – واسمه ظالم بن سراق بن صبح بن كندي بن عمرو بن عدي بن وائل بن الحارث بن العتيك بن الآزد ، ويقال الأسد بالسين الساكنة ، ابن عمران بن عمرو مُزيقياء ابن عامر ماء السماء بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الآزد ، الآزدي العتكي البصري ؛ قال الواقدي : كان أهل دَبا أسلموا في عهد رسول الله صلى

۱ اللباب ۱ : ۲۹

٧٥٤ – أخباره في كتب التاريخ التي تتحدث عن عصر بني أمية أو عن حروب الحوارج، كالطبري وللسعودي وابن الأثير وكامل المبرد. الخ وانظر المعارف : ٣٩٩ والاصابة ٢ : ٢١٦ وسرح العيون : ٣٠٩ وعبر الذهبي ١ : ٥٠ والشذرات ١ : ٥٠ والشذرات ١ : ٥٠

الله عليه وسلم ، ثم ارتدوا بعده ومنعوا الصدقة ، فوجّه إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه عكرمة بن أبي جهل المخزومي رضي الله عنه ، فقاتلهم فهزمهم وأثخن فيهم القتل ، وتحصن فكشهم في حصن لهم وحصرهم السلمون ، ثم نزلوا على حكم حُذَيفة بن اليهان ، فقتل مائة من رؤسائهم ، وسبى ذراريهم ، وبعثهم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وفيهم أبو صُفرة غلام لم يبلغ ، فأعتقهم أبو بكر رضي الله عنه وقال : اذهبوا حيث شئم ، فتفرقوا ، فكان أبو صُفرة من نزل المصرة .

وقال ابن قتيبة في كتاب « المعارف » : هذا الحديث باطل ، أخطأ فيه الواقدي لأن أبا صُفْرة لم يكن في هؤلاء ولا رآه أبو بكر قط ، وإنما وفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو شيخ أبيض الرأس واللحية ، فأمره أن يخضب فخضب ، وكيف يكون غلاماً في زمن أبي بكر وقد ولد المهلب وهو من أصاغر ولده قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ، وقد كان في ولده من ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشلاثين سنة أو أكثر .

وكان المهلب المذكور من أشجع الناس ، وحمى البصرة من الخوارج ، وله معهم وقائع مشهورة بالأهواز استقصى أبو العباس المبرد في كتابه « الكامل » أكثرها ، فهي تسمى بصرة المهلب لذلك ، ولولا طولها وانتشار وقائعها لذكرت طرفاً منها .

وكان سيداً جليلا نبيلا ، روي أنه قدم على عبد الله بن الزبير أيام خلافته بالحجاز والعراق وتلك النواحي ، وهو يومنذ بمكة ، فخلا به عبد الله يشاوره ، فدخل عليه عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي فقال : من هذا الذي قد شغلك يا أمير المؤمنين يومك هذا ؟ قال : أو ما تعرفه ؟ قال : لا ، قال : هذا سيد أهل العراق ، قال : فهو المهلب بن أبي صُفْرة ، قال : نعم ، فقال المهلب : من هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : هذا سيد قريش ، فقال : فهو عبد الله بن صفوان ، قال : نعم .

١ ر : فقتل أشرافهم ؟ بر من : مائة من أشرافهم .

٢ في بعض النسخ : بسنين .

قال ابن قتيبة في و المعارف ، ' ولم يكن يعاب بشىء إلا بالكذب وفيه قيل: راح يكذب ، ثم قال ابن قتيبة بعد هذا : وأنا أقول : كان المهلب أتقى الناس لله عز وجل ، وأشرف وأنبل من أن يكذب ، ولكنه كان محربا ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : الحرب خدعة ، وكان يعارض الخوارج بالكلمة فيور "ي بها عن غيرها ، يرهب بها الخوارج ، وكانوا يسمونه الكذاب ويقولون : راح بكذب ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حربا ورى بغيرها .

وقال أبو العباس المبرد في و الكامل " في شرح أبيات رمي فيها المهلب بالكذب ، ما صورته : وقوله و الكذاب " لأن المهلب كان فقيها ، وكان يعلم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وكل كذب يكتب كذبا إلا ثلاثة : الكذب في الصلح بين الرجلين ، وكذب الرجل لامرأته يَعد ها ، وكذب الرجل في الحرب يتوعد ويتهدد " . وكان المهلب ربما صنع الحديث ليشد " به أمر المسلمين ويضعف به من أمر الخوارج ، وكان حي من الأزد يقال لهم الندَب أورا المهلب رائحاً قالوا : قد راح المهلب يكذب ، وفيه يقول رجل منهم :

أنت الفي كل الفي لوكنت تصدق ما تقول

وذكر المبرد في كتاب والكامل " في أواخره في فصل قتال الخوارج وما جرى بين المهلب والأزارقة : وكانت ر'كب' الناس قديمًا من الخشب ، فكان الرجل يَضرب بركابه فينقطع ، فإذا أراد الضرب والطعن لم يكن له معين أو معتمد ، فأمر المهلب فضربت الركب' من الحديد ، فهو أول من أمر بطبعها . وأخدار المهلب كثرة .

وتقلبت به الأحوال ، وآخر ما ولي خراسان من جهة الحجاج بن يوسف الثقفي المقدم ذكره فإنه كان أمير العراقين، وضم إليه عبد الملك بن مروان خراسان وسجستان ، فاستعمل على خراسان المهلب المذكور ، وعلى سجستان

۱ المعارف : ۳۹۹ .

۲ الکامل ۳ : ۲۱۸ .

٣ الكامل ٣: ٣٧٨ .

عبيد الله بن أبي بكرة ، فورد المهلب خراسان واليـاً عليهـا سنة تسع وسعين للهجرة .

وكان قد أصيب بعينه على سمرقند لما فتحها سعيد بن عثان بن عفان رضي الله عنه، في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فإنه كان معه في تلك الغزوة ، وفي تلك الغزوة تلك قلمت عين سعيد أيضاً ، وفيها قلمت أيضاً عين طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات المشهور بالكرم والجود ، وفي ذلك يقول المهلب :

لئن ذهبت عيني لقد بقيت نفسي وفيها بحمد الله عن تلك ما يُنسي إذا جاء أمر الله أعيا خيولنا؟ ولا بدأن تعمى العيون ُ لدى الرمس

وقيل إن المهلب قلعت عينه على الطالقان. ولم يزل المهلب والياً بخراسان حتى أدركته الوفاة هناك ، ولما حضره أجله عهد إلى ولده يزيد – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – وأوصاه بقضايا وأسباب ، ومن جملة ما قال له : يابني ، استعقل الحاجب ، واستظرف الكاتب ، فإن حاجب الرجل وجهه وكاتبه لسانه ؛ ثم توفي في ذي الحجة سنة ثلاث وثمانين للهجرة ، بقرية يقال لها زاغول من أعمال مرو الروذ من ولاية خراسان ، رحمه الله تعالى .

وله كامات لطيفة وإشارات مليحة تدل على مكارمه ورغبته في حسن السمعة والثناء الجميل ، فمن ذلك قوله : الحياة خير من الموت ، والثناء الحسن خير من الحياة ، ولو أعطيت ما لم يعطه أحد لأحببت أن تكون لي أذن أسمع بها ما يقال في عداً إذا مت ؛ وقد قيل إن هذا الكلام لولده يزيد ، والله أعلم .

وكان المهلب يقول لبنيه : يابني ، أحسن ثيابكم ما كان على غيركم ، وقد أشار إلى هذا أبو تمام الطائي فيا كتبه إلى من يطلب منه كسوة " :

فأنت العلم الطُّبُّ أيُّ وصية بها كان أوصى في الثياب المهلب

١ رضي الله عنه : سقطت من جميع النسخ ، ما عدا المختار .

۲ ق : أعيا حيولنا ؛ ر : تعيى خيولنا .

۳ ديوان أبي تمام ۱ : ۲۸۲ .

وقد ذكر الطبري في تاريخه أنه توفي سنة اثنتين وتمانين ، والله أعلم ، والكلام على وفاته مذكور في ترجمة ابنه يزيد ، فلينظر هناك فإنه مستوفى .

ولما حضرته الوفاة جمع من حضره من بنيه ودعا بسهام فحزمت ، ثم قال : أترونكم كاسريها مفرقة ؟ قالوا : أفترونكم كاسريها مفرقة ؟ قالوا : فعم ، قال : هكذا الجاعة ، ثم مات .

ولما مات رئاه الشعراء وأكثروا ، وفي ذلك يقول نهار بن توسعة الشاعر المشهور : ألا ذهب الغَزُورُ المقرَّبُ للغنى ومات الندى والجود بعد المهلَّب

الا دهب الغزو المقرب للغنى ومات الندى والجود بعد الهدب أقاما بمَرُو الرودُ لا يَبْرَحانها وقد قعدا من كل شرق ومغرب

وخلف المهلب' عدة أولاد نجباء كرماء أجواداً أمجاداً ، وقال ابن قتيبة في كتاب و المعارف ، ويقال : إنه وقع إلى الأرض من صُلب المهلب ثلثائة ولد صود تقدم في حرف الراء ذكر حفيديه روح ويزيد ابني حاتم بن قبيصة بن المهلب ، وسيأتي ذكر يزيد في حرف الباء إن شاء الله تعالى .

(280) ومن سراة أولاده أبو فراس المغيرة ، وكان أبوه يقدمه في قتال الحوارج ، وله معهم وقائع مأثورة تضمنتها التواريخ أبلى فيها بلاء أبان عن نجدته وشهامته وصرامته ، وتوجه صحبة أبيه إلى خراسان واستنابه عنه بمرو الشاهجان ، وتوفي بها في حياة أبيه سنة اثنتين وثمانين في شهر رجب ، ورثاه أبو أمامة زياد الأعجم ، وهو زياد بن سليان ، ويقال ابن جابر ، وهو ابن عبد القيس الشاعر المشهور ، بقصيدته الحائية السائرة التي أولها :

قل القوافل والغزاة إذا غزوا الباكرين وللمجدة الرائح :
إن الساحة والمروءة ضمنا قبراً بمروعلى الطريق الواضح فإذا مررت بقبره فاعقر به كوم الهجان وكل طرف سابح وانضح جوانب قبره بدمامًا فلقد يكون أخا دم وذبائح واظهر ببزاته وعقد لوائه واهتف بدعوة مصلتين شرامح

١ بعد هذا في ر لي : بقرية يقال لها زاغول ، ثم أورد ما تقدم من كلمات له ....
 ٢ الشرمحي : الطويل القوي .

آب الجنود معاقساً أو قافلًا وأقام رَهُنَ حفيرة وضرائح وأرى المكارم يوم زيل بنعشه زالت بفضل فواضل ومدائح رجفت لمصرعه البلاد وأصبحت منا القاوب لذاك غير صحائح الآن لما كنت أكرمَ من مشي وأفتر نابك عن شباة القارح وتكاملت فسك المروءة' كلها وأعَنْتَ ذلك بالفعال الصالح وكفى بنا حزنا بست حله أخرى المنون فليس عنه بنازح عن كل طاعة وطرف طامح فعفت منابره وحط سروجه وإذا يناح على امرىء فلتعلمن أن المفرة فوق نوخ النائح والباكيات برنسة وتصايح تبكى المنفعرة خللنا ورماحنا للقتل بين أسنة وصفائح مات المفيرة' بعد طول تعرض وتنوزعتا بمغالق ومفاتح وإذا الأمور على الرجال تشابهت فتل السحيل بمبرم ذي مراة دون الرجال بفضل عقل راجح وأرى الصَّمالكُ للمغيرة أصبحت تبكى على طكائق اليدن مسامح وخَيَتْ الوامعُ كُلُّ برق لائح كان الربيع لهم إذا انتجعوا الندى ألقى الدلاء إلى قليب المائح كان المهلب المنبرة كالذي في حَوَّضه بنوازع وموانح فأصاب جمة ما استقى فسقى له أيام لو يَحْتَلُ وَسُطَ مَفَارَةً ﴿ فاضت معاطشها بشرب سائح يَمْرى قوادم كل حرب لاقح إن الملب لن رال لها فق تجتاب سهل ساسب وصحاصح بالمقربات لواحقأ آطالها مُتَلَبِّبًا تَهْفُو الكِتَائَبُ حُولُهُ مُلحَ المُتنُونِ من النضيح الراشح ملك" أغـر متو"ج" يسمو له طرف الصديق بغض طرف الكاشح يسمعُود طبير سوانح وبوارح رَفَّاع ألوية الحروب إلى العدا

۱ ق ن بر من : وتوزعت .

٢ ق ص ن : فقد .

وهذه القصيدة من غرر القصائد ونُخبَها ، ولولا خوف الإطالة لأثبتها كلها وهي طويلة تزيد على خسين بيتا ، وقد ذكرها أبو على القالي – المقدم ذكره في حرف الهمزة ا – في كتابه الذي جمله ذيلا على أماليه الموتكلم علي بعض أبياتها، وقال : إنها قد تنسب إلى الصّلتان العبدي الشاعر المشهور ، ولكن الأصح أنها لزياد الاعجم . والبيت الثاني منها تستشهد به النحاة في كتبهم على جواز تذكير المؤنث إذا لم يكن له فرج حقيقي ، وهو أشهر بيت في هذه القصيدة لكثرة استعالهم له ، وقد أخذ بعض الشعراء معنى البيت الثالث والرابع فقال ":

احملاني إن لم يكن لكما عَقْ حرّ إلى جَنْبِ قبره فاعقراني وانضحا من دمي عليه فقد كا ن دمي من نداه لو تعلمان

(281) وصاحب هذين البيتين هو الشريف أبو محمد الحسن بن محمد بن على بن أبي الضوء العلوي الحسيني نقيب مشهد باب التبن ببغداد ، وهما من جملة قصيدة يرثي بها النقيب الطاهر والد عبيد الله ، ذكر ذلك العاد الكاتب في كتاب « الخريدة » وقال أيضاً : إن الشريف أبا محمد المذكور توفي سنة سبع وثلاثين وخسائة ببغداد ، رحمه الله تعالى .

ثم بعد وقوفي على ما ذكره العاد في «الخريدة» وجدت هذين البيتين في كتاب «معجم الشعراء» تأليف المرزباني لأحمد بن محمد الخثممي ، وكنيته أبو عبد الله، ويقال أبو العباس ، ويقال إنه الحسن ، وكان يتشيع وينهاجي البحتري .

وكان المغيرة بن المهلب المذكور قد مزق قباء ديباجاً كان على زياد الأعجم فقال زياد في ذلك :

لعمر الأياج مزقت وحداء ولكنام مزقت عرض المهلب

۱ انظر ج ۱ : ۲۲۹ .

٢ ذيل الأمالي : ٨ - ١١ .

۳ انظر ترجمة خالد الكاتب ج ۲ : ۲۳۲ حيث ورد البيتان ؛ والترجمة المذكورة مما انفردت به النسختان ص ر ، وبين ما قاله المؤلف هنا وما ثبت هنالك ما قد يشير إلى أن المؤلف لا علاقة له بترجمة خالد الكاتب .

فبلغ ذلك المهلب فأرضاه واستعطفه .

وذكر أبو الحسين علي بن أحمد السئلامي في كتاب « تاريخ ولاة خراسان » أن رجلا سمع من زياد الأعجم هذه القصيدة قبل أن يسمعها المهلب فجاء إلى المهلب فأنشده إياها ، فأعطاه مائة ألف درهم ، ثم أتاه زياد الأعجم فأنشده إياها ، فقال له : قد أنشدنيها رجل قبلك ، فقال : إنما سمعها مني ، فأعطاه مائة ألف درهم .

والمهلب عقب كثير بخراسان يقال لهم المهالبة وفيهم يقول بعض شعراءِ « الحماسة » وهو الأخنس الطائي يمدح المهلب ،

نزلت على آل المهلب شاتياً بعيداً عن الأوطان في الزمن الحل ِ فها زال بي مَعْرُ وفهم وافِتقادُ هم وبرهم ُ حتى حسبتُهُم ُ أهلي

والوزير أبو محمد المهلبي ــ المقدم ذكره في حرف الحاء ٢ ــ من نسله أيضاً ، رحمهم الله أجمعين .

وفي أوائل هذه الترجمة أسماء تحتاج إلى الضبط والكلام عليها .

فأمَّا العتيك والأزد فقد تقدم الكلام عليها .

وأما مُزَيقياء فهو بضم الميم وفتح الزاي وسكون الياء المثناة من تحتها وكسر القاف وفتح الياء الثانية وبعدها همزة ممدودة ، وهو لقب عرو المذكور وكان من ملوك اليمن ، وإنما لقب بذلك لأنه كان يلبس كل يوم حلتين منسوجتين بالذهب ، فاذا أمسى مزقها وخلعها ، وكان يكره أن يعود فيها ، ويأنف أن يلبسها أحد غيره ، وهو الذي انتقل من اليمن إلى الشام لقصة يطول شرحها ، والأنصار من ولده ، وهم الأوس والخزرج ، وحكى أبو عمر ابن عبد البر صاحب كتاب و الاستيعاب » في كتابه الذي سماه و القصد الأمم في أنساب العرب والعجم » وهو كتاب لطيف الحجم أن الأكراد من نسل عمرو مزيقياء العرب والعجم » وهو كتاب لطيف الحجم أن الأكراد من نسل عمرو مزيقياء

١ شرح الحماسة للمرزوني ، رقم : ٢٧٦.

۲ انظر ج ۲ : ۱۲۴ .

٣ القصد والأمم : ٣١ .

المذكور ، وأنهم وقعوا إلى أرض العجم فتناسلوا بها وكثر ولدهم ، فسموا الكرد ، وقال بعض الشعراء في ذلك وهو يعضد ما قاله أبو عمر ابن عبد البر : لعمرك ما الأكراد أبناء فارس ولكنه كرد بن عمرو بن عامر

وأما أبوه عامر فإنما لقب بماء السما لجوده وكثرة نفعه ، فشبه بالغيث . وأما المنذر بن ماء السماء اللخمي أحد ملوك الحيرة ، فإن أباه امرؤ القيس ابن عمرو بن عدي ، وماء السماء أمه ، وهي بنت عوف بن جُشكم بن النمر بن قاسط ، وإنما قبل لها ماء السماء لحسنها وجمالها .

وأما دَبا بفتح الدال المهملة والباء الموحدة وبعدها ألف مقصورة ، وهو اسم موضع بين عمان والبحرين أضيفت جماعة من الأزد إليه لما نزلوه ، وكان الأزد عند تفرقهم – حسبا ذكرناه في أول هذه الترجمة – أضيفت كل طائفة إلى شيء يميزها عن غيرها ، فقيل أزد دَبا ، وأزد شَنُوءَة ، وأزد عمان ، وأزد السّراة ، يميزها عن غيرها إلى الأزد المذكور ، فلا يظن ظان أن الأزد مختلف باختلاف ومرجع الكل إلى الأزد المذكور ، فلا يظن ظان أن الأزد مختلف باختلاف المضافين إليه ، وقد قال الشاعر – وهو النجاشي ، واسمه قيس بن عمرو بن مالك ابن حزن بن الحارث بن كعب بن الحارث الحارثي ، – :

وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل بهـا ريب من الحدثان فأما التي شلت فأزد عمان التي شلت فأزد عمان

ولما هزم المهلب قسطري بن الفُجاءة - المقدم ذكره م بعث إلى مالك بن بشير فقال : إني موفدك إلى الحجاج فسير فإنما هو رجل مثلك ، وبعث إليه بحائزة فردها وقال : إنما الجائزة بعد الاستحقاق ، وتوجه فلما دخل على الحجاج قال : ما اسمك ؟ قال : مالك بن بشير ، قال : ملك وبشارة ، ثم قال : كيف تركّب المهلب ؟ قال : أدرك ما أمل وأمن ما خاف ، قال : فكيف هو بجنده ؟

١ ترجمة النجاشي في الاصابة ٦ : ٢٦٣ والحزانة ٤ : ٣٦٨ والسمط : ٨٩٠ والشعر والشعراء :

۲ انظر ج ٤ : ۹۳

قال: والدرءون ؟ قال: كيف رضاهم عنه ؟ قال: وسعهم بالفضل وأقنعهم بالعدل ؟ قال: كيف تصنعون إذا لقيتم عدوكم ؟ قال: نلقاهم بجدنا فنقطع فيهم ويلقوننا بجدهم فيطمعون فينا ؟ قال: فها حال قسطري بن الفسجاءة ؟ قال: كادنا بمثل ما كدناه به ؟ قال: فها منعكم من اتباعه ؟ قال: رأينا المقام من ورائه خيراً من اتباعه ؟ قال: فأخبرني عن ولد المهلب ؟ قال: رعاة البيات حتى يؤمنوه وحماة السرح حتى يردوه ؟ قال: أيهم أفضل ؟ قال: ذلك إلى أبيهم ؟ قال: لتقولن ؟ قال: هم كحلقة مفرغة لا يعلم طرفاها ؟ قال: أقسمت عليك هل روسية في هذا الكلام ؟ قال: ما أطلع الله أحداً على غيبه . فقال الحجاج لجلسائه: هذا والله الكلام المطبوع لا الكلام المصنوع ؟ قلت: كأن حتى هذا الفصل أن يكون متقدماً ؟ لكنه كذا وقع ؟ والله تعالى أعلم بصوابه وصحته .

#### 400

## مهيار الديلمي

أبو الحسين مهيار بن مرزويه الكاتب الفارسي الديلي الشاعر المشهور؟ كان مجوسياً فأسلم ، ويقال إن إسلامه كان على يد الشريف الرضي أبي الحسن عمد الموسوي – المقدم ذكره – وهو شيخه ، وعليه تخرج في نظم الشعر، وقد وازن كثيراً من قصائده . وذكر شيخنا ابن الأثير الجزري في تاريخه انه أسلم في سنة أربع وتسعين وثلثائة، فقال له أبو القاسم ابن برهان: يا مهيار قد انتقلت بأساوبك في النار من زاوية إلى زاوية ، فقال : وكيف ذاك ؟ قال : كنت مجوسياً فصرت تسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعرك .

و٧٥ – ترجمته في تاريخ بنداد ١٣ : ٢٧٦ والمنتظم ٧٠: ٩٤ ودمية القصر : ٧٩ والبداية والنهاية

١٢٠ ؛ ٤١ وعير الذهبي ٣ : ١٩٧ والشذرات ٣ : ٢٤٢ .

١ تاريخ ابن الأثير ٩ : ٥٩ ١

وكان شاعراً جَزَّلَ القول ، مقدماً على أهل وقته ، وله ديوان شعر كبير يدخل في أربع مجلدات ، وهو رقيق الحاشية طويل النفس في قصائده .

ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في « تاريخ بغداد » وأثنى عليه وقال : كنت أراه يحضر جامع المنصور في أيام الجعات ، يعني ببغداد ، ويُقرأ عليه ديوان شعره ولم يقدر لي أسمع منه شيئاً .

وذكره أبو الحسن الباخر زي المقدم ذكره في كتاب « دمية القصر » فقال في حقه : هو شاعر ، له في مناسك الفضل مشاعر ، وكاتب ، تجلى تحت كل كلمة من كلماته كاعب ، وما في قصيدة من قصائده بيت ، يتحكم عليه لو وليت ، وهي مصبوبة في قوالب القلوب ، وبمثلها يعتذر الزمان المذنب عن الذنوب ؟ ثم عقب هذا الكلام بذكر مقاطيع من شعره وأبيات من جملة قصائده .

> سقى دارها بالرقيمتَيَيْن ِ وحَيّاها ومنها :

وكيف بوصل الحبل من أم" مالك يراها بعين الشوق قلبي على النوى فلله ما أصفى وأكدر حبها وإذا استوحشت عيني أنست بأن أرى وأعتنق الغصن الرطيب ليقد ها ويوم الكثيب استشرفت لي ظبية في يُداك في الرتاب طرفي فيك يا أم مالك فيا ارتاب طرفي فيك يا أم مالك

وبين بلادينا زرود وحبلاها فيحظى ولكن من لعيني برؤياها وأبعدها مني الغداة وأدناها نظائر تصبيني إليها وأشباها وأرشف ثغر الكأس أحسبه فاها مولهة قد ضل بالقاع خشفاها فتزداد حسناً مقلتاها وليتاها على صحة التشده أنك إباها

مُلثُ يُحلُ الترب في الدار أمواها

۱ ديوانه ٤ : ۱۸۳ .

فإنك أنت الجيد أو أنت عيناها يشتى على رجم المطامع مرماها فلو أن نجداً تسَلعة ما تعدُّاها وهبكم منعتم أن يراها بعينه فهل تمنعون القلبَ أن يتمناها سُرى طيفها ، آما لذكرته آما وأخطاره ، لا يصغر الله بمشاها فها دَلُّها إلا وميضُ ثناياها

فإن لم تكوني خدهـ وجبينها ألوامــه في حب دار عزيزة ١ دعوه ونجداً إنها شأن قلبه وليل بذات الأثل قَـَصُّر طوله تخطت إلى الهول مشياً على الهوى وقد كاد أسداف الدجى أن تضلها وله من أبيات :

إن التي عَلَقتَ قلبك حبَّها راحت بقلب منك غير عَلَوْق

عقدت ضمان وفائها من خصرها فوهى ، كلا العقدين غير وثيق ومن سائر شعره أيضاً قوله رحمه الله تعالى ":

بكر العارض تحدوه النشامي فسقاك الري يا دار أماما [ وتمشت فىك أنفاس الصبا يتناجين بأنفاس الخزامي ] 4

ومنها :

بالحبى واقرأ على قلسى السلاما أن قلباً سار عن جسم أقاما طبب عيش بالغضى لو كان داما وقصارى الوجد أن نسلخ عاما قبل أن تحمل شحاً وعما

وبجرعاء الحمى قلبي فعسج وترَّجِل فتحدث عجبـــا قل لجيران الغضى آما على نصل' العـــام ولا ننساكم' حَمَّلُوا ريح الصبا نشركمُ ُ

١ الديوان : غريبة .

۲ ديوانه ۲: ۲۹۷.

۳ ديوانه ۳ : ۳۲۷ .

٤ زيادة من المختار .

وابعثوا أشباحكم لي في الكرى إن أذنــتم لجفوني أن تناما وهي قصيدة طويلة نقتصر من أطايبها على هذا القدر طلباً للاختصار. ومن رقيق شعره قصيدته التي منها :

أرقت فهل لهاجعة بسلع على الأرقين أفئدة ترق أنشدتك بالمودة يا ابن ودي فإنك بي من ابن أبي أحق أسل بالجزع دمعك إن عيني إذا استبررتها دمعا تعق وإن شق البكاء على المعافى فلم أسألك إلا ما يشق

وله في القناعة ، وقد أحسن" [ فيها كل الاحسان ] ؛ : يُلحَى على البخل الشحيح بماله أفلا تكون بماء وجهك أنجلا

أكرم يديك عن السؤال فإنما قدر الحياة أقل من أن تسألا ولقد أضم إلي فضل قناعتي وأبيت مشتملا بها متزملا وأري العدو على الخصاصة شارة تصف الننى فيخالني متمولا وإذا امرؤ أفنى الليالي حسرة وأمانيا أفنيتهن توكلا

ومن بديع مدائحه وله من جملة قصيدة:

وإذا رأوك تفرقت أرواحهم فكأنما عرفتك قبل الأعين وإذا أردت بأن تفل كتيبة لاقيتها فتسم فيها واكتن

وله من جملة قصيدة أبيات تتضمن العتب :

۱ دیوانه ۲ : ۲ ه ۳ .

٢ ق : استبريتها ؛ لي : استنزرتها ؛ ص : استبرزتها ؛ ن : استبررتها .

۴ ديوانه ٤ : ۳۲ .

٤ زيادة من ق ، وانظر الديوان ٣ : ١٣٨ .

ە ئار : مەيخە .

۲ دیرانه ۳: ۳۶۳ .

إذا صور الإشفاق لي كيف أنتم وكيف إذا ما عن ذكري صر مم تم تنفست عن عتب و فؤادي مفصح به ولساني العفاظ يجمعم وفي في ماء من بقايا ودادكم كثيراً به من ماء وجهي أرقتم أضم فمي ضنا عليه وبينه وبين انسكاب ريثا أتكلم

وديوانه مشهور فلا حاجة إلى الإطالة في إيراد محاسنه .

ويعجبني كثيراً قوله من جملة قصيدة طويلة بيت واحد وهوا:

بنا أنتم من ظاعنين وخلفوا قلوباً أبت أن تعرف الصبر عنهم ُ

وتوفي ليلة الأحد لخس خاون من جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وأربعمائة . وفي تلك السنة توفي الرئيس أبو على ابن سينا الحكيم المشهور – حسبا تقدم ذكره في ترجمته – رحمها الله تعالى؛ ورأيت في بعض التواريخ أنه توفي سنة ست وعشرين ، والأول أصح ، والله أعلم .

وذكر الباخرزي المذكور في كتابه « الدمية » أيضاً ولده الحسين بن مهيار ، ونسب إليه القصيدة الحائية التي من جملتها :

يا نسيم الربح من كاظمة شد ما هجت البكا والبرحا

وهي قصيدة طويلة ، وهي من مشاهير قصائد مهيار ، ولا أعلم من أين وقع له هذا الفلط .

ومهيار : بكسر الم وسكون الهاء وفتح الياء المثناة من تحتها وبعد الألف راء .

ومَرْزَويه : بفتح الم وسكون الراء وفتح الزاي والواو وبعدها ياء مثناة من تحتها ثم هاء ساكنة ، وهما اسان فارسيان لا أعرف معناهما .

١ ديوانه ٣ : ٣٤٤ وهو من القصيدة السابقة .

۲ انظر ج ۲ : ۱۵۷ .

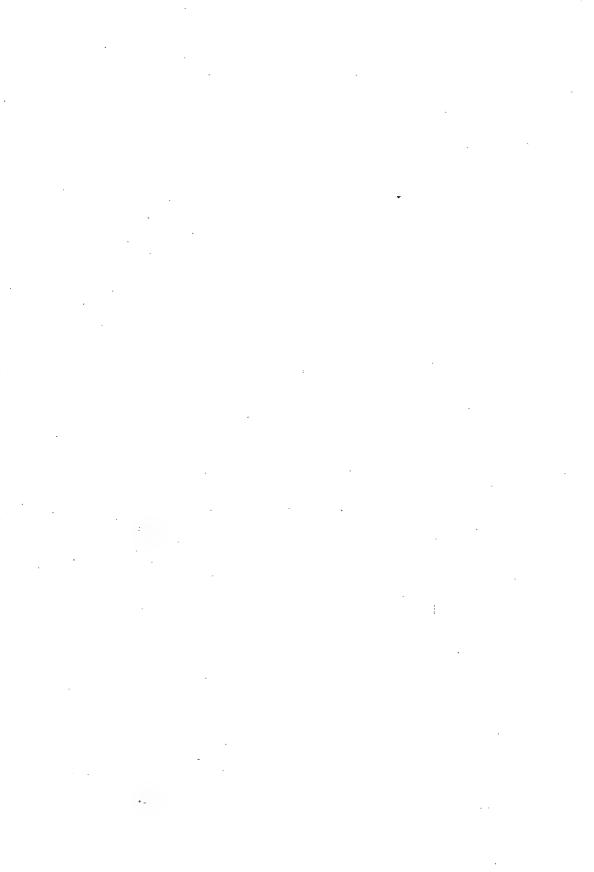

تخفالنون



# نافع مولی ابن عمر

أبو عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهم ؛ كان ديلميا ، وأصابه مولاه عبدالله بن عمر في غزاته ، وهو من كبار الصالحين التابعين ، سمع مولاه وأبا سعيد الخدري ، وروى عنه الزهري وأبوب السختياني ومالك بن أنس ، رضي الله عنهم . وهو من المشهورين بالحديث ، ومن الثقات الذين يؤخذ عنهم ويجمع حديثهم ويعمل به ، ومعظم حديث ابن عمر عليه دار . وقال مالك : كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمعه من أحد ؛ وأهل الحديث يقولون : رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب لجلالة كل واحد من هؤلاء الرواة .

وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، رحمه الله تعالى ، في كتاب «المهذب» في باب الوليمة والنثر عن نافع قال : كنت أسير مع عبد الله بن عمر ، رضي الله عنها ، فسمع زمارة راع ، فوضع إصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق ، فلم يزل يقول : يا نافع أتسمع ؟ حتى قلت : لا ، فأخرج إصبعيه عن أذنيه ثم رجع إلى الطريق ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع .

و في هذا الأفر إشكال تسأل؟ عنه الفقهاء ، وهو أن ابن عمر كيف سد أذنيه

٧٥٧ - ترجمته في تذكرة الحفاظ: ٩٩ وعبر الذهبسي ١ : ١٤٧ ومرآة الحنان ١ : ٢٥١ والمعارف: ٩٦٠ وتهذيب التهذيب ١٠ : ٤١٢ والشذرات ١ : ١٥٤ ، وأكثر المصادر لم تزد في نسبه عن ذكر اسمه ولكنه ورد في النسخ از ن بر من : نافع بن عبد الله .

۱ الصالحين : سقطت من ر بر من .

۲ ٿ وهو مڻ .

۴ ق ن : يسأل .

عن استاع صوت الزمارة ، ولم يأمر مولاه نافعاً بفعل ذلك بل مكنه منه ، وكان يسأله كل وقت : هل انقطع الصوت أم لا ؟ وقد أجابوا عن الإشكال بأن نافعاً حينتُذ كان صبيا ، فلم يكن مكلفاً حتى ينعه من الاستاع ، ويرد على هذا الجواب سؤال آخر ، وهو أن الصحيح أن إخبار الصبي غير مقبول ، فكيف ركن ابن عمر إلى إخباره في انقطاع الصوت ؟ وهذا الأثر يعضد حجة من قال : إن رواية الصبي مقبولة ، وفي ذلك خلاف مشهور ، وليس هذا موضع الكلام عليه .

وأخبار نافع كثيرة ؛ وتوفي سنة سبع عشرة ، وقيل سنة عشرين ومائة ؛ رضى الله عنه .

## 404

## نافع المقرىء

أبو رُورَم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعُم ، مولى جَعْوَنة بن شعُوب الشَّجْعي المقرى، المدني أحد القراء السبعة ؛ كان إمام أهل المدينة والذي صاروا إلى قراءته ورجعوا إلى اختياره ، وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة ، رضوان الله عليهم ، وكان محتسباً فيه دُعابة ، وكان أسود شديد السواد ، قال ابن أبي أويس ، قال لي مالك رضي الله عنه : قرأت على نافع ، وقال الأصمعي ، قال لي نافع : أصلي من أصبهان ، هكذا قاله الحافظ أبو نعيم في و تاريخ أصبهان ، وكان قرأ على أبي ميمونة مولى أم سلمة زوج رسول الله اصلى الله عليه وسلم ، وكان له راويان : ورش ، وقنبل ، وقد سبق ذكرهما في حرف العين . وتوفي

۷۵۷ – ترجمته في المعارف : ۸۵۲ وميزان الاَعُتداَّل ٤ : ۲٤٢ وعبر الذهبي ١ : ۲٥٧ وغاية النهاية ٢ : ٣٣٠ وتهذيب التهذيب ١٠ : ٤٠٧ ومرآة الجنان ١ : ٣٦٨ والشذرات ١ : ٢٧٠ .

١ ق : زوج النبسي ؛ ر : زوجة النبي .

٢ ذكر قنبل في حرف العين ٣ : ٤٢ ـ

نافع المذكور سنة تسع وخمسين ، وقيل غير ذلك ، بالمدينة ، والأول أصح . وقيل إن كنيته أبو الحسن ، وقيل أبو عبد الله ، وقيل أبو عبد الله أعلم بالصواب .

وجَمْوَنة : بفتح الجيم وسكون العين المهملة وفتح الواو والنون وبعدها هاء ساكنة ، وهو في الأصل اسم الرجل القصير ، ثم سمي به الرجل وإن لم يكن قصيراً وجعل علماً عليه ، وكان جَمْونة حليف حمزة بن عبد المطلب ، وقيل حليف العباس بن عبد المطلب ، رضي الله عنها ، وقيل حليف بني هاشم .

وشَـَمُوب: بفتح الشين المعجمة وضم العين المهملة وسكون الواو وبعدها باء موحدة ، وهو في الأصل اسم المنبة .

والشَّجمي: بكسر الشين المعجمة وسكون الجيم وبعدها عين مهملة ، هذه النسبة إلى بني شِجْع ، وهم من بني عامر بن ليث ، ولم يتعرض السمعاني إلى ذكر هذه النسبة السبة السبة النسبة النسبة

## YOY

## المطرزي

أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرّزي الفقيه الحنفي النحوي الأديب الخوارزمي ؛ كانت له معرفة تامة بالنحو واللغة والشعر وأنواع الأدب ، قرأ ببلده على أبيه وعلى أبي المؤيد الموفق بن أحمد بن محمد المكي خطيب خوارزم وغيرها ، وسمع الحديث من أبي عبد الله محمد بن على بن أبي سعد التاجر

١ يزاد في ن عند آخر كل ترجمة «والله أعلم» أو «والله أعلم بالصواب» وإذا انفردت بذلك فاننا لا نثبته .

٧٥٨ – ترجمته في مرآة الحنان ٤ : ٢٠ وانباه الرواة ٣ : ٣٣٩ وفي الحاشية ذكر لعدة مصادر أخرى . ٢ ر : النحوي الحنفي .

وغيره وكان تام المعرفة بفنه ، رأسا في الاعتزال داعياً إليه ، ينتحل مذهب الإمام أبي حنيفة ، رضي الله عنه في الفروع ، فصيحاً ، وكان في الفقه فاضلا وله عدة تصافيف نافعة منها : « شرح المقامات » للحريري ، وهو على وجازته مفيد بحصل للمقصود ، وله كتاب « المفرب » تكلم فيه على الألفاظ التي يستعملها الفقهاء من الغريب ، وهو للحنفية بمثابة كتاب الأزهري للشافعية ، وما أقصر فيه ، فإنه أتى جامعاً للمقاصد ، وله « المعرب في شرح المغرب » وهو كبير وقليل الوجود ، وله « الاقناع » في اللغة و « مختصر الاقناع » و « مختصر إصلاح المنطق » و « المصباح » في النحو و « المقدمة » المشهورة في النحو أيضاً ، وله غير ذلك ، وانتفع الناس به وبكتبه .

ودخل بغداد حاجاً سنة إحدى وستائة وكان معتزلي الاعتقاد ، وجرى له هناك مباحث مع جماعة من الفقهاء ، وأخذ أهل الأدب عنه . وكان سائر الذكر مشهور السمعة بعيد الصيت . وله شعر ، فمن ذلك - وفيه صناعة :

وزَنْدُ ندى فواضله ورَيِي ورَنْدُ رُبًا فضائلِهِ نضيرُ ودر جلاله أبداً غزير

وله أيضاً : ،

وإني لأستحيي من المجد أن أركى حليف غوان أو أليف أغاني وله أيضاً:

تَ مامى زماني عن حقوقي وإنه قبيح على الزرقاء تبدي تعاميا فإن تنكروا فضلي فإن رغاءه كفي النوي الأسماع منكم مناديا

وله أشمار كثيرة يستعمل فيها التجانيس.

وكانت ولادته في رجب سنة ثمان وثلاثين وخسمائة بخوارزم ، وهو كا يقال خليفة الزنخشري ، فإنه توفي في تلك السنة بتلك البلدة كا سبق في ترجمته .

١ ق ر ص : المعرب .

وتوفي المطرزي يوم الثلاثاء الحادي والمشرين من جمادى الأولى سنة عشر وستانة بخوارزم أيضاً ، رحمه الله تعالى ، ورثي بأكثر من ثلثائة قصيدة عربية وفارسية . والمشطرزي : بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء وكسرها وبعدها زاي ، هذه النسبة إلى من يطرز الثياب ويرقمها ، ولا أعلم هل كان يتعاطى ذلك بنفسه ، أم كان في آبائه من يتعاطى ذلك فنسب له ، والله أعلم .

(282) [ وتوفي شيخه الموفق بن أحمد الخطيب المذكور في حادي عشر صفر الحير سنة ثمان وستين وخسمائة بخوارزم ، رحمه الله تعالى ] .

## 409

## نزار العبيدي

أبو المنصور نزار ، الملقب العزيز بالله ، ابن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي العبيدي ، صاحب مصر وبلاد المغرب ؛ قد تقدم ذكر والده وأجداده وولده وأحفاده . ولي العهد بمصر يوم الحيس رابع شهر ، ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلثائة واستقل بالأمر بعد وفاة أبيه ، وكان يوم الجعة حادي عشر الشهر المذكور سوفيه الحلاف المذكور في ترجته وسترت وفاة أبيه وسلم عليه بالحلافة . وكان كريا شجاعاً حسن العفو عند المقدرة ، وقصته مع أفتكين التركي غلام معز الدولة مشهورة ، وعفا عنه لما ظفر به ، وكان قد غرم في محاربته مالا جزيلا ، ولم يؤاخذه بما صدر منه ، — وقد سبق في ترجة عضد الدولة بن بنويه

۱ انفردت به ق ص ن .

٧٥٩ – ترجمته وأغياره في تاريخ ابن الأثير (ج ٨ ، ٩) والمنتظم ٧ : ١٩٠ وابن خلدون ٤ : ٥٠ و حطط المقريزي ١ : ٤٥٠ وُالدرة المفسية : ١٧٤ ومرآة الجنان ٢ : ٤٣٠ وعبر الفعيسي ٣ : ٤٣ والشذرات ٣ : ١٣١ ويلغة الظرفاء : ٧١ .

۲ ق ص ن ؛ رابع عشر ، ۴ ر ص ن ؛ يوم ،

٤ ن ص ق : الفتكين .

المقدم ذكره في حرف الفاء طرف من خبره فلا حاجة إلى إعادته ' \_ وهي قضية تدل على حلمه ' وحسن عفوه .

وذكر الأمير المختار المعروف بالمسبحي أنه الذي اختط أساس الجامع بالقاهرة مما يلي باب الفتوح ، وحفر وبني ، وبدى المعارته سنة ثمانين وثلثائة في شهر رمضان . ثم قال المسبحي أيضاً : وفي أيامه بني قصر البحر بالقاهرة الذي لم يبن مثله في شرق ولا غرب ، وقصر الذهب وجامع القرافة والقصور بعين شمس. وكان أسمر أصهب الشعر أعين أشهل العين عريض المنكبين حسن الخلق قريبا من الناس لا يؤثر سفك الدماء ، بصيراً بالخيل والجارح من الطير ، محباً للصيد مغرى به وبصيد السباع ويعرف الجوهر والبز ، وكان أديباً فاضلاً .

ذكره أبو منصور الثعالبي في كتاب « يتيمة الدهر » وأورد له شعراً قاله في بعض الأعياد وقد وافق موت بعض أولاده وعقد عليه المآتم ، وهو :

نحن بنو المصطفى ذوو عن يَجْرَعها في الحياة كاظمنا عجيبة في الأنام محنتنا أولنا مُبْتَلَتَى وخاتمنا عبيبة في الأنام معيدم طراً وأعيادنا مآتمنا

ثم قال بعد فصل طويل: وسمعت الشيخ أبا الطيب يحكي أن المرواني صاحب الأندلس كتب إليه نزار صاحب مصر كتاباً يسبه فيه ويهجوه ، فكتب إليه د أما بعد ، فإنك قد عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لأجبناك ، والسلام » فاشتد على نزار وأفحمه عن الجواب .

وذكر أبو الحسن الروحي في كتاب «تحفة الظرفاء في تاريخ الحلفاء» أن هذه

١ ص : الإعادة . ٢ ق : جميله .

٣ ن : الضباع ؛ ق : الضباع والسباع .

٤ اليتيمة ١ : ٢٠٩ .

ه ر : وآخرنا ، وأثبت الروايتين في ق ؛ وفي اليتيمة «وآخرنا » .

١ المطبوع من هذا الكتاب يحمل اسم « بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الحلفاء » والقصة فيه
 ص : ٣٥٠

الواقعة كانت بين الحم المستنصر بالله بن عبد الرحمن الناصر لدين الله ، وهو المرواني صاحب الأندلس وبين العزيز المذكور ، وأن المستنصر كتب إلى العزيز يسبه ويهجوه ، فكتب إليه العزيز هذه الكلمات الله أعلم بالصواب .

وقد تقدم في ترجمة جده المهدي عُبيد الله طرف من أخبار نسبهم والطعن فيه ، وأكثر أهل العلم بالنسب لا يصححونه ، وقد تقدم في ترجمة الشريف أبي عمد عبد الله بن طباطبا ما دار بينه وبين المعز والد هذا العزيز في أمر النسب وما أجاب به المعز ، وصار هذا كالمستفيض بين الناس ، وفي مبادي ولاية العزيز المذكور صعد المنبر يوم الجمعة فوجد هناك ورقة فيها مكتوب :

إنا سمعنا نسبا منكراً ينتلى على المنبر في الجامع إن كنت فيا تدّعي صادقاً فاذكر أباً بعد الأب الرابع وإن ترد تحقيق ما قلت فانسب لنا نفسك كالطائع أو لا دع الأنساب مستورة وادخل بنا في النسب الواسع فإن أنساب بني هاشم يكفّصُر عنها طمع الطامع

و إنما قال: « فانسب لنا نفسك كالطائع » لأن هذه القضية ؛ جرت في خلافة . الطائع لله خليفة بغداد .

وصعد العزيز يوماً آخَرَ المنبر ، فرأى ورقة فيها مكتوب :

بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحاقم

المس هذه الحكاية في المختار بقوله « وقيل إن هذه القضية بالمكس وأن العزيز تراراً المجيب وأن المرواني الكاتب المبتدى» » وعلى معلق في الهامش بقوله : « لا ينبغي أن تكون بالمكس إذ لا خلاف في أمر الخلفاء الأمويين بالأندلس ولم يقدح أحد في نسبهم مخلاف الفاطميين إذ نسبهم مطمون فيه جداً » .

٧ المختار : في ترجمة أبيه المعز .

۳ ق ن ر : السابع .

المختار : القصة .

ه ق : وصعه المنبر يوماً آخر أعني العزيز .

## إن كنت أعطيت علم غيب فقل لنا كاتب البطاقه

وإنما كتب هذا لأنهم كانوا يدعون علم المنيبات ، وأخبارهم في ذلك مشهورة . ولاّبي الرقممق أحمد بن محمد الأنطاكي – المقدم ذكره ا – قصيدة رائية يمدح بها العزيز المذكور ، وهي من أجود مدائحه فيه .

وزادت مملكته على مملكة أبيه ، وفتحت له حمص وحماة وشَـيْـزَر وحلب ، وخطب له أبو الدواد محمد بن المسيب وهو أخو المقلد بن المسيب العقيلي ، صاحب الموصل بالموصل وأعمالها في المحرم سنة اثنتين وثمانين وثلثاثة ، وضرب اسمه على السكة والبنود ، وخطب له باليمن ، ولم يزل في سلطانه وعظم شانه إلى أن خرج إلى بلبيس متوجها إلى الشام ، فابتدأت به العلة في العشر الأخير من رجب سنة ست وثمانين وثلثالة 4 ولم يزل مرضه يزيد وينقص ، حتى ركب يوم الأحد لحس بقين من شهر رمضان من السنة المذكورة إلى الحام بمدينة بلبيس ، وخرج منها إلى منزل الأستاذ أبي الفتوح برجوان ــ المقدم ذكره ــ وكان صاحب خزائنه بالقصر ، فأقام عنده ، وأصبح يوم الاثنين ، فاشتد به الوجع يومه ذلك وصبيحة نهار الثلاثاء ، وكان مرضه من حصاة وقولنج فاستدعى القاضي محمد بن النمان وأبا محمد الحسن بن عمار الكتامي الملقب أمين الدولة ، وهو أول من تلقب " من المفاربة ، وكان شيخ كتامة وسيدها ، وخاطبهما بما خاطبهما به في أمر ولده الملقب الحاكم – المقدم ذكره – ثم استدعى ولده المذكور وخاطبه أيضاً بذلك، ولم يزل العزيز المذكور في الحمام والأمر يشتد به إلى بين الصلاتين من ذلك النهار، وهو الثلاثاء الثامن؛ والعشرون من شهر رمضان سنة ست وتمانين وتلثائة ، فتوفي في مسلخ الحام ، هكذا قال المسبحي .

وقال صاحب و تاريخ القيروان ، : إن الطبيب وصف له دواء يشربه في

۱ انظر ۱۰ : ۱۳۱ .

۲ ق ن : وأبا الحسن محمد .

٣ ق : لقب .

<sup>۽</sup> ص: الثالث...

حوض الحام ، وغلط أفيه ، فشربه فيات من ساعته ، ولم ينكم موته ساعة واحدة ، وترتب موضعه ولده الحاكم أبو على المنصور – المقدم ذكره – وبلغ الخبر أهل القاهرة ، فخرج الناس غداة الأربعاء لتلقي الحاكم ، فدخل البلد وبين يديه البنود والرايات وعلى رأسه المظلة ، يحملها ريدان الصقلي – المذكور في ترجمة بترجوان – فدخل القصر بالقاهرة عند اصفرار الشمس ، ووالده العزيز بين يديه في عمارية ، وقد خرجت قدماه منها ، وأدخلت العمارية القصر ، وتولى غسله القاضي محمد بن النعمان ، ودفن عند أبيه المعز في حجرة من القصر ، وكان دفنه عند المشاء الآخرة ، وأصبح الناس يوم الحميس سلخ الشهر ، والأحوال مستقيمة ، وقد نودي في البلد : أن لا مؤنة ولا كلفة ، وقد أمنكم الله تعالى على أموالكم وأرواحكم ، فمن عارضكم أو نازعكم فقد حل ماله ودمه .

وكانت ولادة العزيز المذكوريم الحيس رابع عشر المحرم سنة أربع وأربعين وثلثانة بالمهدية من أرض إفريقية [ وقال الفرغاني في تاريخه الصغير : كان مولد العزيز بالله يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من الحرم من السنة المذكورة ] ألى وقال المختار المسبحي صاحب التاريخ المشهور : قال لي الحاكم وقد جرى ذكر والده العزيز : يا مختار ، استدعاني والدي قبل موته ، وهو عاري الجسم، وعليه الحرق والضاد ، فاستدناني وقبلني وضمني إليه وقال : واغمي عليك يا حبيب قلبي ، ودمعت عيناه . ثم قال : امض يا سيدي والعب فأنا في عافية ، وتعالى العزيز إليه ، قال : فبادر إلى برجوان وأنا على جميزة كانت في الدار وتعالى العزيز إليه ، قال : فبادر إلى برجوان وأنا على جميزة كانت في الدار فقال : انزل ويحك ، الله الله فينا وفيك ، قال : فنزلت ، فوضع العامة بالجوهر على رأسي ، وقبل في الأرض وقال : السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله تعالى على رأسي ، وقبل في الأرض وقال : السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله تعالى

١ ق : فنلط .

٣ في أكثر النسخ : زيدان ، وقد ضبطه المؤلف بالراء المهملة في ترجمة برجوان ١ : ٣٧١ .

۳ ر : رجلاه :

<sup>۽</sup> زيادة من ن ص ق .

ه رير من : في أعلى .

وبركاته ، قال : وأخرجني حينئذ إلى الناس على تلك الهيئة ، فقبل جميعهم لي الأرض ، وسلموا علي بالحلافة .

وأخباره كثيرة ؟ والاختصار أولى ، رحمه الله تعالى .

# **۷٦٠** نصر الخبزأرزي

أبو القاسم نصر بن أحمد بن نصر ابن مأمون البصري المعروف بالخبزأرزي الشاعر المشهور ؟ كان أمياً لا يتهجى ولا يكتب وكان يخبز خبز الأرز بمربد البصرة في دكان وكان ينشد أشعاره المقصورة على الغزل والناس يزدحمون عليه ويتطرفون باستاع شعره ويتعجبون من حاله وأمره وكان أبو الحسين محمد عدم المعروف بابن لنكك البصري الشاعر المشهور – مع علو قدره عندهم — ينتاب دكانه ليسمع شعره ، واعتنى به ، وجمع له ديوانا ، وكان نصر المذكور قد وصل إلى بغداد وأقام بها دهراً طويلا .

وذكره الخطيب في تاريخه وقال : قرأ عليه ديوانه ، وروى عنه مقطعات من شعره المعافى بن زكريا الجريري ، وأحمد بن منصور بن محمد بن حاتم النوشرى ، وعد جماعة رووا عنه .

وذكره الثعالبي في كتاب و اليتيمة ، وأورد له مقاطيع ، فمن ذلك قوله :

خليلي هل أبصرتما أو سمعتا بأكرم من مولتى تشسّى إلى عبد

٧٦٠ - ترجمته في تاريخ بغداد ١٣ : ٢٩٦ و المنتظم ٢ : ٣٢٩ و معجم الأدباء ١٩ : ٢١٨ و اليتيمة
 ٢ : ٣٦٦ و النجوم الزاهرة ٣ : ٣٧٦ و مرآة الحنان ٢ : ٣٧٥ و الشذرات ٢ : ٢٧٦ .

۱ أبن نصر : سقطت من ر والمختار .

۲ بر : بابن الحبزأرزي .

٣ زاد تي ص : ابن جعفر .

<sup>۽</sup> ق ص ۽ حاکم .

أتى زائراً من غبر وعد وقال لى : فها زال نجم الوصل بيني وبينه فطوراً على تقبيل نرجس ناظر وطوراً على تعضيض تفاحة الخد وأورد له أيضا:

إلى أن طفقتم بين لام وضاحك وما بي دخول النار بي طنز مالك

أحلثك عن تعلىق قلىك بالوجدا

يدور بأفلاك السعادة والسعد

ألم يكفني ما نالني من هواكم ً شماتتكم بي فوق ما قد أصابني وذكر له أيضاً:

كم أناس وَ فَوْا لنا حين غابوا وأناس جَفَوا وهم حُضَّارُ ثم مالوا ، وجاوروا ثم جاروا

عرضوا ثم أعرضوا واستمالوا لا تلهم على التجني فاو لم يتجنئوا لم يحسن الإعتذار ومن شعره أبضاً :

لشرب المدام وعزف القيان لبث الهموم وشكوى الزمان

فصار الصديق يزور الصديق ومن شعره أيضاً:

وعدات \* تــــرّی ومطلاً طویلا وأمانيك بكرة وأصلا ل تماطنت عنك صيراً جميلا

كم أقامي لديك قالاً وقبلا جمعة تنقضي وشهر يولي إن يَفْتني منك الجيل من الفه

وكان الصديق يزور الصديق

١ في أكثر النسخ : بالوعد .

٧ ق ن ص والمختار : تقبيل ، وفوق الكلمة في المختار « تعضيض » .

٣ ق بر من : بل طنز .

عنتلف رتيب المقطعات التالية في ق ن عن النسخ الأخرى ؛ وسقط مضها من : بر من .

ه المختار : وعداياً .

والهوى يستزيد حالاً فحالاً وكذا ينسلي قليلاً قليلاً ويك لا تأمنن صروف الليالي إنها تترك العزيز ذليلا فكأني بحسن وجهك قد صاء تبه اللحية الرَّحيل الرحيلا فتبدلت حين بدلت بالنو ر ظلاماً ، وساء ذاك بديلا فكأن لم تكن كثيباً مهيلا فكأن لم تكن كثيباً مهيلا عندها يشمت الذي لم تصية ويكون الذي وصلت خليلا

رأيت الهلال ووجه الحبيب فكانا هلالين عنه النظر فلم أدر من حيرتي فيها هلال الدجى من هلال البشر ولولا التورث في الوجنتين وما راعني من سواد الشعر لكنت أظن الحب القير

وقال أحمد بن منصور بن محمد بن حاتم النوشري : أنشدنا أبر القامم نصر ابن أحمد الخبزأرزي لنفسه :

بات الحبيب منادمي والسكر يصبغ و جنتيه م اغتدى وقد ابتدا صبغ الخشار عقلتيه وهبت له عيني الكرى وتعوضت نظراً إليه شكراً لإحسان الزما ن كا يساعدني عليه

وذكر الخطيب في « تاريخ بغداد » أما مثاله : حكى أبر محمد عبد الله بن محمد الأكفاني المشاعر عمد الله الأكفاني المشاعر

وله أيضاً : ا

١ ر : هلال السما أم .

۲ ر : ظننت .

٣ كذا في ص ر ق وهي غير معجمة في المختار .

٤ تاريخ بغداد ١٣ : ٢٩٨ – ٢٩٩ .

وأبي الحسين ابن لنكك وأبي عبد الله المفجم وأبي الحسن السباك ، في بطالة عيد ، وأنا يومنذ صبي أصحبهم ، فمشوا حتى انتهوا إلى نصر بن أحمد الخبزأرزي ، وهو حالس يخبز على طابقه ، فجلست الجاعة عنده بهنونه بالسد ويتعرفون خبره ، وهو يرقد السعف تحت الطابق ، فزاد في الوقود فدخنهم ، فنهضت الجاعة عند تزايد الدخان ، فقال نصر بن أحمد لأبي الحسين ابن لنكك : مق أراك يا أبا الحسين؟ فقال له أبو الحسين: إذا اتسخت ثنابي، وكانت ثبابه يومئذ" جُدُداً على أنقى ما يكون من البياض للتجمل بها في الميد ، فمشينا في سكة بني سمرة ، حق انتهنا إلى دار أبي أحمد ابن المثنى ، فجلس أبو الحسين ابن لنكك ، وقال : يا أصحابنا إن نصراً لا يخلى هذا الجلس الذي مضى لنا معه من شيء يقوله فيه ، ويجب أن نبدأه قبل أن يبدأنا ، واستدعى دواة وكتب :

لنصر في فؤادي فترط حب أنف به على كل الصحاب أتيناه أ فَسَخَرَنا مِخوراً من السمف المدخن الثياب فَقَمَتُ مُبَادِرًا وظُنْنَتُ نَصَرًا ﴿ أَرَادَ بِذَاكَ طَرُ دِي أَو ذَهَابِي ﴿ فقال: متى أراك أبا حسين ؟ فقلت له: إذا اتسخت ثبابي

وأنفذ الأبيات إلى نصر ، فأملى جوابها ، فقرأناه فإذا هو قد أجاب :

فداعني بألفاظ عذاب فعُدُن له كريعان الشاب فجاوبني: إذا اتسخت ثبابي

منحت ُ أَبَا الْحَسَيْنُ صَمْعُ ودي أتى وثبابه كقتير شكيب ظننت حاومه عندي لعرس فحدت له بتمسك الثناب ففلت: منى أراك أبا حسين؟ فإن كان الترف في فيه خبر فلم يكني الوصى أبا تراب

١ المختار : كنكل ، وتصعفت الكلمة حيث وقعت في المخطوطات ، وأثبتنا الصورة المشهورة للاسم حسب الضبط الذي انفردت به بعض النسخ في آخر الترجمة .

٧ ر ص ق : الحسين ؛ ق : السبال ؛ وفي تاريخ بغداد : السياك . `

٤ ن : التقزز ؛ و في ق ر صورة الكلمة مشابهة . ۳ ق : ني غاية .

وحكى أبو بكر محدوأبو عثان سعيد ابنا هاشم الخالديان الشاعران المشهوران في كتاب « الهدايا والتحف ، \ أن الخبزأرزي أهدى إلى ابن يزداد والي البصرة فصاً وكتب معه :

> أهديت ما لو أن أضعافه منطسَّرَح عندك ما بانا كمثل بلقيس التي لم يبن إهداؤها عند سليانا هذا امتحان لك إن ترضه بان لنا أنك ترضانا

والشيء بالشيء يذكر – وجدت في هذا الكتاب نادرة طريفة فأحببت ذكرها ، وهي ٢ : كان بأصبهان رجل حسن النعمة واسع النفس كامل المروءة يقال له ساك بن النعمان ، وكان يهوى مفنية من أهل أصبهان لها قدر ومعنى تعرف بأم عرو . فلإفراط حبه إياها وصبابته بها وهبها عدة من ضياعه ، وكتب عليه بذلك كتبا ، وحمل الكتب إليها على بغل ، فشاع الخبر بذلك ، وتحدث الناس به واستعظموه ؛ وكان بأصبهان رجل متخلف بين الركاكة يهوى مغنية أخرى فلما اتصل به ذلك ظن يجهله وقلة عقله أن سهاكا أهدى إلى أم عرو جلوداً بيضاً لا كتابة فيها ، وأن هذا من الهدايا التي تستحسن ويجل موقعها عند من تهدى إليه ، فابتاع جلوداً كثيرة ، وحملها على بغلين لتكون موقفها عند من تهدى إليه ، فابتاع جلوداً كثيرة ، وحملها على بغلين لتكون ووقفت على الخبر فيها تغيظت عليه ، وكتبت إليه رقعة تشتمه وتحلف أنها ووقفت على الخبر فيها تغيظت عليه ، وكتبت إليه رقعة تشتمه وتحلف أنها لا تكلمه أبداً ، وسألت بعض الشعراء أن يعمل أبياتاً في هذا المعنى لتودعها الرقعة ، ففعل ، وكانت الأبيات :

لا عاد طوعَكَ من عصاكا وحُرمِتَ من وصل مُناكا؛ فلقــد فضحتَ العاشقي بن بقبح ما فعلت يداكا

١ انظر الهدايا والتحف : ٢٢ – ٢٣ ؛ وني ر : الهديات والتحف .

٢ المصدر السابق : ١٧٧ - ١٧٧ .

٣ ر ً: فلما أفرط حبه فيها وكثرت صبابته بها .

٤ ق : وعدمت ... رضاكا .

أرأيت من يُهدي الجلو د إلى عشيقت سواكا وأظن أنك رُمْتَ أن تحكي بفعلك ذا ساكا ذاك الذي أهدى الضياع لأم عمرو والصّحاكا فبعثت منتنة كأن لك قد مسحت بهن فاكا من لي بقربك يا رقي ع ولست أهوى أن أراكا لكن لعلي أن أقط ع ما بعثت على قفاكا

ونقلت من هذا الكتاب أيضاً أن اللبادي الشاعر خرج من بعض مدر. أدربيجان يريد أخرى ، وتحته مهر له رائع ، وكانت السنة بجدبة ، فضمه الطريق وغلاماً حدثاً على حمار له ، قال : فحادثته فرأيته أديباً راوية للشعر ، خفيف الروح حاضر الجواب جيد الحجة ، فسرنا بقية يومنا ، فأمسينا إلى خان على ظهر الطريق ، فطلبت من صاحبه شيئا نأكله ، فامتنع أن يكون عنده شيء ، فرفقت به إلى أن جاءني برغيفين ، فأخذت واحداً ودفعت إلى ذلك الغلام الآخر ، وكان غتي على المهر أن يبيت بغير علف أعظم من غمي على نفسي ، فسألت صاحب الخان عن الشعير فقال : ما أقدر منه على حبة واحدة ، فقلت : فاطلب لي ، وجعلت له جعيلة على ذلك ، فمضى وجاءني بعد طويل وقال : قد وجدت مكثوكين عند رجل حلف بالطلاق أنه لا ينقصها عن مائة درهم ، فقلت : ما بعد يمين الطلاق كلام ، فدفعت إليه خسين درهما ، فجاءني بمكوك ، فعلقته على دابتي وجلست أحادث الفتى ، وحماره واقف بغير علف ، فأطرق ملياً ثم قال : تسمع ، أيدك الله ، أبياتاً حضرت الساعة ؟ علف ، فأطرق ملياً ثم قال : تسمع ، أيدك الله ، أبياتاً حضرت الساعة ؟ فقلت : هاتها ، فأنشد :

يا سيدي شعري نُغاية شعركا فلذاك نظمي ما يقوم بنثركا وقد انبسطت إليك في إنشاد ما هو في الحقيقة قلطرة من مجركا

١ الهدايا والتحف : ٩٤ .

٧ المختار : فأبى ؛ ص : فأنكر .

آنستني وسررتني وبررتني وجعلت أمري من مقدم أمركا وأريد أذكر حاجة إن تقضها ألاعبد مدحك ما حييت وشكركا أنا في ضيافتك العشية ما هنا فاجعل حماري في ضيافة مهركا

فضحكت واعتذرت إليه من إغفالي أمر حماره ، وابتمت المكثوك الآخر بخمسين درهماً ، ودفعته إليه .

وبالجملة فقد خرجنا عن المقصود .

وأخبار نصر المذكور ونوادره كثيرة . وتوني سنة سبع عشرة وثلثائة ، رحمه الله تعالى ، وتاريخ وفاته فيه نظر ، لأن الخطيب ذكر في تاريخه أن أحمد ابن منصور النوشري المذكور سمع منه سنة خمس وعشرين وثلثائة [لكن نقلت تاريخ وفاته على هذه الصورة من تاريخ ابن الأزرق الفارقي ، والله أعلم ] .

والخبزارزي: بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي وبعدها همزة ثم راء ثم زاي ؛ وفتح الهمزة وضمها وتشديد الزاي وتخفيفها في الأرز يختلف باختلاف اللغات في هذه الكلمة ، وفيها ست لغات : الواحدة بضم الهمزة والراء وتشديد الزاي ، والآخرى بفتح الهمزة والباقي مثل الأولى ، والثالثة أرز : بضم الهمزة وسكون الراء وتخفيف الزاي ، والرابعة مثل الثالثة لكن الراء مضمومة ، والخامسة رز ، بضم الراء وتشديد الزاي ، والسادسة رنز ، بضم الراء وسكون النون وتخفيف الزاي ؛ وإنما نسب فصر المذكور هذه النسبة بضم الراء وسكون النون وتخفيف الزاي ؛ وإنما نسب فصر المذكور هذه النسبة لأنه كان يتعاطى هذه الحرفة كا تقدم ذكره في أول هذه الترجمة .

ابن لنكك: بفتح اللام وسكون النون وكافين متواليين ، وهو لفظ أعجمي، معناه بالعربي أعيرج ، تصغير أعرج ، لأن كلمة لنك معناها أعرج ، وعادة العجم إذا صغروا اسما ألحقوا في آخره كافاً.

ومر بُد البصرة: بكسر الم وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وبعدها دال مهملة ، وهو اسم موضع بالبصرة مشهور ، وهو في الأصل اسم لكل مكان تحبس فيه الإبل وغيرها ، ثم صار علماً على الموضع المذكور .

١ زيادة من ق ن ر ص ؛ وهنا تنتهي الترجمة في ق ص .

#### 177

## أبو المرهف النميري

أبو المرهف نصر بن منصور بن الحسن بن جوشن بن منصور بن حميدا بن أثال بن ورد" بن عطاف بن بشر بن جندل بن عبيد الراعي بن الحصين بن معارية بن جندل ابن قطن بن ربيعة بن عبد الله بن الحارث بن نسمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان ، النميري ، الضرير الشاعر المشهور ؛ قدم بغداد في صباه ، وسكنها إلى حين وفاته ، وحفظ القرآن الجيد ، وتفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، رضي الله عنه ، وسمع الحديث من القاضي أبي بكر عمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبي البركات عبد الوهاب بن المبارك الأغاطي وأبي الفضل عمد بن ناصر وغيرهم . وقرأ الأدب على أبي منصور ابن الجواليقي ، وقال الشعر ، ومدح الخلفاء والوزراء والأكابر ، وحدث ، وكان زاهداً ورعاً ،

وذكره العاد الأصبهاني في كتاب والخريدة » وذكر شيئاً من شعره ، وأورد نسبه على هذه الصورة وقال : هو الذي أملاه على .

وعُبيد الراعي المذكور في عمود نسبه هو الشاعر المشهور ، صاحب الديوان الشمر ، وكان بينه وبين جربر مهاجاة ،

٧٩١ – ترجمته في الروضتين ٢ : ٢١١ ومرآة الزمان : ٢١٤ ومعجم الأدباء ١٩ : ٢٢٢ والبداية والنهاية ١٢ : ٣٥٣ ومرآة الجنان ٣ : ٣٨٤ ونكت الهميان : ٣٠٠ والنجوم الزاهرة ٦ : ١١٨ والشذرات ٤ : ٢٩٥ وقد جاء نسبه مختصراً في ق .

۱۱ ق : حمدان .

۲ ن ؛ ورز ، ق بر من ؛ وزر ؛ صن ؛ وزرين .

٣ ص ق : أشياء .

ع وعبيه ... مهاجاة : سقط من ق .

وكان أبو المرهف المذكور قد كف بصره بالجدري وعمره أربع عشرة سنة ، وذكر له العاد في و الخريدة » هذا المقطوع من شعره ، وهو :

ترى يتألف الشمل الصديع وآمن من زماني ما يروع وتأنس بعد وحشتنا بنجد منازلنا القديمة والربوع ذكرت بأيمن العلمين عصراً مضى والشمل ملتم جميع فلم أملك لدمعي رد غرب وعند الشوق تعصيك الدموع ينازعني إلى خنساء قلبي ودون لقائها بالد شسوع وأخوف ما أخاف على فؤادي إذا ما أنجد البرق اللموع لقد حميلت من طول التنائي عن الأحباب ما لا أستطيع

وشعره فيه رقة وجزالة ، وكان ببغداد كثير الانقطاع إلى الوزير عون الدين ابن هُبَيرة – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – وله فيه مدائح. وكانت ولادته يوم الثلاثاء بعد العصر ، ثالث عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وخسمائة بالرقة . وتوفي يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وخسمائة ببغداد ، ودفن بباب حرب ، رحمه الله تعالى ا.

والنميري: بضم النون وفتح الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء، هـذه النسبة إلى نـُمَير بن عامر المذكور في عمود النسب في أول الترجمـة، والباقي معروف.

١ هنا تنتهي الترجمة في ق .

#### 777

## ابن قلاقس

أبو الفتوح نصر الله بن عبد الله بن غلوف بن على بن عبد القوي بن قلاقس اللخمي الأزهري الإسكندري و الملقب القاضي الأعز و الشاعر المشهور و كان شاعراً مجيداً وفاضلا نبيلا [ ولم يكن له لحية بل كان سناطاً وقيل فيه أشعار بسبب ذلك فأضربت عن ذكرها لفحشها ] و صحب الشيخ الحافظ أبا طاهر أحمد بن محمد السلفي – المقدم ذكره – وانتفع بصحبته و وله فيه غرر المدائح و وقد تضمنها ديوانه و كان الحافظ المذكور كثيراً ما يثني عليه ويتقاضاه بمديحه و وقصد القاضي الفاضل عبد الرحم – المقدم ذكره – بقصيدة موسومة أحسن فيها كل الإحسان و واولها و

ما ضر ذاك الر"يم أن لا يَريم لو كان يرثي لسلم سلم وما على من وصله جنة ألا أرى من صده في جعيم أعندما همت به روضة أعل جسمي لأكون النسيم رقيم خد نام عن ساهر ما أجدر النوم بأهل الرقيم وكيف لا يصرم ظبي وقد سمت في النسبة ظبي الصريم وعاذل دام ودام الدجى بهيمة نادمتها في بهسيم

٧٦٧ - ترجمته في الحريدة (قسم مصر) ١ : ١٤٥ والروضتين ١ : ٢٠٥ ومعجم الأدباء ١٩ :
 ٢٣٦ ومرآة الحنان ٣ : ٢٨٣ وحسن المحاضرة ١ : ٢٤٢ والبداية والنهاية ٢ : ٢٦٩ والشدرات
 ٤ : ٤٢٤ والبدر السافر ، الورقة : ٢١١ .

١ زيادة من ص ن ق .

۲ ق ر : مدحه .

۳ ديرانه : ۹۹ .

<sup>۽</sup> ق : عاد وعاد .

يغيظني وهو على رسله والمرء في غيظ سواه حليم قلت له لما عدا طوررَهُ والقلبُ مني في العذاب الآليم اعذر فؤادي إنه شاعر من حبه في كل واد يهيم يا رب خر فكم كاسها لم أقتنع من شربها بالشيم أتبعت رشفاً قبلاً عندها وقلت هذا زمزم والحطيم فافتر إما عن أقاحي الرابا يضحك أو در العقود النظيم أو كان قد قبل مستحسنا ما قبل الفاضل عبد الرحيم

وكان كثير الحركات والأسفار ، وفي ذلك يقول :

والناس كثر ولكن لا يُقَدَّر لي إلا مرافقة المــــلاح والحادي

وفي آخر وقته دخل بلاد اليمن ، وامتدح بمدينة عدن أبا الفرج ياسر بن أبي الندى بلال بن جرير المحمدي وزير محمد وأبي السعود ولدي عمران بن محمد بن الداعي سبأ بن أبي السعود بن ' زريع بن العباس اليامي ، صاحب بلاد اليمن ، فأحسن إليه وأجزل صلته ، وفارقه وقد أثرى من جهته ، فركب البحر ، فانكسر المركب به وغرق جميع ما كان معه مجزيرة الناموس بالقرب من دهلك ، وذلك يوم الجمعة خامس ذي القعدة سنة ثلاث وستين وخمسائة ، فعاد إليه وهو عريان ، فلما دخل عليه أنشده قصيدته التي أولها ":

صدرنا وقد نادى السَمَاح بنا رِدُوا فعُدْنا إلى مغناك والعَوْدُ أَحمدُ

وهذه القصيدة من القصائد الختارة ، ولو لم يكن فيها سوى هذا البيت لكفاه ، ثم أنشده بعد ذلك قصيدة يصف فيها غرقه ، وأولها ؛

۱ دیوانه : ۳۱ .

۲ بن : سقطت من : بر ر من .

۳ ديوانه : ۳۰ .

٤ ديرانه : ٣٨ .

سافر إذا حاولت قدرا سار الهلال فصار بدرا والماء يكسب ما جرى طيباً ويخبث ما استقرا وبنقطة الدرر النفي سة بدالت بالبحر نحرا

ومنها :

يا راويا عن ياسر خبراً ولم يعرفه خبرا اقرأ بغرة وجهم صحف المنى إن كنت تقرا والثم بنان عينه وقل السلام عليك بحرا وغلطت في تشبيهه بالبحر، فاللهم غفرا أو ليس نلت بذا غينتى جمتاً ونلت بذاك فقرا وعهدت هذا لم يزل مداً، وذاك يعود جرزرا

وهي قصيدة طويلة أحسن فيها كل الإحسان ، ومعنى البيت الثاني منها مأخوذ من قول بديع الزمان صاحب المقامات – المقدم ذكره في حرف الهمزة – في أول رسالة قد ذكرتها في ترجمته ، وهي « الماء إذا طال مكثه ، ظهر خبثه » ، والبيت الثالث من هذه القصيدة أيضاً مأخوذ من قول صر "در " الشاعر – المقدم ذكره في حرف العين – وهو ا:

قَـَلَقِـل رَكَابِكُ فِي الفلا ودع الغواني للخدور في في الفور في القبور المثال سكان القبور لولا التنقل ما ارتقت درر البحور إلى النحور

وله في جارية سوداء ، وهو معنى غريب :

رب سوداء وهي بيضاء معنى نافسَ المسكَ عندها الكافور مثل حب العيون عسبه النا سُ سواداً ، وإنحا هو نور

۱ دیوان صر در : ۲۱۰ .

۲ بر ۽ نافر .

ومحاسن ابن قلاقس نادرة \ . وكانت ولادته بثغر الإسكندرية يوم الأربعاء رابغ شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وخسمائة . وتوفي ثالث شوال سنة سبع وستين وخسمائة بعيذاب > رحمه الله تعالى .

ودخل صقلية في شعبان سنة ثلاث وستين ، وكان وصوله إلى اليمن سنة خمس وستين ، وكان بصقلية بعض القواد ، يقال له القائد أبو القاسم ابن الحجر فاتصل به وأحسن إليه ، وصنف له كتاباً سماه « الزهر الباسم في أوصاف أبي القاسم » وأجاد فيه ، ولما فارق صقلية راجعاً إلى الديار المصرية ، وكان في زمن الشتاء ، ردته الربح إلى صقلية ، فكتب إلى أبي القاسم المذكور ، :

منع الشتاء من الوصو ل مع الرسول إلى دياري فأعادني وعلى اختياري ولم الحيا وقع الحيا روكان من غرض المكاري

وقــَــلاقـِس : بقافين ، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وبينها لام ألف وفي آخره سين مهملة ، وهو جمع قلقاس بضم القاف وهو معروف .

واللخمي : تقدم الكلام عليه وكذلكِ الأزهري .

وعَيْدَاب: بفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الذال المعجمة وبعد الألف باء موحدة ، وهي بليدة على شاطىء بحر جدة ، يعدي منها الركب المصري المتوجه إلى الحجاز ، على طريق قوص ، في ليلة واحدة ، في أغلب الأوقات ، فيصل إلى جدة ، ومنها إلى مكة —حرسها الله تعالى — مسافة

۱ ص بر من : كثيرة ؛ ر : ونوادره كثيرة .

٢ انظر دراسة عن ابن قلاقس في صقلية في كتاب « العرب في صقلية » ٢٨٧ – ٢٩٥ وقد نقل
 العماد في الحريدة كثيراً عن كتابه الزهر الباسم ( مخطوطة نور عثمانية رقم ٢٧٧٤ ) .

٣ سقط البيت والذي يليه من ص ن ق .

ع ص: تعدي منها المراكب إلى الحجاز ؛ ق: يعني يعدي المركب منها إلى الحجاز أعني الركب المصري
 إذا توجه إلى الحجاز .

يوم ، ويجدة قبر أم البشر حواء ، رضي الله عنها ، على ما يقال ، وقبرها هناك ظاهر بزار .

وياسر المذكور قتله شمس الدولة توران شاه - المقدم ذكره - عند دخوله الدمن .

#### 777

## ضياء الدين ابن الأثير

أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم محد بن محد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ، المعروف بابن الأثير الجزري ، الملقب ضياء الدين ؛ كان مولده بجزيرة ابني الحكم ، ونشأ بها ، وانتقل مع والده إلى الموصل [في رجب سنة تسع وسبعين وخسمائة] وبها اشتغل وحصل العلوم وحفظ كتاب الله الكريم وكثيراً من الأحاديث النبوية وطرفا صالحاً من النحو واللغة وعلم البيان وشيئاً كثيراً من الأشعار حتى قال في أول كتابه الذي سماه و الوشي المرقوم ، ما مثاله : وكنت حفظت من الأشعار القديمة والمحدثة ما لا أحصيه كثرة ، ثم اقتصرت بعد ذلك على شعر الطائيين : حبيب بن أوس ، يعني أبا تمام ، وأبي عبادة البحتري ، وشعر أبي الطيب المتنبي ، فحفظت هذه الدواوين الثلاثة ، وكنت أكرر عليها بالدرس مدة سنين ، حتى تمكنت من صوّع المعاني ، وصار الإدمان أي خلقاً وطبعاً ، وإنما ذكر هذا الفصل في معرض أن المنشىء ينبغي أن يجعل

٧٩٣ - ترجمته في ذيل الروضتين : ١٦٩ والحوادث الحاممة : ١٣٦ والبدر السافر ، الورقة : ٢٠٥ ومرآة الحتان ؛ ١٩٧ وعبر الذهبي ٥ : ١٥٦ والشذرات ٥ : ١٨٧ وروضات الحنات : ١٥٨ ووللدكتور زغلول سلام دراسة عنه ( القاهرة : مطبعة نهضة مصر ) وفيه اشارة إلى مصادر اخرى . ٢٠ هذا هو الوجه الذي اختاره المؤلف دائماً في المسودة ، ولكن النسخ ما عدا بر ظلت تكتبه « ابن عمر » وكذلك ورد في المختار .

۲ زیادهٔ من ر مس ق .

دأبه في الترسّل حَلَّ المنظوم ، ويعتمد عليه في هذه الصناعة .

ولما كملت لضياء الدين المذكور الأدوات قصد جناب الملك الناصر صلاح الدين ، تغمده الله برحمته ، في شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين وخمسمائة ، فوصله القاضي الفاضل لخدمة صلاح الدين في جمادى الآخرة من السنة ، وأقام عنده إلى شوال من السنة ، ثم طلبه ولده الملك الأفضل نور الدين من والده ، فخيره صلاح الدين بين الإقامة ، في خدمته ، والانتقال إلى ولده ويبقى المعلوم الذي قرره له باقياً عليه ، فاختار ولده ، فعضى إليه ، وكان يومئسن شاباً ، فاستوزره ولده الملك الأفضل نور الدين على – المقدم ذكره – رحمه الله تعالى ، وحسنت حاله عنده .

ولما توفي السلطان صلاح الدين ، واستقل ولده الملك الأفضل بملكة دمشق، استقل ضياء الدين المذكور بالوزارة وردت أمور الناس إليه ، وصار الاعتاد في جميع الأحوال عليه ، ولما أخذت دمشق من الملك الأفضل وانتقل إلى صرخد حسبا شرحناه في ترجمته – وكان ضياء الدين قد أساء العشرة مع أهلها ، وهموا بقتله ، فأخرجه الحاجب محاسن بن عجم مستخفياً في صندوق مقفل عليه ، ثم صار إليه ٢ ، وصحبه إلى مصر لما استدعي لنيابة ابن أخيه الملك المنصور – وقد تقدم ذكر ذلك كله في ترجمة الملك الأفضل فأغنى عن الإعادة .

ولما قصد الملك العادل الديار الصرية ، وأخذها من ابن أخيه – كا ذكرناه هناك – وتموض الملك الأفضل البلاد الشرقية ، وخرج من مصر ، لم يخرج ضياء الدين في خدمته ، لأنه خاف على نفسه من جماعة كانوا يقصدونه ، فخرج منها

١ ر : المقام ؛ ق : بين خدمته والاقامة عنده .

٧ علق ابن المؤلف هذا بقوله: «قلت اعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به: سمعت والدي رحمه الله تمالى يحكي أن الملك المادل لما تسلم قلعة دمشق من ابن أخيه الأفضل تطلب ضياء الدين كثيراً فلم يظفر به ، فلما حصل الشروع في نقل متاع الأفضل وماله من القلعة قال العادل: ما آمن أن يكون المذكور في بعض الصناديق مستخفياً ، فخرج بنفسه وجلس بدركاه القلعة على صندوق من متاع الأفضل وأمر أن يفتح بين يديه كل صندوق يريدون إخراجه ففعل ذلك ، واتفق جلوسه على الصندوق الذي فيه المذكور فلما تكامل نقلهم الصناديق قام العادل مغضباً لكونه ما ظفر به وغفل عن الصندوق الذي كان جالساً عليه وهذا من غريب الاتفاق ».

مستتراً ، وله في كيفية خروجه مستخفيا رسالة طويلة ، شرح فيها حاله ، وهي موجودة في ديوان رسائله ، وغاب عن محدومه الملك الأفضل مديدة ، ولما استقر الأفضل في سميساط عاد إلى خدمته وأقام عنده مدة ثم فارقه في ذي القعدة من سنة سبع وستائة ، واتصل مخدمة أخيه الملك الظاهر صاحب حلب المقدم ذكره – فلم يطل مقامه عنده ولا انتظم أمره ، وخرج مغضبا وعاد إلى الموصل فلم يستقم حاله ، فورد إر بل فلم يستقم حاله ، فسافر إلى سنجار ثم عاد إلى الموصل واتخذها دار إقامته واستقر ، وكتب الإنشاء لصاحبها ناصر الدين الى المقدم ذكره في حرف الهمزة – وأتابكه يومئذ الأمير بدر الدين لؤلؤ أبو الفضائل النوري ، وذلك في سنة ثماني عشرة وستائة .

ولقد ترددت إلى الموصل من إربل أكثر من عشر مرات ، وهو مقيم بها ، وكنت أود الاجتاع به لآخذ عنه شيئاً ، ولما كان بينه وبين الوالد ، رحمه الله تعالى ، من المودة الأكيدة ، فلم يتفق ذلك ، ثم فارقت بلاد المشرق وانتقلت إلى الشام وأقمت به المقدار عشر سنين ، ثم انتقلت إلى الديار المصرية وهو في قيد الحياة ، ثم بلغني بعد ذلك خبر وفاته وأنا بالقاهرة ، وسيأتي تاريخه في أواخر الترجمة إن شاء الله تعالى .

ولضياء الدين من التصانيف الدالة على غزارة فضله وتحقيق نبله ، كتابه الذي سماه « المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » ، وهو في مجلدين ، جمع فيه فأوعب ، ولم يترك شيئاً يتعلق بفن الكتابة إلا ذكره ، ولما فرغ من تصنيفه كتبه الناس عنه ، فوصل إلى بغداد منه نسخة ، فانتدب له الفقيه الأديب عز الدين أبو حامد عبد الحيد بن هبة الله بن محمد بن حسين بن أبي الحديد المدائني ، وتصدى لمؤاخذته والرد عليه ، وعنته الى ذلك ، وجم هذه المؤاخذات في كتاب سماه « الفلك الدائر على المثل السائر » فلما أكمله وقف عليه أخوه موفق الدين أبو المعالي أحمد ، ويدعى القاسم أيضاً ، فكتب إلى أخيه المذكور قوله :

١ ص ر : ُبها .

۲ ق : وعنفه ؛ ر : وعتبه .

# المسل السائر يا سيدي صنفت فيه الفلك الدائرا لكن هذا فلك دائر تصير فيه المثل السائرا

(283) وكانت ولادة عز الدين المذكور بالمدائن يوم السبت مستهل ذي الحجة سنة ست وثمانين وخمسائة . وتوفي في بغداد سنة خمس وخمسين وسمائة . (284) وتوفي أخوه موفق الدين المذكور ببغداد ، في سنة ست وخمسين وسمائة ، بعد أن أخذها التتر بقليل . وكانا فقيهين أديبين فاضلين ، لهما أشمار مليحة . ومولد الموفق المذكور في جمادى الآخرة ، وقيل في شهر ربيع الأول ، سنة تسعين وخمسائة بالمدائن .

وله كتاب و الوشي المرقوم في حل المنظوم » وهو مع وجازته في غاية الحسن والإفادة ، وله كتاب و المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء » ، وهو أيضاً نهاية في بابه ، وله مجموع اختار فيه شعر أبي تمام والبحتري وديك الجن والمتنبي ، وهو في عبله واحد كبير ، وحفظه مفيد ، وقال أبو البركات ابن المستوفي في وتاريخ إربل » : نقلت من خطه ، في آخر هذا الكتاب المختار ما مثاله :

تمتع به علقاً نفيساً فإنه اخ تيار بصير بالأمور حكم الطاعته أنواع البلاغة فاهتدى إلى الشعر من نهج إليه قويم

وله أيضاً ديوان ترسل في عدة مجلدات والختار منه في مجلد واحد . ومن جلة رسائله ، ما كتبه إلى محدومه وقد سافر في زمن الشتاء والبرد الشديد : «وينهي أنه سار عن الحدمة ، وقد ضرب الدّّجن فيه مضاربه ، وأسبل عليه دوائبه ، وجعل كل قرارة حفيراً ، وكل رَبّوة غديراً ، وخط كل أرض خطا ، وغادر كل جانب شطا ، كأن يوازي يد مولانا في شيمة كرمها ، والتثاث صور ب ديما ، والمملوك يستغفر الله من هذا التمثيل ، العاري عن فائدة التحصيل، وفرق بين ما يملا الوادي بمائه ، ومن يملا النادي بنعائه ، وليس ما ينبت زهراً ينهبه المصيف ، أو تمرا يأكله الحريف ، كن ينبت ثروة تفوث الأعطاف ، ويأكل المرتبع والمصطاف ، ثم استمر على مسير يقاسي الأرض ووحلها ، والسهاء ووبلها ، ولقد جاد حق أضجر ، وأسرف حتى اتصل بره بالعقوق ، وما خاف

المماوك لمع البوارق كما خاف لمع البروق ، ولم يزل من مواقع قطره في حرب ، ومن شدة برده في كرب ، والسلام ، .

ولما سمع صاحبنا الحسام عيسى بن سنجر بن بهرام ، المعروف بالحاجري الإربلي – المقدم ذكره – هذا المنى ، وهو قوله و ومن شدة برده في كرب ، أعجبه ونظم أبياتاً ، ومن جملتها بيت أودعه هذا المنى ، وهو :

ويلاه من برد رُضابٍ له أشكو إلى العذال منه الحريقُ

ومن وقف على هذا البيت ربما يتشوق الله الوقوف على بقية الأبيات ، وهي قليلة فلا بأس بذكرها ، وهي :

بين لوي الجزع ووادي العقيق من لا إلى السلوان عنه طريق المان جنى النحلة من ريقه حلو التثني والثنايا رشيق لو لم تكن وجنت جنة ما أنبتت ذاك العذار الأنيق ويلاه من برد رضاب له أشكو إلى العذال منه الحريق واعجبا يفعل بي في الهوى ما تفعل الأعداء وهو الصديق روحي فدى الظبي الذي قده أن يفعل فعل السمهري الدقيق

وقد سبق في ترجمة النفيس القـُطـُـرُسي – في حرف الهمزة " – بيت من جملة أبياته الكافيّـة يتضمن هذا المعنى ، وهو قوله :

أحسرقت يا ثغر الحبيب بحشاي لما ذُقتُتُ بردك

وأصل هذا المعنى لابن التعاويذي - المقدم ذكره - في بيت من جملة قصيدته النونية المشهورة ، وهو :

يذكي الجوى بارد من ثغره شبم ويوقظ الوجد طرف منه وسنان ً

١ ر : تشوف ؛ ق ن ؛ تشوق .

٢ ق : وهي مذكورة فنذكرها الآن .

٣ انظر ج ١ : ١٦٤ .

ومن رسائل ضياء الدين ما كتبه عن مخدومه إلى الديوان العزيز من جملة رسالة ، وهي : « ودولته هي الضاحكة ، وإن كان نسَبُها إلى العباس ، فهي خير دولة أخرجت للزمن ، كما أن رعاياها خير أمة أخرجت للناس ، ولم يجعل شعارها من لون الشباب إلا تفاؤلاً بأنها لا تهرم ، وأنها لا تزال محبوة من أبكار السعادة بالحب الذي لا يسلى والوصل الذي لا يصرم ، وهذا معنى اخترعه الخادم للدولة وشعارها، وهو مما لم تخطه الأقلام في صحفها، ولا أجالته الخواطر في أفكارها » .

ولعمري ما أنصف ضياء الدين في دعواه الاختراع لهذا المعنى ، وقد سبقه إليه ابن التعاويذي في قصيدته السينية ، التي مدح بها الإمام الناصر لدين الله أبا العباس أحمد أول يوم جلس في دَست الخلافة ، وهو يوم الأحد مستهل ذي القعدة سنة خمس وسبعين وخمائة ، وأول القصيدة ا :

طاف يَسْعَى بها على الجلاس كقضيب الأراكة المَيَّاسِ ومنها عند المخلص ، وهو المقصود بالذكر هاهنا :

يا نهار المشيب من لي وهيها ت بليل الشبيبة الديماس حال بيني وبين لهوي وأطرا بي دهر أحال صغة راسي ورأى الغانيات شيبي فأعرض ن وقلن السواد خير لباس كيف لا يفضل السواد وقد أض حى شعاراً على بني العباس

ولا شك أن ضياء الدين زاد على هذا المعنى ، لكن ابن التعاويذي هو الذي فتح الباب وأوضح السبيل ، فسهل على ضياء الدين سلوكه .

وله من جملة رسائله في ذكر العصا التي يتوكأ عليها الشيخ الكبير ، وهو معنى غريب : « وهذا للبتدأ ضعفي خبر ، ولقوس ظهري وتر ، وإن كان إلقاؤها دليلا على الإقامة فإن حملها دليل على السفر » . وله في وصف المساوبين من جملة كتاب يتضمن البشرى بهزيمة الكفار وهو : « فسلبوا وعاضتهم الدماء

۱ دیوانه : ۲۳۹ .

۲ ِق ص ن : وهذه .

عن اللباس ، فهم في صورة عار وزيهم زي كاس ، وما أسرع مسا خيط َ لهم لباسها المحمر ، غير أنه لم يُجَبُ عليهم ولم يزر ، وما لبسوه حتى لبس الإسلام شعار النصر ، الباقي على الدهر ، وهو شعار نسجه السنان الخارق ، لا الصنع الحاذق ، ولم يغب عن لابسه إلا ريبًا غابت البيض في الطئل والهام ، وألف الطعن بين ألف الخط واللام .

وأول هذا الفصل مأخوذ من قول البحتري :

سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا

وله رسالة يصف فيها الديار المصرية ، وهي طويلة ، ومن جملتها فصل في صفة نيلها وقت زيادته ، وهو معنى بديع غريب ، لم أقف لغيره على أساوبه ، وهو قوله : « وعذ ب رضابه فضاهى جنتى النحل ، واحمر صفيحه فعلمت أنه قد قتل المحل ، وهذا المعنى نهاية في الحسن ، ثم إني وجدت هذا المعنى لعض العرب ، وقد أخذ ضاء الدين منه ، وهو قوله :

لله قلب ما يزال يرُوعُه برق الفامة منجداً أو مفورا ما احر في الليل البهم صفيحه متجرداً إلا وقد قتل الكرى

ولقد أحسن في أخذه وتلطف في نقله إلى هذا الممنى ، ومثله قول عبد الله المنتز المقدم ذكره في غلام أرمد :

قالوا اشتكت عينه فقلت لهم: من كثرة القتل مسها الوصب محمر تها من دماء من قتلت والدَّم في النسَّصل شاهد عَجَب "

۱ ق : يجيب ...يزرر .

٠٠ ص : الصائع .

على ابن المؤلف عند هذا بقوله : « قلت أعني كاتبها موسى بن احمد لطف الله به : لما أعيد والدي رحمه الله تعالى إلى قضاء دمشق والشام في أول سنة سبع وسبمين وستمائة ورد عليه كتاب السلطان الملك السعيد ابن الملك الظاهر يخبره بوفاء النيل ، وهو أول كتاب ورد عليه وكان من إنشاء تاج الدين أحمد بن الأثير الحلبي رحمه الله وفيه بعد الألقاب المعتادة: لا زالت أيامه —

وله كل معنى مليح في الترسل ، وكان يمارض القاضي الفاضل في رسائله ، فإذا أنشأ رسالة أنشأ مثلها ، وكان بينها مكاتبات ومجاوبات ، ولم يكن له في النظم شيء حسن ، وسأذكر منه أنموذجا وهو :

ثلاثة تعطي الفرح كأس وكوب وقدح ما ذُبِيحَ الزق لها إلا والهم ذُبَيحَ

وكان كثيراً ما ينشد :

قلب كفاه من الصبابة أن لَبَّى دعاء الظاعنين وما دُعي ومن الظنون الفاسدات توهمي بعد اليقين بقاءَه في أضلعي

وهذان البيتان من جملة أبيات للفقيه عمارة اليمني – المقدم ذكره . ومحاسنه كثيرة ، وقد طال الشرح .

وذكره أبو البركات ابن المستوفي في «تاريخ إربل» وبالغ في الثناء عليه وقال: ورد إربل في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة وستائة ، وكانت ولادت مجزيرة ابني عُمَر في يوم الخيس العشرين من شعبان سنة ثمان وخسين وخسائة ؛ وقوفي في إحدى الجاديين سنة سبع وثلاثين وستائة ، ببغداد ، وقد توجه إليها رسولاً من جهة صاحب الموصل ، وصلي عليه من الغد يجامع القصر ودفن بمقابر قريش في الجانب الغربي بمشهد موسى بن جعفر ، رضى الله عنها .

قال أبو عبد الله محمد بن النجار البغدادي في « تاريخ بغداد » : توفي يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر من السنة ، وهو أخبر ، لأن صاحب هذا الفن ، وقد مات عندهم .

<sup>=</sup> مستفتحة بالهناء وسعادة الآناء واشادة الثناء إذ كان أمل غيره من دهره اشادة البناء؛ نوضح لعلمكم الكريم أننا سطرناها والنيل المبارك محمد الله قد وفي، وعفى من آمال القائظة ما عفى، ومرعى البلاد خصيب ، والري قد قتل المحل وكفه من دمه خضيب ، والديار المصرية قد تجمع بها اشتات المحاب وغنيت بمواقع نيلها عن تحمل منة السحاب ؛ وقوله في الدعاء : « واشادة الثناء إذ كان أمله من غيره اشادة البناء » فيه معنى قصده محتاج إلى إيضاح وهو : أن الحاكم المباشر قبل الوالد كان يكثر في مجالسه القول : عمرت في الأوقات كذا وبنيت للأيتام كذا ، والله أعلم ؛ اه » ،

وقد تقدم ذكر أخويه : مجد الدين أبي السعادات المبارك ، وأبي الحسن علي الملقب عز الدين ، وكان الإخوة الثلاثة فضلاء نجباء رؤساء ، لكل واحد منهم تصانيف نافعة ، رحمهم الله تعالى .

(285) وكان لضياء الدين المذكور ولد نبيه له النظم والنثر الحسن، وصنف عدة تصانيف نافعة من مجاميع وغيرها ، ورأيت له مجموعاً جمعه للملك الأشرف ابن الملك العادل بن أيوب، وأحسن فيه وذكر فيه جملة من نظمه ونثره ورسائل أبيه ، ومولده بالموصل في شهر رمضان سنة خمس وغانين وخسمائة ، وتوفي بنكرة نهار الاثنين ثاني جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وستائة ، واسمه محمد ، ولقبه الشرف ، رحمه الله تعالى .

## ٧٦٤ النضر بن شميل

أبو الحسن النتَّضُر بن شميل بن خَرَسَة بن يزيد بن كُلْثُوم بن عبدة بن زهير السَّكب ، الشاعر ، ابن عروة بن حكيمة ، بن حُجر بن خُزاعِي بن مازن ابن مالك بن عمرو بن تيم ، التميمي المازني النحوي البصري ؛ كان عالماً بفنون من العلم صدوقاً ثقة ، صاحب غريب وفقه وشعر ومعرفة بأيام العرب ورواية الحديث ، وهو من أصحاب الخليل بن أحمد ؛ ذكره أبو عبيدة في كتاب ومثالب أهل البصرة ، فقال : ضاقت المعيشة على النضر بن شميل البصري

١ وقد تقدم...تعالى: تآخرت هذه الفقرة في رحى آخر الترجمة، وبها تنتهي الترجمة في: بر من.
 ٧٩٤ – ترجمته في نور القبس : ٩٩ – ١٠٤ ومعجم الادباء ١٩٨ : ١٣٨ وجمهرة أبن حزم : ٢١١ وتذكرة الحفاظ : ٣١٤ وعبر النعيبي ١ : ٣٤٣ ومرآة الحناب ٢ : ٨ وانباه الرواة ٣ : ٣٤٨ ومصادر أخرى في الحاشية ؛ وقد جاءت هذه الترجمة شديدة الإيجاز في المختار .

٢ ق ص : حكيمة ؛ وفي التاج (سكب) : حلمة ؛ وفي شرح البكري على الأمالي : ٤٤١ جلهمة مع أنه في أصلي الكتاب «حليمة».

٣ ق : مثالب العرب من أهل البصرة .

بالبصرة فخرج يريد خراسان ، فشيمه من أهل البصرة نحو من ثلاثة آلاف رجل، ما فيهم إلا محدث أو نحوي أو لغوي أو عروضي أو أخباري ، فلما صار بالمريد جلس فقال : يا أهل البصرة ، يعز علي فراقكم ، ووالله لو وجدت كل يوم كيلجة باقلتى ما فارقتكم ، قال : فلم يكن أحد فيهم يتكلف له ذلك ، فسار حتى وصل خراسان فأفاد بها مالاً عظيماً ، وكانت إقامته بمرو . وقد سبق في أخبار القاضي عبد الوهاب المالكي نظير هذه الحكاية لما خرج من بغداد .

وسمع من هشام بن عُرُّورَة وإسماعيل بن أبي خالد وحُميد الطويل وعبد الله ابن عَون وهشام بن حسان وغيرهم من التابعين ، وروى عنه يحيى بن مَعين وعلي ابن المديني وكل من أدركه من أثمة عصره ، ودخل نيسابور غير مرة وأقام بها زماناً وسمع منه أهلها .

وله مع المأمون بن هارون الرشيد لما كان مقيماً بمرو حكايات ونوادر ، لأنه كان يجالسه ، فمن ذلك ما حكاه الحريري في كتاب و درة الغواص في أوهام الحواص به في قوله ": ويقولون هو سداد من عَوز ، فيلحنون في فتح السين ، والصواب أن يقال بالكسر : وقد جاء في أخبار النحويين أن النضر بن شميل المازني استفاد بإفادة هذا الحرف ثمانين ألف درهم ، وساق خبره ، وذكر إسنادا انتهى فيه إلى محمد بن ناصح الأهوازي قال : حدثني النضر بن شميل قال : كنت أدخل على المأمون في سَمره ، فدخلت ذات ليلة وعلي "وب مرقوع ، فقال : كنت يا نضر ، ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخلقان ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ، أنا شيخ ضعيف وحر مرو شديد ، فأتبرد بهذه الخلقان ، قال : لا ، ولكنك قشف ، ثم أجرينا الحديث ، فأجرى هو ذكر النساء فقال : حدثنا هشم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنها

١ ر : يتكفل ؛ بر من : فلم يكن فيهم من يتكلف ،

۲ انظر ج ۳ : ۲۱۹ – ۲۲۰ .

۳ درة النواص : ۱۰۵ - ۱۰۷ .

<sup>؛</sup> ق ص ن : في السين بفتحها .

ه الدرة : قميص .

قال على الله صلى الله عليه وسلم: وإذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز ، فأورده بفتح السين ، قال : فقلت : صدق يا أمير المؤمنين هشم ، حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن عن عسلي بن أبي طالب رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سيداد من عوز ، قال : وكان المأمون متكئاً فاستوى جالسا ؟ ، وقال : يا نضر ، كيف قلت سيداد ؟ قلت : لأن السداد ها هنا لحن قال : أو تأخذني ؟ قلت : إنما لحن هشم وكان لحانة فتبع أمير المؤمنين لفظه ، قال في الفرق بينها ؟ قلت : السداد ، بالفتح ، القصد في الدين والسبيل ، والسبيل ، والسبيل ، والسبيل ، في المرب ذلك ؟ قلت : نعم ، هذا العرب عيقول :

أضاعوني وأي فستس أضاعوا ليوم كريهة وسيداد تعشر

فقال المأمون: قبح الله من لا أدب له ، وأطرق مليّا ثم قال: ما مالك يا نضر؟ قلت: أريشة لي بمرو أتصاببها وأتمززها ، قال: أفلا نفيدك مالا معها ؟ قلت: إني إلى ذلك لمحتاج ، قال: فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما يكتب . ثم قال: كيف تقول إذا أمرت أن يترب ؟ قلت: أتربه ، قال: فهو ماذا ؟ قلت: مُترب ، قال: فهو ماذا ؟ قلت: منترب ، قال: هذه أحسن من الأولى ، ثم قال: يا غلام ، أتربه وطنه ، ثم صلى بنا العشاء وقال لخادمه: تبلغ معه إلى الفضل بن سَهل ؛ قال: فلما قرأ الفضل الكتاب قال: يا نضر، إن أمير المؤمنين قد أمر لك بخمسين ألف دره ، فا كان السبب فيه ؟ فأخبرته ولم أكذبه ، فقال: لحنت أمير المؤمنين ؟ فقلت: كلا إنما لحن هشيم وكان لحانة فتبع أمير المؤمنين لفظه ، وقد تنتبع ألفاظ أ

۱ ن ر ؛ نيه .

۲ ر : فجلس .

٣ ق : وأتمورها ؛ ص : وأتموزها .

<sup>۽</sup> بر من : القرطاس.

الفقهاء ورواة الآثار . ثم أمر لي بثلاثين ألف درهم فأخذت ثمـــانين ألف درهم بحرف استفىد منى .

والبيت الذي استشهد به هو لعبد الله بن عمرو بن عثان بن عفان الأموي العرجي الشاعر المشهور ، وهو من جملة أبيات له ، وهي هذه الأبيات :

أضاعوني وأي فتس أضاعوا ليوم كريهة ومداد ثغر وصدر عند معترك النسايا وقد شرعت أسنتها لنعري أجرر في الجوامسع كل يوم فيسالله مظلمة وقسري كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تك نسبتي في آل عرو عسى الملك الجيب لن دعاه سينجبني فيعلم كيف شكري فأجزي بالضفائ أهل وتري

[والعرجي: بفتح العين وسكون الراء وفي آخرها جيم ، هذه النسبة إلى العرج، وهو موضع بمكة سمّي به ؛ وقال ابن الأثير في كتاب وتهذيب النسب»: العرج بين مكة والمدينة ، وليس بمكة ، والله أعلم .

وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: لما حبس المنصور عبد الله بن علي كان يكثر التمثل بقول العرجي :

### أضاعوني وأي فتى أضاعوا

فبلغ ذلك المنصور فقال : هو أضاع نفسه بسوء فعله ، فكانت أنفسنا عندتا أبرً من نفسه . قال إسحاق ، وقال الأصمي : مررت بكناس بالبصرة يكنس كنيفا ويغنى :

أضاعوني وأي فتتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر

١ ديوان العرجي : ٣٤ .

۴ الديوان : وخُلوني لمعرك المنايا ؛ ق : فصيراً ؛ ر : وصيري .

٣ الجوامع : جمع جامعة وهي القيد .

فقلت: أما سداد الكنيف فأنت ملي به، وأما الثفر فلا علم لنا كيف أنت فيه، وكنت حديث السن وأردت العبث به، فأعرض عني ملياً، ثم أقبل علي متمثلاً يقول:

وأكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي

فقلت : والله ما يكون من الهوان شيء أكثر بما بذلتها له فقال لي : والله إن من الهوان لشراً بما أنا فيه ، فقلت : وما هو ؟ قال : الحاجة إليك وإلى أمثالك ] .

وكان سبب عمله هذه الأبيات أن محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال هشام بن عبد الملك لما كان والي مكة حبس العرجي المذكور لأنه كان يشبّب بأمه جَيْداء ، وهي من بني الحارث بن كعب ، ولم يكن ذلك لحبته إياها ، بل ليفضح ولدها المذكور ، وأقام في حَبْسِه تسع سنين ، ثم مات فيه بعد أن ضربه بالسياط وشهره بالأسواق ، فعمل هذه الأبيات في السجن .

[قال إسحاق: وكان الوليد بن يزيد مضطغناً على محمد بن هشام أشياء كانت تبلغه عنه في حياة هشام ، فلما ولي الخلافة قبض عليه وعلى أخيه إبراهيم بن هشام وأشخصا إليه إلى الشام ، ثم دعا بالسياط ، فقال له محمد : أسألك بالقرابة ، فقال : وأي قرابة بيني وبينك ، هل أنت إلا من أشجع ؟ قال : فأسألك بصهر عبد الملك ، قال : فلم تحفظه ؛ قال : يا أمير المؤمنين قد نهى رسول الله عليه وسلم أن تضرب قريش بالسياط إلا في حد ، قال : ففي حد أضربك وقود ، [أنت ممن سن ] ذلك على العرجي وهو ابن عمي وابن أمير المؤمنين عثمان فيا راعيت حق جده ولا نسبته إلى هشام ، ولا ذكرت حينتذ الخبر، وأنا ولي ثاره ، اضرب يا غلام ، فضربها ضرباً مبرحاً وأثقلا بالحديد ووجهها إلى يوسف بن عمر بالكوفة وأمر باستقصائها وتعذيبها حق يتلفا ،

١ زيادة انفردت بها ر ، وانظر الأغاني ١ : ٣٩٠ .

٢ وكان سبب ...السجن : هذه الفقرة وقعت في ر بعد الزيارة التالية ، ولكنا قدمناها ليطرد السياق ؟
 وواضح من إيراد الزيادتين معا أنهما نقل مباشر عن الأغاني .

وكتب إليه: احتبسها مع ابن النصرانية ، يعني خالداً القسري ، إن عاش أحد منها ؟ فعذيها عذاباً شديداً وأخذ منها مالاً عظيماً ، حتى لم يبتى فيها موضع الضرب ، وكان محمد بن هشام مطروحاً فإذا أرادوا أن يقيموه أخذوا بلحيته فجذبوه بها ، ولما اشتد الحال بها تحامل إبراهيم لينظر في وجه محمد فوقع عليه فإتا جيماً ومات خالد القسري معها في يوم واحد . .

قال إسحاق : غنيت الرشيد يوماً في عُرض الغناء :

أضاعوني وأي فق أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثفر

فقال لي: ما كان سبب العرجي حتى قال الشعر ؟ فأخبرته بخبره من أوله إلى آخره إلى أن مات فرأيته يتغير كلما مر به شيء ، فأتبعته بحديث مقتل ابني هشام ، فجعل وجهه يسفر وغضبه يسكن ، فلما انقضى الحديث قال : يا إسحاق والله لولا ما حد تني به من فعل الوليد لما تركت أحداً من بني مخزوم إلا قتلته بالعرجي ا .

وقد خَرجنا عن المقصود ، ونرجع الآن إلى تتمة أخبار النضر بن شميل ، فمن ذلك ما حكاه الحريري في « درة الغواص » أيضاً في أوائسل الكتاب في قوله : ويقولون المريض : مسَحَ الله ما بك ، بالسين ، والصواب فيه مصَح ، بالصاد ، فقال : ويحكى أن النضر بن شئميل المازني مرض فدخل عليه قوم يعودونه ، فقال له رجل منهم يكنى أبا صالح: مسح الله ما بك ، فقال: لا تقل مسح بالسين ولكن قل مصحح بالصاد ، أي أذهبه وفرقه ، أما سمعت قول الأعشى :

وإذا ما الخر فيها أزبدت أفل الإزباد فيها ومصح

فقال له الرجل: إن السين قد تبدل من الصاد ، كما يقال الصراط والسراط ،

١ زيادة انفردت بها ر ، وانظر الأغاني ١ : ٣٩١ – ٣٩١ .

۲ درة الغواص : ۱۵ - ۱۵ .

٣ المريض : سقطت من : ق ن ر .

وسقر وصقر ، فقال له النضر : فإذا أنت أبو سالح ؛ ويُشبه هذه النادرة ما حكي أيضاً : أن بعض الأدباء جوز بحضرة الوزير أبي الحسن بن الفرات : أن تقام السين مقام الصاد في كل موضع ، فقال له الوزير : أتقرأ ﴿ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ﴾ ( الرعد : ٢٣ ) أم من سلح ؟ فخجل الرجل وانقطع ؛ انتهى كلام الحريري .

قلت أنا : والذي ذكره أرباب اللغة في جواز إبدال الصاد من السين : أن كل كلمة كان فيها سين ، وجاء بعدها أحد الحروف الأربعة – وهي الطاء والخاء والغين والقاف – فيجوز إبدال السين بالصاد ، فنقول في « السراط » الصراط ، وفي « سغل » صغر ، وفي « مسغبة » مصغبة » وفي « سيقل » صيقل ، وقس على هذا كله . ولم أر في شيء من كتب اللغة من ذكر هذا وحكى فيه خلافا ، سوى الجوهري في كتاب « الصحاح » في لفظة صدغ ، فإنه قال : وربما قالوا السدغ بالسين ، قال قطرب محمد بن المستنبر : إن قوماً من بني تميم يقال لهم بكعنبر يقلبون السين صاداً عند أربعة أحرف ، عند الطاء والقاف والغين والخاء ، إذا كن بعد السين ، ولا يبالي أثانية كانت أم ثالثة أم رابعة ، بعد أن تكون بعدها ، يقولون : سراط وصراط ، وبسطة وبصطة ، وسيقل بعد أن تكون بعدها ، يقولون : سراط وصراط ، وبسطة وبصطة ، وسيقل وصيقل ، وسرقت وصرقت ، ومسغبة ومصغبة ، ومسدغة ومصدغة ،

وأخبار النضر كثيرة ، والاختصار أولى .

وله تصانيف كثيرة ، فمن ذلك ا : كتاب في الأجناس على مثال والغريب » وسماه : « كتاب الصفات » . قال على بن الكوفي : الجزء الأول منه يحتوي على خلق الإنسان والجود والكرم وصفات النساء . والجزء الثاني يحتوي على الأخبية والبيوت وصفة الجبال والشعاب . والجزء الثالث يحتوي على الإبل فقط والجزء الرابع يحتوي على الغنم والطير والشمس والقمر والليل والنهار والألبان والكأة والآبار والحياض والأرشية والدلاء وصفة الخر ا . والجزء الخامس

١ الصحاح ٤ : ١٣٢٣ ،

۲ انظر انباه الرواة ۳ : ۳۵۲ .

يحتوي على الزرع والكرم والعنب وأسماء البقول والأشجار والرياح والسحاب والأمطار. وله كتاب والسلاح ، وكتاب وخلق الفرس ، وكتاب والأنواء ، وكتاب والمماني ، وكتاب وكتاب وكتاب وكتاب وكتاب وكتاب المدخل إلى كتاب العين للخليل بن أحمد ، وغير ذلك من التصانيف .

وتوفي في سلخ ذي الحجة سنة أربع ومائتين ، وقيل في أولها ، وقيل سنة ثلاث ومائتين بمدينة مرو من بلاد خراسان ، وبها ولد ، ونشأ بالبصرة فلذلك نسب إلىها ، رحمه الله تعالى .

والنَّضْر : بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء .

وشميل : بضم الشين المعجمة وفتح الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها لام .

وخَرَشة : بفتح الخاء المعجمة والراء والشين المعجمة .

وكُلْتُنُوم : بضم الكاف والثاء المثلثة وبينها لام ساكنة .

وعبدة : بفتح العين والدال المهملة وبينهما باء موحدة وهاء ساكنة .

والسكب : بَفْتَح السين المهملة وسكون الكاف وبعدها باء موحدة، وإنما قبل له « سكب » لقوله " :

### برق يضيء خلال البيت ِ أسكوب

وحليمة : بفتح الحاء المهملة وكسر اللام وسكون الياء المثناة من تحتها . وقال ابن الجوزي في كتاب « الألقاب » في ترجمة السكب : هو زهير بن عروة ابن جُلهُمة ، والله أعلم بالصواب .

وجُلهُمة: بضم الجيم والهاء وبينها لام ساكنة ، وهو في الأصل: اسم لجنب الوادي ، يقال له: جُلهمة ، وجَلهَة: بفتح الجيم والهـــاء بغير ميم ، وبه سمى الرجل.

وحُبُور : بضم الحاء المهملة وبعدها جيم ساكنة ثم راء .

١ والعنب : سقطت من ق : وفي الانباه : والغيث .

۲ انظر التاج (سکب) والسمط : ٤٤١.

وخُزاعي : بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي وبعد الألف عين مهملة مكسورة ثم ياء مشددة تشبه ياء النسب . والماقى معروف فلا حاجة إلى ضبطه .

## ٧٦٥ الإمام أبو حنيفة

أبو حنيفة النعبان بن ثابت بن زُوطى بن ماه الفقيه الكوفي ، مولى تيم الله ابن ثعلبة ، وهو من رهط حمسزة الزيات ؛ كان خزازاً يبيع الخسز ، وجداه زوطى من أهل كابُل ، وقيل من أهل بابل ، وقيل من أهل الأنبار ، وقيل من أهل نسا ، وقيل من أهل ترمذ ، وهو الذي مسسه الرق فأعتق ، وولد ثابت على الإسلام .

وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : أنا إسماعيل بن حماد بن النعان بن ثابت بن النعان بن المرز'بان ، من أبناء فارس من الأحرار ، والله ما وقع علينا رق قط . ولد جدي اسنة ثمانين ، وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وهو صقير ، فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته ، ونحن نرجو أن يكون الله تعالى قد استجاب ذلك لعلي فينا ، والنعان بن المرزبان أبو ثابت هو الذي أهدى لعلي بن أبي طالب، رضي الله عنه ، الفالوذج في يوم المهرجان النيروز ؟ ،

٧٦٥ – مصادر ترجمته اكثر من أن يحاط بها ولكنا نشير إلى تذكرة الحفاظ : ١٦٨ وتاريخ بغداد
 ١٦ : ٣٢٣ والجواهر المضية ١ : ٢٦ – ٣٧ ومرآة الجنان ١ : ٣٠٩ وعبر الذهبي ١ : ٢١٤ و الشارات ١ : ٢٢٧ و البداية و النهاية ١٠ : ١٠٧ و النجوم الزاهرة ٢ : ١٢ و انظر بروكلمان ( الترجمة العربية ) ٣ : ٣٣٧ – ٢٤٥ وبهذه الترجمة تبدأ (ع) .

۱ ر : جدي ثابت .

٢ ق ن ع س : مهرجان النيروز ؛ قلت و المهرجان غير النيروز ، وسبب الاضطراب في النسخ وجود
 الروايتين في تاريخ بنداد .

فقال : مَهْرجُونا كل يوم ، هكذا قــال الخطيب في تاريخه ، والله تعالى أعلم .

وأدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة ، رضوان الله عليهم وهم : أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة ، وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة ، وأبو الطفيل عامر بن واثلة بحكة ، ولم يلتى أحداً منهم ولا أخذ عنه ٢ ، وأصحابه يقولون : لقي جماعة من الصحابة وروى عنهم ، ولم يثبت ذلك عند أهل النقل . وذكر الخطيب في « تاريخ بغداد » آنه رأى أنس بن مالك ، رضي الله عنه . وأخذ الفقه عن حماد بن أبي سليان وسمع عطاء بن أبي رباح وأبا إسحاق السبيعي وعارب بن دثار والهيثم بن حبيب الصواف ومحمد بن المنكدر ونافعاً مولى عبد الله بن عمر ، رضي الله عنها ، وهشام بن عروة وسماك بن حرب ؛ وروى عنه عبيد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح والقاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وغيره .

وكان عالماً عاملاً زاهداً عابداً ورعاً تقياً كثير الخشوع دائم التضرع إلى الله تعالى ، ونقله أبو جعفر المنصور من الكوفة إلى بغداد ، فأراده على أن يوليه القضاء فأبى ، فحلف عليه ليفعكن ، فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل [ فحلف المنصور ليفعلن ، فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل ، وقال : إني لن أصلح إلى قضاء ] ، فقال الربيع بن يونس الحاجب : ألا ترى أمير المؤمنين يحلف ؟ فقال أبو حنيفة : أمير المؤمنين على كفارة أيمانه أقدر مني على كفارة أيماني ، وأبى أن يلي ، فأمر به إلى الحبس في الوقت ، والعوام يدعون أنه تولى عدد اللبن أياماً ليكفر بذلك عن يمنه ، ولم يصح هذا من جهة النقل . وقال الربيع : رأيت المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء ، وهو يقول : اتق الله ، ولا ترعي "

١ ژاد في ع∫وهامش ص : ثيرزونا ، وفي بر من : مهرجونا أي نيرزونا ، وفي تاريخ بنداد —
 في احدى الروايتين : نورزونا .

۲ ر ص : إلا وأخذ عنه .

<sup>. 471 : 17 7</sup> 

إ زيادة من المطبوعة المصرية لم ترد في المخطوطات المعتمدة، وهي واردة في تاريخ بغداد: ٣٢٨.

ه هكذا في تاريخ بغداد والنسخ .

أمانتك إلا من يخاف الله ، والله ما أنا مأمون الرضا فكيف أكون مأمون الفضب ؟ ولو اتجه الحكم عليك ، ثم تهددتني أن تغرقني في الفرات أو تلي الحكم لاخترت أن أغرق ، ولك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك ، ولا أصلح لذلك ، فقال له : قد حكمت لي على نفسك ، كيف يحل لك أن تولي قاضياً على أمانتك وهو كذاب ؟

وحكى الخطيب أيضاً في بعض الروايات ": أن المنصور لما بنى مدينته ونزلها ، ونزل المهدي في الجانب الشرقي وبنى مسجد الرصافة ، أرسل إلى أبي حنيفة فجيء به ، فعرض عليه قضاء الرصافة فأبى ، فقال له : إن لم تفعل ضربتك بالسياط ، قال : أو تفعل ؟ قال : نعم ، فقعد في القضاء يومين فلم يأته أحد ، فلما كان في اليوم الثالث أتاه رجل صفار ومعه آخر ، فقال الصفار : لي على هذا درهان وأربعة دوانيتي غن تور صفو ، فقال أبو حنيفة : اتق الله وانظر فيا يقول الصفار ، قال : ليس له علي شيء ، فقال أبو حنيفة للصفار : ما تقول ؟ فقال : استحلفه لي ، فقال أبو حنيفة للرجل : قل والله الذي لا إله الإهو ، فجعل يقول ، فلما رآه أبو حنيفة معتمداً على أن يقول قطع عليه وضرب بيده إلى كمه ، فحل صرة وأخرج درهمين ثقيلين وقال للصفار : هذان الدرهمان عوض عصن باقي تورك ، فنظر الصفار إليها وقال : نعم ، فأخذ الدرهمين ، فلما كان بعد يومين اشتكى أبو حنيفة فمرض ستة أيام ثم مات .

وكان ويد بن عمر بن هبكرة الفرزاري أمير العراقين أراده أن يلي القضاء بالكوفة أيام مروان بن محمد ، آخر ملوك بني أمية ، فأبى عليه فضربه مائة سوط وعشرة أسواط ، كل يوم عشرة أسواط ، وهو على الامتناع ، فلما رأى ذلك خلتى سبيله . وكان أحمد بن حنبل ، رضي الله عنه ، إذا ذكر ذلك بكى وترحم على أبي حنيفة ، وذلك بعد أن ضرب أحمد على القول بخلق القرآن .

١ ن ر ص : ألي .

٢ ق : إلى أن يكرموا .

۳ تاریخ بنداد ۱۳ : ۳۲۹ .

<sup>۽</sup> تور صفر : وعاء نحاس .

ه تاریخ بنداد ۱۳ : ۳۲۷ .

وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : مررت مع أبي بالكُناسة فبكى ، فقلت له : يا أبت ما يبكيك ؟ فقال : يابني ، في هذا الموضع ضرب ابن هُبيرة أبي عشرة أبام ، في كل يوم عشرة أسواط ، على أن يلي القضاء ، فلم يفعل .

والكُناسة ، بضم الكاف ، موضع بالكوفة .

[قال الفضل بن غانم: كان أبو يوسف مريضًا شديد المرض فعاده أبو حنيفة مراراً ، فصار إلى آخر مرة ، فرآه ثقيلًا فاسترجع ثم قال : لقد كنت أوملك بعدي المسلمين ولئن أصيب الناس بك ليمون معكُّ علم كثير . ثم رزق العافية وخرج من الغد فأخبر أبو يوسف بقول أبي حنيفة فيه فارتفعت نفسه وانصرفت وجوه الناس إليه فعقد لنفسه مجلساً في الفقه ، وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة فسأل عنه فأخبر أنه عقد لنفسه مجلساً وأنه يلقي كلامك فيه ، فدعا رجلا كان له عنده قدر فقال : سر إلى مجلس يعقوب فقل له : ما تقول في رجل دفع إلى قصار ثوباً ليقصره بدرهم فصار إليه بعد أيام في طلب الثوب ، فقال له القصار: ما لك عندي شيء وأنكره ، ثم إن رب الثوب رجع إليه فدفع له الثوب مقصوراً ، أله أجرة ؟ فإن قال لك : له أجرة فقل له أخطأت ، وإن قال : لا أجرة له فقل : أخطأت ؟ فسار إليه وسأله ، فقال أبو يوسف : له أجرة ، فقال : أخطأت ، فنظر ساعة ثم قال : لا أجرة له ، فقال له : أخطأت ، فقام أبو يوسف من ساعته فأتى أبا حنيفة فقال : ما جاء بك إلا مسألة القصار؟ قال : أجل ، قال : سبحان الله ، من قعد يفتي الناس وعقد مجلساً يتكلم في دين الله وهذا قدره ، لا يحسن أن يجيب في مسألة من الاجارات ؟ فقال : يا أبا حنيفة ، علمني، فقال: إن كان قصره بعد ما غصبه فلا أجرة لأنه قصر لصاحبه؛ ثم قال : من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه ] . .

وكان أبو حنيفة حسن الوجه حسن الجلس ، شديدً الكرم حسن المواساة لإخوانه ، وكان رَبِّعة من الرجال ، وقيل كان طُوالًا تعلوه سمرة ، أحسن

ا زیادة من ر ، ویبدو آنها مقحمة ، لأن سیاق الترجمة حتی هذا الحد كان تلخیصاً مرتباً عن تاریخ
 بنداد ، وهذه الحكایة تجیء نی ص : ۳٤٩ من تاریخ الحطیب .

الناس منطقاً وأحلاهم نغمة .

وذكر الخطيب في تاريخه أن أبا حنيفة رأى في المنام كأنه ينبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث من سأل ابن سيرين ، فقال ابن سيرين : صاحب هذه الرؤيا يثور ٢ علماً ، لم يسبقه إليه أحد قبله .

قال الشافعي " ، رضي الله عنه ، قيل لمالك : هل رأيت أبا حنيفة ؟ فقال : نعم ، رأيت رجلًا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بججته .

وروى حَرَّمَلة بن يحيى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال أن الناس عيال على هؤلاء الحسة ، من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة ، وكان أبو حنيفة بمن وفق له الفقه ، ومن أراد أن يتبحر في الشعر فهو عيال على زهير ابن أبي سلمى ، ومن أراد أن يتبحر في المفازي فهو عيال على محمد بن إسحاق ، ومن أراد أن يتبحر في المنازي فهو عيال على محمد بن إسحاق ، ومن أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي ، ومن أراد أن يتبحر في النفسير فهو عيال على مُقاتل بن سلمان ، هكذا نقله الخطيب في تاريخه .

وقال يحيى بن مَعين : القراءة عندي قراءة حمزة ، والفقه فقه أبي حنيفة ، على هذا أدركت الناس . وقال جعفر بن ربيع : أقمت على أبي حنيفة خمس سنين ، فيا رأيت أطول صَمْتًا منه ، فإذا سئل عن الفقه تفتح وسال كالوادي ، وسعت له دَويًّا وجَهارة في الكلام .

وكان إماماً في القياس ؟ قال علي بن عاصم ° : دخلت على أبي حنيفة وعنده حجام يأخذ من شعره ، فقال للحجام : تكتبع مواضع البياض ، فقال الحجام : لا تزد ، فقال : ولم ؟ قال : لأنه يكثر ، قال : فتتبع مواضع السواد لعلم يكثر ، وحكيت لشريك هذه الحكاية فضحك وقال : لو ترك أبو حنيف قماسه لتركه مع الحجام .

۱ تاریخ بغداد ۱۳ : ۳۳۰ .

۲ ق: يثير.

۳ تاریخ بغداد ۱۳ : ۳۳۷ – ۳۳۸

ع. تاریخ بغداد ۱۳ : ۳٤۹ .

ه تاریخ بغداد ۱۳ : ۷٤۷ .

وقال عبد الله بن رجاء ؛ كان لأبي حنيفة جار بالكوفة إسكاف ، يعمل نهاره أجمع ، حتى إذا جنّ الليل رجع إلى منزله ، وقد حمل لحاً فطبخه أو سمكة فيشويها ثم لا يزال يشرب ، حتى إذا دب الشراب فيه غرّ د بصوت ، وهو يقول :

### أضاعوني وأي فق أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر

فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم ، وكان أبو حنيفة يسمع جكبته كل ليلة ، وأبو حنيفة كان يصلي الليل كله ، ففقد أبو حنيفة صوته فسأل عنه ، فقيل : أخذه العسس منذ ليال وهو محبوس ، فصلي أبو حنيفة صلاة الفجر من غد ، وركب بغلته ، واستأذن على الأمير ، فقال الأمير : ايذنوا له وأقبلوا به راكبا ولا تكوّفوه ينزل حتى يطأ البساط ببغلته ، ففعل ، ولم يزل الأمير يوسع له في مجلسه ، وقال : ما حاجتك ؟ فقال : لي جار إسكاف أخذه العسس منذ ليال ، يأمر الأمير بتخليته ، فقال : نعم ، وكل من أخذ في تلك الليلة إلى يومنا هذا ، فأمر بتخليتهم أجمعين ، فركب أبو حنيفة والإسكاف يشي وراءه ، فلما نزل أبو حنيفة مضى إليه وقال : يا فتى أضعناك ؟ فقال : لا ، بل حفظت ورعيت جزاك الله خيراً عن حرمة الجوار ورعاية الحق ، وتاب الرجل ولم يَمُد إلى ما كان عليه .

وقال أن المبارك": رأيت أبا حنيفة في طريق مكة ، وشوي لهم فصيل سمين ، فاشتهوا أن يأكاوه بخل فلم يجدوا شيئًا يصبون فيه الحل ، فتحيروا ، فرأيت أبا حنيفة وقد حفر في الرمل عنفرة وبسط عليها السفرة ، وسكب الحل على ذلك الموضع ، فأكلوا الشواء بالحل ، فقالوا : تحسن كل شيء ، فقال : عليكم بالشكر ، فإن هذا شيء ألهمته لكم فضلا من الله عليكم .

١ إنظر القصة في تاريخ بغداد ١٣ : ٣٦٧ والأغاني ١ : ٣٨٩ .

۲ ببغلته : سقطت من ع ر والمختار وتاريخ بغداد .

۳ تاریخ بغداد ۱۳ : ۳۲۰ .

<sup>۽</sup> ع: الأرض.

[ وحكى الحسن بن زياد قال : دفن رجل مالاً في موضع ، ثم نسي في أي موضع دفنه فلم يقع عليه ، فجاء إلى أبي حنيفة فشكا إليه فقال له أبو حنيفة : ما هذا فقه فأحتال لك ، ولكن اذهب فصل الليلة ، ففعل الرجل ، ولم يقم إلا أقل من ربع الليل حتى ذكر الموضع ، فجاء إلى أبي حنيفة فأخبره ، فقال له : قد علمت أن الشيطان لا يدعك تصلي حتى يذكرك ، فهلا أتمت ليلتك شكراً لله عز وجل .

وقال ابن شبرمة: كنت شديد الازراء على أبي حنيفة ، فحضر الموسم وكنت حاجاً يومند ، فاجتمع إليه قوم يسألونه ، فوقفت من حيث لا يعلم من أنا ، فجاءه رجل فقال: يا أبا حنيفة: قصدتك أسألك عن أمر أهمني وأزعجني قال: وما هو ؟ قال: يي ولد وليس يي غيره ، فإن زو جته طلق، وإن سر يته أعتق ، وقد عجزت عن هذا فهل من حيلة ؟ قال له: نعم اشتر الجارية التي يرضاها لنفسه ثم زوجها منه ، فإن طلق رجعت إليك مملوكتك وإن أعتق أعتق ما لا يملك ، وإن ولدت ثبت نسبه لك ، فعلمت أن الرجل فقيه من يومئذ وكففت عن ذكره إلا بخير آل .

وقال ابن المبارك أيضاً: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله ، ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة ، ما سمعته يغتاب عدو"ا له قط ، فقال : هو أعقل من أن سلط على حسناته ما يذهمها .

وقال أبو يوسف": دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة ، فقال الربيع صاحب المنصور ، وكان يُعادي أبا حنيفة : يا أمير المؤمنين ، هذا أبو حنيفة يخالف جداك ، كان عبد الله بن عباس رضي الله عنها يقول : إذا حلف على اليمين ثم استثنى بعد ذلك بيوم أو بيومين جاز الإستثناء ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز الاستثناء إلا متصلا باليمين ، فقال أبو حنيفة : يا أمير المؤمنين ، إن الربيع يزعم أنه ليس لك في رقاب جُندك بيعة ، قال : وكيف ؟ قال : يحلفون لك

۱ زیادة انفردت بها ر .

٢ وقال ابن المبارك . . . يذهبها : سقط من ع .

۳ تاریخ بغداد : ۳۹۵ .

ثم يرجعون إلى منازلهم فيستثنون فتبطل أيمانهم ، فضحك المنصور وقال : يا ربيع ، لا تتمرُّض لأبي حنيفة ، فلما خرج أبو حنيفة قال له الربيع : أردت أن تشيط بدمي ، قال : لا ، ولكنك أردت أن تشيط بدمي فخلصتك وخلصت نفسى .

وكان أبو العباس الطوسي سيء الرأي في أبي حنيفة ، وكان أبو حنيفة يعرف ذلك ، فدخل أبو حنيفة على المنصور ، وكثر الناس ، فقال الطوسي : اليوم أقتل أبا حنيفة ، فأقبل عليه فقال : يا أبا حنيفة ، إن أمير المؤمنين يدعو الرجل فيأمره بضرب عنق الرجل لا يدري ما هو ، أيسمه أن يضرب عنقه ؟ فقال : يا أبا العباس أمير المؤمنين يأمر بالحق أم بالباطل ؟ فقال : بالحق ، قال: أنفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه ؛ ثم قال أبو حنيفة لمن قرب منه : إن هذا أراد أن يُوثِقني فربطته .

وقال يزيد بن الكميت؟ : كان أبو حنيفة شديد الخوف من الله تعالى ، فقرأ بنا على بن الحسين المؤذن ليلة في العشاء الأخيرة سورة ﴿ إذا زلزلت ﴾ وأبو حنيفة خلفه ، فلما قضى الصلاة وخرج الناس نظرت إلى أبي حنيفة وهو جالس يتفكر ويتنفس ، فقلت : أقوم لا يشتغل قلبه بي ، فلما خرجت تركت القنديل ولم يكن فيه إلا زيت قليل ، فجئت وقد طلع الفجر وهو قائم وقد أخذ بلحية نفسه ، وهو يقول : يا من يجزي عثقال ذرة خير خيراً ، ويا من يجزي عثقال ذرة شر شراً ، أجر النعان عبدك من النار ، ويما يقرب منها من السوء ، وأدخله في سَعَة رحمتك ، قال : فأذنت وإذا القنديل يزهر وهو قائم ، فلما دخلت قال لي : تريد أن تأخذ القنديل ، قلت : قد أذنت لصلاة الغداة ، فقال : اكتم على وضوء أول الليل .

١ الممدر السابق نفسه .

٢ ن ص : يوبقتي .

۳ تاریخ بغداد : ۳۵۷ .

<sup>۽</sup> عرن ق: الحسن:

ه ر : فدنوت .

وقال أسد بن عمروا: صلى أبو حنيفة فيما حفظ عليه صلاة الفجر بوضوء صلاة العشاء أربعين سنة ، وكان عامة ليلة يقرأ جميع القرآن في ركعة واحدة وكان يُسمَع بكاؤه في الليل حتى يرحمه جيرانه ، وحفظ عليه أنه ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة آلاف مرة .

وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه ٢: لما مات أبي سألنا الحسن ابن عمارة أن يتولى غسله ففعل ، فلما غسله قال : رحمك الله وغفر لك ! لم تفطر منذ ثلاثين سنة ، ولم تتوسَّد يمينك في الليل منذ أربعين سنة ، وقد أتعبت من بعدك ، وفيضحت القراء .

ومناقبه وفضائله كثيرة ، وقد ذكر الخطيب في تاريخه منها شيئا كثيراً ، ثم أعقب ذلك بذكر ما كان الأليق في تركه والإضراب عنه ، فمثل هذا الإمام لا يشك في دينه ، ولا في ورَعه وتحفظه ، ولم يكن يُعاب بشيء سوى قله العربية ، فمن ذلك ما روي أن أبا عمرو بن العلاء المقرىء النحوي للقدم ذكره — سأله عن القتل بالمثل: هل يوجب القود أم لا ؟ فقال: لا كما هو قاعدة مذهبه خلافا للإمام الشافعي رضي الله عنه ، فقال له أبو عمرو : ولو قتله بحجر المنجنيق ، فقال : ولو قتله بأبا قُبُيس ، يعني الجبل المطل على مكة حرسها الله تعالى . وقد اعتذروا عن أبي حنيفة بأنه قال ذلك على لغة من يقول : إن الكلمات الست المعربة بالحروف — وهي أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه ودو مال حال الملك ، وأنشدوا في ذلك :

إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها

وهي لغة الكوفيين ، وأبو حنيفة من أهل الكوفة ، فهي لغته ، والله أعلم . وهذا وإن كان خروجاً عن المقصود لكن الكلام ارتبط بعضه ببعض فانتشر . وكانت ولادة أبي حنيفة سنة ثمانين للهجرة ، وقيل سنة إحدى وستين ،

٣ تاريخ بغداد : ٣٥٤ .

۲ المصدر نفسه .

٣ ص ن : ولا في تحفظه .

<sup>\$</sup> زاد في ر : وقيل سنة سبعين .

والأول أصح . وتوفي في رجب ، وقيل في شميان سنة خمين ومائة ، وقيل لاحدى عشرة ليلة خلت من جادى الأولى من السنة ، وقيل سنة احدى وخمسين وقيل ثلاث وخمسين ، والأول أصح ؛ وكانت وفاته ببغداد في السجن ليلي القضاء فلم يفعل ، هذا هو الصحيح ، وقيل إنه لم يمت في السجن ، وقيل توفي في اليوم الذي ولد فيه الإمام الشافعي رضي الله عنها ، ودفن بمقبرة الخيزران ، وقبره هناك مشهور يزار .

وزُوْطَــَى : بضم الزاي وسكون الواو وفتح الطاء المهملة وبعدها ألف مقصورة ، وهو اسم نبطى .

وكابُل : بفتح الكاف وضم الباء الموحدة بعد الألف وبعدها لام ، وهي ناحية معروفة من بلاد الهند ينسب إليها جماعة من العلماء وغيرهم .

وأما بابل والأنبار فها معروفان فلا حاجة إلى الكلام عليها .

(286) وبنى شرف الملك أبو سعد عمد بن منصور الخوارزمي مستوفي بملكة السلطان ملك شاه السلجوقي على قبر الإمام أبي حنيفة مشهداً وقبة ، وبنى عنده مدرسة كبيرة للحنفية ، ولما فرغ من عمارة ذلك ركب إليها في جماعة من الأعيان ليشاهدوها ، فبيناهم هناك إذ دخل عليهم الشريف أبو جعفر مسعود المعروف بالبياضي الشاعر – المقدم ذكره – وأنشده :

أَلَم تَوَ أَن العلم كَانِ مُبُدَّدًا فَجَمَّعَهُ هذا المَنيَّبُ في اللحدِ كَذَلكُ كَانَتُ هذه الأرض مَيْتَةً فأنشرها فعلُ العميد أبي سعد

فأجازه أبو سعد جائزة سنية .

ولهذا أبي سعد مدرسة بمدينة مرو ، وله عدة رُبُط وخانات في المفاوز ، وكان كثير الخير وعمل المعروف ، وانقطع في آخر عمره عن الحدمة ولزم بيته ، وكانوا يراجعونه في الأمور، وتوفي في الحرم سنة أربع وستين وأربعائة بأصبهان، رحمة الله تعالى .

وكان بناء المشهد والقبة في سنة تسع وخمسين وأربعائة ، وقد تقدم في ترجمة

١ ر : أبو سعيد ، وقد وقع كذلك أحياناً في ق ؛ والشعر يضبطه « أبو سعد » انظر البيتين التاليين .

ألب أرسلان محد والد السلطان ملك شاه أنه بنى مشهداً على قبر الإمام أبي حنيفة ، وكذلك وجدته في بعض التواريخ ، وقد غاب عني الآن من أين نقلته ، م وجدت بعد ذلك أن الذي بنى المشهد والقبة أبو سعد المذكور ، والظاهر أن أبا سعد بناهما نيابة عن ألب أرسلان المذكور ، وهو كان المباشر كما جرت عادة النواب مع ملوكهم ، فتسبت العمارة إليه بهذه الطريق ، ويدل على ذلك أن تاريخ العمارة في أيام ألب أرسلان ، وأبو سعد كان مستوفياً في أيامه ، ثم استمر على وظيفته في أيام ولده ملك شاه ، وهذا إنما ذكرته لنجمع بين النقلين ، والله أعلم .

#### 777

## القاضي النعمان

أبو حنيفة النعان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيون ، أحد الأغة الفضلاء المشار إليهم ، ذكره الأمير الختار المسبّحي في تاريخه فقال : كان من أهل العلم والفقه والدين والنبل على ما لا مزيد عليه ، وله عدة تصانيف : منها كتاب «اختلاف أصول المذاهب» وغيره ، انتهى كلام المسبحي في هذا الموضع . وكان مالكي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الإمامية ، وصنف كتاب و ابتداء

٧٦٦ – ترجمته وأخباره في اتعاظ الحنفا: ١٤٩ ولسان لليزان ٢: ١٦٧ والنجوم الزاهرة ٤: ٢٠١ والكندي : ٢٨٦ ومرآة الحنان ٢: ٣٧٩ والشذرات ٣: ٤٧ وروضات الحنات : ٧٢٧ ومقدمة كتاب «الهمة في آداب أتباع الأثمة » وكتاب «دعائم الإسلام» وبروكلمان (الترجمة العربية) ٣: ٢: ٣: ٣: ٣: ٣: ٣: ٣: ١٠٥٠ و Ivanov : A Guide to Ismaili Literature وقد أوجز صاحب المختار فيما اختاره من هذه الترجمة كثيراً.

۱ ق ر ن : حیوان .

۲ اختلاف : سقطت من ق ن .

الدعوة للعُبْسَيديين » وكتاب « الأخبار » في الفقه ، وكتاب « الاقتصار » في الفقه أيضًا .

وقال ابن زولاق في كتاب و أخبار قضاة مصر » في ترجمة أبي الحسن علي بن النعمان المذكور، ما مثاله: وكان أبوه النعمان بن محمد القاضي في غاية الفضل، من أهل القرآن والعلم بمعانيه، وعلماً بوجوه الفقه وعلم اختلاف الفقهاء واللغة والشعر الفَحل والمعرفة بأيام الناس، مع عقل وإنصاف، وألف لأهلل البيت من الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف وأملح سجع، وعمل في المناقب والمثالب كتاباً حسنا، وله ردود على المخالفين: له رد على أبي حنيفة وعلى مالك والشافعي وعلى ابن سُريج، وكتاب و اختلاف الفقهاء » ينتصر فيه لأهل البيت رضي الله عنهم، وله القصيدة الفقهية لقبها بالمنتخبة .

وكان أبو حنيفة المذكور ملازماً صحبة المعز أبي تميم معكد بن منصور – المقدم ذكره – ولما وصل من إفريقية إلى الديار المصرية كان معه ، ولم تطل مدته ، ومات في مستهل رجب سنة ثلاث وستين وثلثائة بمصر . وذكر أحمد بن محمد بن عبد الله الفرغاني في «سيرة القائد جوهر» أنه توفي في ليلة الجمعة سلخ جمادى الآخرة من السنة ، وصلى عليه المعز، وذكر ابن زولاق في تاريخه بعد ذكر وفاة المعز وذكر أولاده وقضاة المعز فقال: قاضيه الواصل معه من المغرب أبو حنيفة النعمان بن محمد الداعي ، ولما وصل إلى مصر وجد جوهراً قد استخلف على القضاء أبا طاهر الذهلي البغدادي فأقره ، انتهى كلام ابن زولاق .

(287) وكان والده أبو عبد الله محمد قد عُمِّر ، ويحكي أخباراً كثيرة نفيسة حفظها وعمره أربع سنين ، وتوفي في رجب سنة إحدى وخمسين وثلثائة ، وصلى عليه ولده أبو حنيفة المذكور ، ودفن في باب سلم ، وهو أحد أبواب القيروان ، وكان عمره مائة وأربع سنين .

 $<sup>\</sup>star$  منشر باسم « رسالة افتتاح الدعوة » تحقيق الآنسة وداد القاضي ( دار الثقافة ، بيروت ١٩٧٠ ) .  $\star$   $\star$  : الانتصار .

٣ ر : مع العقل والإنصاف .

٤ وذكر أحمد . . . السنة : سقط من ع .

(288) وكان لأبي حَنيفة أولاد نجباء سروات ، فمنهم أبو الحسن عــلي بن النعمان ، أشرك المعز المذكور بينه وبين أبي طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن مجير بن صالح بن أسامة الذهلي قاضي مصر في الحكم، ولم يزالا مشتركين فيه إلى أن توفي المعز ، وقام بالأمر ولده العزيز نزار ــ وقد تقدم ذكره أيضاً ــ فرد إلى القاضي أبي الحسن المذكور أمر الجامعين ودار الضرب ، وهما على الاشتراك في الحُكم ، واستمرا على ذلك إلى أن لحقت القاضي أبا طاهر المذكور رطوبة عطلت شقه ومنعته من الحركة والسعي إلا مجمولًا ، فركب العزيز المذكور إلى الجزيرة التي بين مصر والجيزة في مستهل صفر سنـــة ست وستين وثلثائة ، فحمل أبو طاهر إليه ، فلقيه والشهود معه عند باب الصناعة، فرآه نحيلًا، وسأله استخلاف ولده أبي العلاء بسبب ما يجده من الضعف ، فحكي عن العزيز أن قال : ما بقي إلا أن تقددوه . ثم قلد العزيز ثالث هذا اليوم القاضي أبا الحسن على بن النعمان المذكور القضاء مستقلاً فركب إلى جامع القاهرة، وقرىء سجله، ثم عاد إلى الجامع العتبق بمصر وقرىء سجله ،وكان القارىء أخاه أبا عبد الله محمد ابن النعمان ، وكَان في سجله القضاء بالديار المصرية والشام والحرمــــين والمغرب وجميع مملكة العزيز والخطابة والإمامة والعيار في الذهب والفضة ، والموازين والمكاييل ، ثم انصرف إلى داره في جمع عظيم ، ولم يتأخر عنه أحد ، وأقسأم القاضي أبو طاهر المذكور منقطعاً في بيته عليلاً ، وأصحاب الحديث يترددون إليه ويسمعون عليه ، إلى أن توفي سلخ ذي القعدة سنة سبع وستين وثلثاثة ، وسنه ثمان وثمانون سنة ، ومدة ولايته ست عشرة سنة وسبعة عشر يوما ، وأذن له العزيز أيضاً أن ينظر في الأحكام في هذه المدة ، فلم يكن فيه فضل ، وكان قد حَكُم في الجانب الغربي ببغداد أيضاً مدة ثم انتقل إلى مصر .

ثم إن القاضي أبا الحسن استخلف في الحكم أخاه أبا عبد الله محداً ، وفوض إليه الحكم بدمياط وتنيس والفرما والجفار، فخرج إليها واستخلف بها ثم عاد ، ثم سافر العزيز إلى الشام في سنة سبع وستين ، وسافر معه القاضي أبو الحسن المذكور ، وجلس أخوه محمد مكانه للحكم بين الناس .

١ انظر ترجمته في رفع الاصر : ٤٠٧ .

وكان القاضي أبو الحسن المذكور مفنناً في عدة فنون منها علم القضاء والقيام به بوقار وسكينة ، وعلم الفقه والعربية والأدب والشعر وأيام الناس ، وكات شاعراً مجيداً في الطبقة العليا ، ومن شعره ما رواه له أبو منصور الثمالي في كتاب « يتمة الدهر » وهو قوله :

ولي صديق ما مسني عدم مذ وقعت عينه على عدمي أغنى وأقنى وما يُكلفني تقبيل كف له ولا قدم قسام بأمري لما قعدت به ونمت عن حاجتي ولم ينتم

صديق لي له أدب صداقة مثله نسب أ رعى لي فوق ما يُرعى وأوجب فوق ما يجب فلو ننقدت خلائقه لبُهْرج عندها الذهب

وأورد له الثعالبي أيضاً في المني :

وأورد له أبر الحسن الباخرزي –المقدم ذكره– في كتاب « دمية القصر »" وأوردها أيضاً أبر محمد ابن زولاق في كتاب « أخبار قضاة مصر » في ترجمة أبي الحسن المذكور ، أبياتا أحسن فيها كل الإحسان ، وهي :

رب خَوْد عرفت في عرفات سلَبَتْني مجُسْنها حسناتي حَرَّمَت حين أحْر مَت نوم عيني واستباحت حماي باللحظات وأفاضت مع الحجيج ففاضت من جُفوني سوابق العبرات ولقد أضر مَت على القلب جَمراً عرفاً إذ مشت إلى الجمرات لم أنل من منى منى النفس حق عفت الخييف أن تكون وفاتي

١ اليتيمة ١ : ٤٠٠ .

٢ المصدر السابق : ٤٠١ .

٣ لم ترد في الطبوعة .

٤ بر ص : لكن .

ولم يزل أبو الحسن المذكور مستمراً على أحكامه ، وافر الحرمة عند العزيز ، حق أصابته الحي وهو بالجامع ينظر في الأحكام ، فقام من وقته ومضى إلى داره، وأقام عليلا أربعة عشر يوماً، وتوفي في يوم الاثنين لست خلون من رجب اسنة أربع وسبعين وثلثائة ، وأخرج تابوته من الغد إلى العزيز وهدو معسكر بسطح الجب عند الموضع المروف الآن بالبركة ، فوضع التابوت بالمسجد المعروف بالبئر والجيزة ، وسار العزيز إليه من مُخيَّمِه حتى صلى عليه في المسجد ، وردت الجنازة إلى داره بالحراء فدفن فيها .

والحراء: محلة بمصر، وهي ثلاث حمراوات، وإنما قبل لها الحمراء لنزول الروم بها .

وأرسل العزيز إلى أخيه أبي عبد الله محمد ــالمذكور في هذه الترجمةــ وكان ينوب عن أخيه أبي الحسن كما ذكرنا ، فقال له: إن القضاء لك من بعد أخيك، ولا تخرجه عن هذا البيت .

وكانت مدة ولاية أبي الحسن تسع سنين وخمسة أشهر وأربعة أيام . وكانت ولادته بالمغرب، في شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلثائة؛ رحمه الله تعالى. (289) وأقامت مصر بغير قاض ينظر فيها ثمانية عشر يوماً لأن أبا عبد الله كان مريضاً، ثم خف عنه المرض فركب في وقته إلى معسكر العزيز يوم الجيس لثان بقين من رجب، ثم عاد من عنده إلى الجامع العتيق بمصر في يوم الجمعة وقد قلده العزيز القضاء وخلع عليه وقلده سيفاً، فلم يقدر على النزول في الجامع لضعفه من العلة ، فسار إلى داره ، ونزل ولده وجماعة من أهل بيته إلى الجامع العتيق بمصر ، وقرىء سجله بعد صلاة الجمعة ، وكان مثل سجل أخيه أبي الحسن في جميم ولايته .

وفي ذي القعدة سنة أربع وسبعين وثلثائة استخلف ولده أبا القاسم عبد العزيز على القضاء بالإسكندرية بأمر العزيز ، وخلع عليه العزيز .

وفي يوم الجمعة مستهل جمادى الأولى سنة خمس وسبعين عقد القاضي محمد بن النعمان المذكور نكاح ولده أبي القاسم عبد العزيز المذكور على ابنة القائد أبي

۱ بر : سادس شهر رجب .

الحسن جوهر – المقدم ذكره في حرف الجيم – وكان العقد في مجلس العزيز ولم يحضره إلا خواصه ، وكان الصداق ثلاثة آلاف دينار، والكتاب ثوباً مصمتاً .

وكان المعز أبو تميم معد والد العزيز المذكور قد تقدم وهو بالمغرب إلى القاضي أبي حنيفة النعمان المذكور في أول الترجمة بعمل اسطرلاب فضة ، وأن يُجلِّس مع الصائغ أحد ثقاته ، فأجلس أبو حنيفة ولده المذكور محمداً ، فلمـــا فرغ الاسطرلاب حمله أبو حنيفة إلى المعز، فقال له: من أجلست معه ؟ فقال: ولدى محمداً ، فقال : هو قاضي مصر ، فكان كما قال ، لأن المعز كانت تحدثه نفسه أبداً بأخذ مصر ، فلهذا تلفظ بهذا الكلام ، ووافقته السعادة مع المقادير .

وقال القاضي محمد المذكور: كان المعز إذا رآني وأنا صبي بالمغرب يقول لولده العزيز: هذا قاضيك . وكان محمد جيد المعرفة بالأحكام مفنناً في علوم كثيرة حسن الأدب والدراية بالأخبار والشعر وأيام الناس ، وله شعر ، فمن ذلك قوله :

أيا مُشْبِــهُ البدر بدر الساء لسبع وخمس مضت واثنتينِ ويا كلمـل الحسن في نعتـه شكلت فؤادي وأسهرت عيني فهل لي من مطعم أرتجيه وإلا انصرفت بخفشي حُنسين ويشمت في شامت في هواك ويفصح لي ظلت صفر السدين فإما مننت وإما قتلت فأنت القدير على الحالتين

وكتب إليه عبد الله بن الحسن الجعفري السمرقندي :

تعادلَت القضاة علا فأما أبو عبد الإله فبالا عديلُ ا وحد" في فضائله غريب" خطير" في مفاخره جليل تألق بهجة ومضى اعتزاماً كا يتألق السيف الصقيل فيقضى والسداد له حليف ويعطى والغمام له رسيل لو اختبرت قضاياه لقالوا يؤيده علما جَبْرُئيل إذا رقى المنسابر فهو قس وإن حضر المشاهد فالخليل

فكتب إليه القاضي محمد المذكور:

قرأنا من قريضك ما يروق بدائع حاكها طبع رقيق كأن سطورها روض أنيق تضوع بينها مسك فتيق إذا ما أنشدت أرجت وطابت منازلها بها حتى الطريق وإنا تائقون إليك فاعلم وأنت إلى زيارتنا تتموق فواصلنا بها في كل يوم فأنت بكل مكرمة حقيق

وقال ابن زولاق في و أخبار قضاة مصر»: ولم نشاهد بمصر لقاض من القضاة من الرياسة ما شاهدناه المجمد بن النعمان ، ولا بلغنا ذلك عن قساض بالعراق ، ووافق ذلك استحقاقاً ، لما فيه من العلم والصيانة والتحفظ وإقسامة الحق والهسة .

وفي المحرم سنة ثلاث وثمانين وثلثائة استخلف ولده أبا القاسم عبد العزيز المذكور في الأحكام بالقاهرة ومصر على الدوام ، بعد أن كان ينظر فيها يوم الاثنين والخيس لا غير ، فصار يسمع البينات ويحكم ويسجل ، وكان يخلفه أولا ولد أخيه ، وهو أبو عبد الله الحسين بن علي بن النعمان ، فصرفه لعشر خاون من جمادى الأولى سنة سبع وسبعين، واستخلف ولده أبا القاسم عبد العزيز المذكور في الاثنين والخيس خاصة .

وارتفعت رتبة القاضي محمد عند العزيز حتى أصعده معه إلى المنبر يوم عيد النحر سنة خمس وثمانين ، ولما توفي العزيز في التاريخ المذكور في ترجمته تولى غسله القاضي محمد المذكور ، وقام بالأمر من بعده ولده الحاكم – المقدم ذكره – فأقر القاضي محمداً على أشغاله ، وزادت منزلته عنده رفعة وبسط يده .

ولما حصلت له المنزلة والمكنة من الدولة كثرت علله ولازمه النقرس والقولنج، فكان أكثر أوقاته عليلاً ، والأستاذ أبو الفتوح برجوان – المقدم ذكره – على جلالته وعظم شأنه يعوده كل وقت ، ثم تزايدت علته وتوفي ليلة الثلاثاء بمد العشاء الآخرة رابع صفر سنة تسع وثمانين وثلثائة ، وركب الحالم إلى داره بالقاهرة ، وصلى عليه فيها ووقف على دفنه ثم انصرف إلى قصره .

۱ ق ر : ما شهدناه .

وكانت ولادته يوم الأحد لثلاث خاون من صفر سنة أربعين وثلثائة بالمعرب. ووهب الحاكم داره لبعض أصحابه ، فنقل القاضي محمد المذكور إلى داره التي بمصر يوم الأربعاء لتسع خاون من شهر رمضان من هذه السنة ، ثم نقل عشية الجمعة لعشر خاون من شهر رمضان المذكور إلى مقبرة أخيه وأبيه بالقرافة ، رحمم الله تعالى .

(290) ولما مات القاضي عمد أبو عبد الله المذكور أقامت مصر بغير قاص أكثر من شهر، ثم قلد الحاكم صاحب مصر القضاء أبا عبد الله الحسين بن على بن النعمان الذي كان ينوب عن عمه القاضي محمد أبي عبد الله المذكور وصرف واستخلف ولده أبا القاسم عبد العزيز ــوقد تقدم ذكر ذلك في هذه الترجمة ــ وكانت ولاية الحسين المذكور لست خاون من شهر ربيع الأول سنة تسع وثمانين وثلثانة ، واستمر في الحكم إلى يوم الخيس سادس عشر شهر رمضان سنة أربع وتسعين ، فصرف بابن عمه أبي القاسم عبد العزيز بن محمد – المقدم ذكره – ثم ضربت عنق الحسين بن علي بن النعمان المذكور يوم الأحد سادس المحرم سنة خمس وتسمين في حجرته، وأحرقت جثته، وذلك بأمر الحاكم، لقصة يطول شرحها". (291) واستقل أبو القاسم" في الأحكام؛ وضم إليه الحاكم النظر في المظالم؛ ولم يجتمعا قبله لأحد من أهله ، وعلت رتبته عند الحاكم وأصعده معه على المنبر يوم عبد الفطر بعد قائد القواد ، وكذلك في عبد النحر ، وتصلب في الأحكام ، وتشدد على من عانده؛ من رؤساء الدولة ، ورسم على جماعة من وجب عليه حتى فامتنع من الحروج منه . ولم يزل قاضياً في جميع ما فوضه إليه الحاكم ، إلى أن صرفه عن ذلك جميعه يوم الجمعة سادس عشر رجب سنة ثمان وتسمين وثلثائة . وفوض القضاء إلى أبي الحسن مالك بن سعيد بن مالك الفــارقي ، وأخرجه

عن أهل بيت النمان.

<sup>1</sup> انظر ترجمة الحسين بن على في رفع الاصر : ٢٠٧.

٢ وأجع أسباب مقتله في رفع الاصر : ٢١١ .

٣ انظر ترجمة عبد العزيز في رفع الاصر : ٣٥٩.

<sup>؛</sup> قاع : عازه.

ثم إن الحاكم أمر الأتراك بقتل القاضي أبي القاسم عبد العزيز المذكور والقائد أبي عبد الله الحسين بن جوهر وأبي علي إسماعيل أخي القائد فضل بن صالح ، فقتلوهم ضرباً بالسيوف في ساعة واحدة ، لأمر يطول شرحه ، وذلك يوم الجمعة الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعائة ، رحمهم الله تعالى ؛ وكانت ولادة أبي القاسم عبد العزيز المذكور يوم الاثنين مستهل ربيع الأول سنة أربع وخمسين وثلثائة .

(292) وأما القاضي أبو طاهر المذكور، فقال أبو منصور أحمد بن عبد الله ابن أحمد الفرغاني المصري في تاريخه: إنه كان كثير الرواية حسن المجالسة، شيخ مع الشيوخ، كهل مع الكهول، شاب مع الشباب. وتوفي لليلة بقيت من ذي القعدة سنة سبع وستين وثلثائة، رحمهم الله تعالى.

### 777

#### السيدة نفيسة

السيدة نفيسة ابنة أبي عمد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم أجمعين ؟ دخلت مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق رضي الله عنه ، وقيل بل دخلت مع أبيها الحسن وإن قبره بمصر لكنه غير مشهور ، وإنه كان واليا على المدينة من قبل أبي جعفر المنصور ، وأقام بالولاية مدة خس سنين، ثم غضب عليه فعزله واستصفى كل شيء له وحبسه ببغداد، فلم يزل محبوساً حتى مات المنصور وولي المهدي فأخرجه من محبسه ورد عليه كل شيء فمب له ، ولم يزل معه .

فلما حج المهدي كان في جملته ، فلما إنتهى إلى الجاجر مات هناك ، وذلك

٧٩٧ – ترجمتها في الفوات ٢ : ٢٠٧ والنجوم الزاهرة ٢ : ١٨٥ ومرآة الجنان ٢ : ٣٤ وعبر الذهبي ١ : ٣٥٥ والشذرات ٢ : ٢١ وخطط مبارك ٥ : ١٣٥ وحسن المحاضرة ١ : ٢١٨ .

في سنة ثمان وستين ومائة ، وهو ابن خمس وثهانين سنة ، وصلى عليه على بن المهدي . – والحاجر على خسة أميال من المدينة – وقبل إنه توفي ببغداد ودفن بقبرة الحير ُران ، والصحيح أنه مات بالحاجر ، هكذا قاله الخطيب في تاريخه ، والله أعلم .

وكانت نفيسة من النساء الصالحات التقيات ، ويروى أن الإمام الشافعي ، رضي الله عنه ، لمسا دخل مصر في التاريخ المذكور في ترجمته حضر إليها ، وسمع عليها الحديث وكان للمصريين فيها اعتقاد عظيم، وهو إلى الآن باق كاكان. ولما توفي الإمام الشافعي ، رضي الله عنه ، أدخلت جنازته إليها وصلت عليه في دارها ، وكانت [مقيمة] في موضع مشهدها اليوم ، ولم تزل به إلى أن توفيت في شهر رمضان سنة ثمان ومائتين . ولما ماتت عزم زوجها المؤتمن إسحاق بن جعفر الصادق على حملها إلى المدينة ليدفنها هناك، فسأله المصريون بقاءها عندهم ، فدفنت في الموضع المعروف بها الآن بين القاهرة ومصر عند المشاهسد ، وهذا الموضع كان يعرف يومذاك بدرب السباع ، فخرب الدرب ولم يبق هناك سوى المشهد ، وقبرها معروف بإجابة الدعاء عنده ، وهو مجرب ، رضي الله عنها .

١ زيادة من المختار .

٢ هنا ينتهى الجزء الثالث من النسخة ن ويليه الرابع .

#### تذييــل

استمرّ الاعتماد في هذا الجزء على المخطوطات التي ذكرت في مقدمة الجزء الرابع ولكنا زدنا عليها مخطوطتين وهما :

(١) مخطوطة آيا صوفيا (رقم: ٣٥٣٣) وقد رمزت لها بالحرف (ص) على أن يتذكر القارىء أنها ليست هي (ص) المذكورة في الجزءين الأول والثاني ، كما أنها ليست من أسرتها، وإنتما الشركة بينهما انتماؤهما إلى مكتبة واحدة وحسب ؛ وتبدأ (ص) بترجمة أبي تميم معد (رقم ٧٢٧ ، الصفحة : ٢٧٤ من هذا الجزء) وتقع في ١٩٣ ورقة ، وفي كل صفحة من صفحاتها ٢١ سطراً ، ومعدل الكلمات في السطر الواحد١٧ كلمة، وخطها نسخي واضح لا بأس بالضبط فيه، وميزتها الكبرى أنها تمثل الدور الأول من عمل المؤلف ، وتنتهي بتلك الخاتمة التي يعلن فيها أنّه توقف عن عمله دون أن يتم حرف الياء وأن لديه مسودات أخرى أعداً ها لكتاب مطول يكون في أكثر من عشرة أسفار ، وهذا يعني أن آخر ترجمة فيها هي ترجمة يحيى بن خالد البرمكي ؛ والنسخة ليست مؤرخة وعلى الورقة الأولى أنها الجزء الرابع من الوفيات ، وقد كتب عليها تملك واحد «تملكه الفقير إلى الشرعي من القاضي بهاء الدين بن أبي سالم الحموى » .

(٢) مخطوطة نور عثمانية (رقم: ٣٠٧٦) ورمزها (ع) وتبدأ بترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت (رقم: ٧٦٥ ، الصفحة: ٤٠٥

من هذا الجزء) وهي في ٣٠٨ ورقات ، في كل صفحة من صفحاتها ٢٥ سطراً ، ومعدل الكلمات في السطر الواحد ١١ كلمة ؛ والحط أيضاً نسخي واضح ، ونسبة الضبط حسنة ؛ وهي تحوي تراجم الكتاب حتى آخره حسب الشكل الأخير الذي وضعه فيه مؤلفه ، وقد نسخت سنة ٧٢٥ على يد علي بن جمعة بن أبي الحسن بن حسان، ثم بخط مختلف أنها قوبلت بالنسخة التي في الحزانة العالية المولوية السلطانية الملكية المؤيدية في أوقات آخرها العشرين (؟) من ذي القعدة سنة ثماني وعشرين وسبعمائة بحسب الطاقة .

# مجتومايت الكيتاب

## تتمة حرف الميم

الشاعر الشاعر عمد بن قائد ، أبو عبد الله موفق الدين ١٨٢ محمد بن يوسف بن محمد بن قائد ، أبو عبد الله موفق الدين البحراني الشاعر

محمد بن علي بن فارس بن علي ، أبو الغنائم ابن المعلم الواسطي

٦٨٣ محمد بن علي بن شعيب ، أبو شجاع فخر الدين ابن الدهان الفرضي

الأنصاري الشاعر بن عنين ، أبو المحاسن شرف الدين الشاعر الأنصاري الشاعر الشاعر

مه عمد (نزار) ، أبو القاسم القائم ابن المهدي عبيد الله المعتمد على محمد بن المعتمد على الله ملك الأندلس المعتمد على الله ملك الأندلس

الله ملك الاندلس الله ملك الاندلس الله عدد بن معن بن محمد بن أحمد ، أبو يحيى المعتصم بن صمادح الأندلسي الأندلسي ١٨٨ محمد بن عبد الله بن تومرت ، أبو عبد الله المنعوت بالمهدي

الهرغي الهرغي مد طغج بن جف بن يلتكين أبو بكر الأخشيد ٥٦ عمد بن أبي محمد طغج بن جف بن يلتكين أبو بكر الأخشيد ٦٩٠ محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق ، أبو طالب ركن الدين طغرلبك

|             | ,                                                             |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------|
|             | محمد بن جغري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق ، أبو شجاع           | 791  |
| - 74        | عضد الدولة ألب أرسلان                                         |      |
|             | محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان ، أبو شجاع غياث الدين            | 797  |
| · <b>٧١</b> | السلجوقي                                                      |      |
|             | محمد بن أبي الشكر أيوب بن شاذي بن مروان ، أبو بكر الملك       | 794  |
| ٧٤          | العادل سيف الدين                                              | ٠    |
|             | محمد ابن الملك العادل الأيوبي ، أبو المعالي الملك الكامل ناصر | 798  |
| ٧٩          | الدين                                                         |      |
| 4           | ، محمد بن أبي بكر ، أبو المعالي الملك الكامل ناصر الدين       | ٦٩٤ب |
| 44          | محمد بن عبد الله بن طاهر ، أبو العباس الحزاعي                 | 790  |
|             | محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة ، أبو جعفر ابن الزيات       | 797  |
| 48          | الوزير                                                        | ٠    |
| 1.1         | ، الوزير أبو جعفر ابن الزيات                                  | ۲۹۹ب |
|             | محمد بن أبي عبد الله الحسين بن محمد الكاتب ، أبو الفضل ابن    | 797  |
| 1.4         | العميد                                                        |      |
| 114         | محمد بن علي بن الحسين بن مقلة ، أبو علي الكاتب                | 791  |
| 114         | محمد بن محمد بن بقية بن علي ، أبو الطاهر الوزير               | 799  |
| 178         | محمد بن علي بن خلف ، أبو غالب فخر الملك الوزير                | ٧٠٠  |
|             | محمد بن محمد بن جهير ، أبو نصر فخر الدولة مؤيد الدين          | ۷۰۱  |
| 144         | الموصلي الوزير                                                |      |
|             | محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله ، أبو شجاع ظهير الدين      | ۷۰۲  |
| 148         | الروذراوري                                                    | 4    |
| 147         | محمد بن منصور بن محمد ، أبو نصر عميد الملك الكندري            | ۷•۲  |
|             | محمد بن علي بن أبي منصور ، أبو جعفر جمال الدين الجواد         | ٧٠٤  |
| 184         | الأصبهاني الوزُير                                             |      |
|             |                                                               |      |

|      | محمد بن صفي الدين أبي الفرج محمد بن نفيس الدين أبي الرجا      | V•0         |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 124  | حامد ، أبو عبد الله عماد الدين الكاتب الأصبهاني               |             |
| 104  | محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ ، أبو نصر الفارابي             | ۲۰۲         |
| 104  | محمد بن زكريا الرازي ، أبو بكر الطبيب المشهور                 | ٧٠٧         |
| 171  | محمد بن موسی بن شاکر ، أبو عبد الله                           | ٧٠٨         |
| 178  | محمد بن جابر بن سنان ، أبو عبد الله البتَّاني الحاسب          | V• <b>4</b> |
| 177  | محمد بن محمد بن يحيى بن إسماعيل، أبو الوفاء البوزجاني المهندس | ٧١٠         |
| -17X | محمود بن عمر بن محمد بن عمر ، أبو القاسم الزمخشري             | ٧١١         |
| J    | محمود بن علي بن أبي طالب بن عبد الله ، أبو طالب القاضي        | VIY         |
| 175  | الأصبهاني                                                     |             |
|      | محمود بن ناصر الدولة أبي منصور سبكتكين ، أبو القاسم           | ۷۱۳         |
| 140  | يمين الدولة وأمين الملة                                       |             |
|      | محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب ارسلان ، أبو القاسم مغيث       | ٧١٤         |
| 144  | الدين السلجوقي                                                |             |
|      | محمود بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر ، أبو القاسم الملك        | V10         |
| 111  | العادل نور الدين                                              |             |
|      | مروان بن أبي حفصة سليمان بن يحيى ، أبو السمط وقيل أبو         | 717         |
| 1/19 | الهندام ، الشاعر المشهور                                      |             |
|      | مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد ، أبو الحسين النيسابوري         | V1V ~       |
| 148  | صاحب الصحيح                                                   |             |
|      | مسعود بن محمد بن مسعود بن طاهر ، أبو المعالي قطب الدين        | <b>V1A</b>  |
| 197  | الطريشي                                                       |             |
|      | مسعود بن عبد العزيز بن المحسن بن الحسن ، الشريف ألبو          | <b>٧14</b>  |
|      | tott to                                                       |             |

|        | مسعود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان ، أبو الفتح غياث        | ٧٢٠          |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Y • •  | الدين السلجوقي                                                |              |
|        | مسعود بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي بن آق             | <b>YY1</b>   |
| Y • 4" | سنقر ، أبو الفتح وأبو المظفر عز الدين صاحب الموصل             |              |
| 7.9    | مطرف بن مازن ، أبو أيوب الصنعاني                              | VYÝ          |
| 3      | المظفر بن أبي الحسين ازدشير بن أبي منصور العبادي ، أبو        | ۷۲۳          |
| Y1.Y   | منصور قطب الدين الواعظ المروزي                                |              |
|        | مظفر بن إبراهيم بن جماعة بن علي ، أبو العز موفق الدين         | VYE          |
| 114    | العيلاني المصري                                               |              |
| *14    | معاذ بن مسلم ، أبو مسلم الهرّا النحوي الكوفي                  | <b>YY.</b> 0 |
|        | المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد ، القاضي أبو الفرج           | 777          |
| 771    | النهرواني المعروف بابن طرارا الجريري                          |              |
|        | معد بن المنصور بن القائم بن المهدي عبيد الله ، أبو تميم المعز | VYV          |
| 377    | لدين الله العبيدي                                             |              |
| -      | معد" بن الظاهر لإعزاز دين الله بن الحاكم بن العزيز ، أبو تميم | YYA          |
| 779    | المستنصر بالله العبيدي                                        |              |
| -      | معروف بن فيروز (وقيل الفيروزان ، وقيل علي) ، أبو              | 779          |
| 741    | محفوظ الكرخي الصالح المشهور                                   | •            |
| 744    | المعزُّ بن باديس بن المنصور بن بلكين الحميري الصنهاجي         | ٧٣٠          |
| 140    | معمر بن المثنى ، أبو عبيدة البصري النحوي                      | 741          |
| 788    | معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة ، أبو الوليد الشيباني       | ٧٣٢          |
| 400    | مقاتل بن سليمان بن بشير ، أبو الحسن صاحب التفسير              | ٧٣٣          |
|        | مقائل بن عطبة بن مقاتل البكري الحجازي ، أبو الهيجاء           | VY:E         |
| 707    | شبل الدولة                                                    |              |

|             | المقلد بن المسيب بن رافع بن المقلّد ، أبو حسان حسام الدولة                             | ۰۷۳٥        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 77.         | العقيلي                                                                                | -· .        |
| 779         | مقلد بن نصر بن منقذ أبو المتوج مخلص الدولة الكناني                                     | ۲۳۷         |
| YV£         | مكي بن أبي طالب بن حموش بن محمد ، أبو محمد المقرىء                                     | ٧٣٧         |
| YVA         | مكي بن ريان بن شبة بن صالح ، أبو الحرم الماكسيي النحوي                                 | ۷۳۸         |
| <b>YA</b> • | مكحول بن عبد الله ، أبو عبد الله الشامي                                                | ٧٣٩         |
| d           | ملكشاه بن ألب ارسلان محمد بن داود بن ميكائيل ، أبو الفتح                               | ٧٤٠         |
| 774         | جلال الدولة السلجوق                                                                    |             |
| 444         | منصور بن إسماعيل بن عمر ، أبو الحسن التميمي المصري الفقيه                              | 781         |
|             | المنصور بن العزيز بن المعزّ بن المنصور ، أبو علي الحاكم بأمر                           | 787         |
| 747         | الله العبيدي                                                                           |             |
|             | المنصور بن المستعلي بن المستنصر بن الظاهر ، أبو علي الآمر                              | 737         |
| <b>744</b>  | بأحكام الله العبيدي                                                                    |             |
| 4.4         | مودود بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر ، قطب الدين الأعرج                                 | <b>V££</b>  |
| 4.5         | مؤرج بن عمرو بن الحارث بن ثور ، أبو فيد السدوسي النحوي                                 | ٥٤٧         |
|             | موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين                                   | 737         |
| ۸۰۳         | العابدين ، أبو الحسن                                                                   |             |
| 411         | موسى بن أبي الفضل يونس بن محمد بن منعة ، أبو الفتح كمال الدين                          | YŧV         |
| ۸۱۳         | موسى بن نصير ، أبو عبد الرحمن                                                          | ٧٤٨         |
|             |                                                                                        |             |
|             | موسى ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أبوب ، أبو                                  | <b>Y£</b> 4 |
| 44.         | موسى ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أبوب ، أبو<br>الفتح الملك الأشرف مظفر الدين | V£4         |
| 77°         | الفتح الملك الأشرف مظفر الدين                                                          | V£4         |
|             | _                                                                                      | •           |

| 450 | المؤيد بن محمد بن علي ، أبو الحسن رضي الدين النيسابوري          | Y0Y        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 737 | المؤيد بن محمد بن علي بن محمد ، أبو سعيد الألوسي الشاعر         | ۷٥٣        |
| ۳0٠ | المهلب بن أبي صفرة طالم بن سراق بن صبح ، أبو سعيد               | Yot        |
| 404 | مهيار بن مرزويه ، أبو الحسن الديلمي                             | ٧٥٥        |
|     | •                                                               |            |
|     | ، النون                                                         | حوف        |
| 414 | نافع مولى عبدالله بن عمر ، أبو عبدالله                          | 707        |
| ۸۲۳ | نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ، أبو رويم أحد القراء السبعة     | <b>Y0Y</b> |
| 414 | ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن على ، أبو الفتح المطرزي        | ٧٥٨        |
|     | فزار بن المعز بن المنصور بن القائم ، أبو المنصور العزيز بالله   | Y04        |
| ۳۷۱ | العبيدي                                                         |            |
| 777 | نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون ، أبو القاسم الحبزأرزي              | ٧٦٠        |
| ۳۸۳ | نصر بن منصور بن الحسن بن جوشن ، أبو المرهف النميري              | 771        |
| ۳۸۰ | نصر الله بن عبد الله بن مخلوف بن علي ، أبو الفتوح ابن قلاقس     | 777        |
|     | نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد ، أبو الفتح ضياء الدَّين ابن | 774        |
| 474 | الأثير الجزري                                                   |            |
|     | النضر بن شميل بن خر شة بن يزيد ، أبو الحسن التميمي النحوي       | V78        |
| 444 | البصري                                                          |            |
| 2.0 | النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه ، الإمام أبو حنيفة               | V70 L      |
| -73 | النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور ، أبو حنيفة القاضي        |            |
| 510 | النعمان                                                         |            |

٧٦٧ نفيسة ابنة أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ٢٦٧

## فهرست التراجم العارضة

| 44 | الظافر محمد بن إسماعيل القاضي (جد المعتمد ملك الأندلس)      | 204 |
|----|-------------------------------------------------------------|-----|
|    | المعتضد بالله أبو عمرو عباد بن الظافر (والد المعتمد ملك     | 205 |
| 44 | الأندلس)                                                    |     |
| 44 | أبو بكر ابن اللبانة                                         | 206 |
| 44 | محمد بن أحمد بن صمادح (جد المعتصم الأندلسي )                | 207 |
| ٤٠ | معن بن محمد ( والد المعتصم بن صمادح الأندلسي )              | 208 |
| 70 | جفّ بن يلتكين (جد أبي بكر الأخشيد)                          | 209 |
| ٥٧ | طغج بن جف (والد أبي بكر الأخشيد) .                          | 210 |
| ٦. | أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج بن جف                    | 211 |
| 77 | تكين ( أبو منصور الخزري )                                   | 212 |
| ٦٢ | أحمد بن كيغلغ                                               | 213 |
| 74 | إبراهيم بن كيغلغ                                            | 214 |
| 74 | إسحاق بن إبراهيم بن كيغلغ                                   | 215 |
| ٧١ | شهاب الدولة قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق                       | 216 |
| ٧٣ | فاطمة ابنة السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي                  | 217 |
| ۸۳ | الملك المسعود ( ابن الملك الكامل الأيوبي )                  | 218 |
| ٨٤ | الملك العادل سيف الدين أبو بكر ( ابن الملك الكامل الأيوبي ) | 219 |
| 78 | الملك المغيث ( ابن الملك العادل الأيوبي )                   | 220 |

| ۸۷  | ( الملك ) العزيز فخر الدين عثمان ( ابن الملك المغيث الأيوبي ) | 221 |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
| ۸٧  | الملك المسعود نجم الدين خضر ابن الملك الظاهر                  | 222 |
| ١١٠ | ذو الكفايتين أبو الفتح ابن العميد                             | 223 |
| 117 | أبو حيان علي بن محمد التوحيدي                                 | 224 |
| 117 | أبو عبد الله الحسن بن علي بن مقلة                             | 225 |
| ۱۱۸ | ابن رائق                                                      | 226 |
|     | أبو الحسين زيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي    | 227 |
| ۱۲۲ | طالب                                                          |     |
| ۱۲۴ | یحیسی بن زید                                                  | 228 |
| 171 | أبو الحسن الأنباري                                            | 229 |
|     | عميد الدولة شرف الدين أبو منصور محمد (ولد ابن جهير            | 230 |
| ۱۲۱ | الوزير)                                                       |     |
| ١٣٤ | بنت نظام الملك                                                | 231 |
| 377 | رئيس الرؤساء أبو القاسم ابن فخر الدولة ( ابن جهير )           | 232 |
| 127 | أبو الحسن علي جلال الدين (ولد الجواد الأصفهاني)               | 233 |
| ۲۵۲ | أبو بشر متى بن يونس                                           | 234 |
| 101 | محمد بن عبد الملك الفارقي                                     | 235 |
| ١٦٠ | أبو صالح منصور بن نوح الساماني                                | 236 |
| 171 | أبو محمد نوح بن نصر السَّاماني                                | 237 |
| 171 | أبو الحسن نصر بن إسماعيل السَّاماني                           | 238 |
| 171 | أبو إبراهيم اسماعيل بن أحمد السّاماني                         | 239 |
| 171 | أحمد بن أسد بن سامان                                          | 240 |

| 140  | سبكتكين أبو منصور                                               | 241 |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۸۱  | محمد بن محمود بن سبكتكين                                        | 242 |
| ۱۸۱  | الأمير مسعود أبو سعيد بن محمود بن سبكتكين                       | 243 |
| ۱۸۳  | محمد شاه بن محمود بن محمد بن مغيث الدين السلجوقي                | 244 |
| ۱۸۸  | الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ( ولد الملك العادل نورالدين )   | 245 |
| ۱۸۸  | مجير الدين ابق                                                  | 246 |
|      | مروان الأصغر (أبو السمط مروان ابن أبي الجنوب ابن مروان          | 247 |
| 194  | الأكبر الشاعر )                                                 |     |
| 140  | أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري | 248 |
| ۲•۸  | الملك القاهر عز الدين أبو الفتح مسعود                           | 249 |
| ۲•۸  | الملك المنصور عماد الدين زنكي                                   | 250 |
| ۲•۸  | نور الدين ارسلان شاه (ولد عز الدين مسعود)                       | 251 |
| ۲.۸  | ناصر الدين محمود (ولد عز الدين مسعود)                           | 252 |
| ۲٠۸  | بهلوان بن الذكر                                                 | 253 |
| ۲۰۸  | شمس الدين الذكر الأتابك                                         | 254 |
| 7.9  | قزل بن الذكر                                                    | 255 |
| **1  | أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي                  | 256 |
| 177  | أبو السري سهل بن أبي غالب الحررجي الشاعر                        | 257 |
| 405  | الحوفزان بن شريك الشيباني                                       | 258 |
| 777  | العباس بن عمرو الغنوي                                           | 259 |
| 777  | معتمد الدولة أبو المنيع قرواش الأمير                            | 260 |
| Y70. | أبو جوثة (عم الأمير قرواش)                                      | 261 |

| 470 | الطاهر الجزري (من شعراء الدمية)                           | 262   |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|
|     | مدلويه (الرشيد أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الشاعر المعروف | 263   |
| 777 | بابن النابلسي )                                           |       |
| 777 | زعيم الدولة بركة بن المقلد                                | 264   |
| ٧٢٧ | أبو المعالي قريش بن أبي الفضل بدران بن المقلد             | 265   |
| 777 | شرف الدولة أبو المكارم مسلم بن قريش                       | 266   |
| ٨٢٢ | أبو عبد الله محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش              | 267   |
| 779 | أبو الحارث مهارشَ بن المجلي بن عليب العقيلي               | 268   |
| 774 | أبو الغيث منقذ بن نصر بن منقذ                             | 269   |
| *** | أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون المقرىء المصري              | 270   |
| 777 | أبو عطاء مرزوق السندي الشاعر                              | 271   |
| 799 | أبو شجاع الراهب                                           | 272   |
| ۳٠١ | بردويل الأفرنجي                                           | 273   |
| ۳۱۷ | الشيخ رضي الدين القزويني                                  | 274   |
| ۳۱۸ | علم الدين تعاسيف (قيصر بن عبد الغني )                     | 275   |
| 714 | نصیر (والد موسی بن نصیر )                                 | 276 - |
| ۳۳٦ | الكمال ابن النبيه                                         | 277   |
|     | المهذب محمد بن أبي الحسين بن يمن المعروف بابن الأردخل     | 278   |
| 441 | الموصلي الشاعر                                            |       |
| 414 | محمد بن المؤيد الألوسي الشاعر                             | 279   |
| 401 | أبو فراس المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة                    | 280   |
|     |                                                           |       |

١ سقط الرقم 272 من موضعه .

| 707 | الشريف أبو محمد الحسن بن محمد بن علي العلوي الحسيبي النقيب      | 281 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 41  | الموفق بن أحمد بن محمد المكي الخطيب                             | 282 |
| 441 | عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد المدائني | 283 |
| 444 | موفق الدين أبو المعالي أحمد (أخو عز الدين ابن أبي الحديد)       | 284 |
| 444 | الشرف محمد بن ضياء الدين ابن الأثير                             | 285 |
| 111 | شرف الملك أبو سعد محمد بن منصور الخوارزمي                       | 286 |
| 113 | أبو عبد الله محمد (والد القاضي النعمان)                         | 287 |
| ٤١٧ | أبو الحسن علي بن النعمان (ولد القاضي النعمان)                   | 288 |
| 119 | أبو عبد الله محمد (ولد القاضي النعمان)                          | 289 |
| 277 | أبو عبد الله الحسين بن علي بن النعمان                           | 290 |
| 277 | أبو القاسم عبد العزيز بن محمد                                   | 291 |
| ٤٧٣ | القاض أبه الطاهم محمد من أحمد من عبد الله الذها                 | 292 |

#### Ibn Khallikan

# WAFAYAT EL - A'YAN

(Biographies of Illustrious Men)

Edited by

Ihsan Abbas, Ph. D.

Vol V

Dar SADER, publishers
P.O.B. 10
BEIRUT, Lebanon